# قعماً الجمعة

THE WATER WATER

جمال شاهين

المكتبة الخاصة ٢٠٢٢

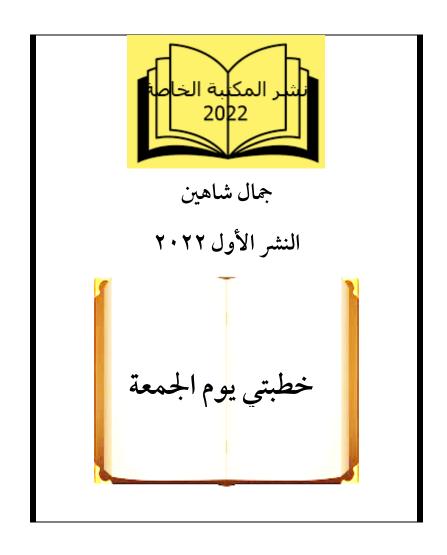

خطبی پیم الجمعة جمال حسین شاهین

## خطبة الحاجة

هذا نص خطبة الحاجة إذا احتاج إليها الخطيب، وأحب الخطيب الابتداء بهذه الخطبة: إِنَّ الحُمْدُ لله تَخْمَدُهُ وَنَسْتَغِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ الله وَمَنْ يَضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ هَوْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ هَا إِلَّهُ إِلَّا الله وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ هَا إِلَهُ إِلَّا الله وَرَسُولُهُ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُّوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) ﴾ [آل عمران] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١) ﴾ [النساء] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١) ﴾ [الأحزاب]

أَمَّا بَعْدُ، فَاإِنَّ خَيْرَ الحُدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْرَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

# بعض روايات هذه الخطبة:

في مسند احمد وأبي داود وسنن ابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا : أَنْ الحُمْدُ للهِ ّنَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَصِلُ خُطْبَتَكَ بِثَلَاثِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهُ آ

وفي سنن النسائي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهَّ عَلَيْ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللهَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِهَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُّ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الحُدِيثِ عَلَيْهِ بِهَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الحُدِيثِ كِتَابُ الله وَأَحْسَنَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَاللَّ وَكُلُّ مُحْدَلَةً فِي النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلا صَوْتُهُ وَاشْتَذَ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ مَسَّاكُمْ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلاَهُ فَلاَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ

وفي مسند أحمد عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الحُدِيثِ كِتَابُ الله وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَا ثُمَّا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَتَحْمَرُ وَجْنَتَاهُ وَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ قَالَ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَتَحْمَرُ وَجْنَتَاهُ وَيَشْتَدُّ غَضَبُهُ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسُطَى صَبَّحَتْكُمْ السَّاعَةُ وَمَسَّتَكُمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلِيَّ وَعَلِيَّ وَالضَّيَاعُ يَعْنِي وَلَدَهُ السَّاكِينَ

خطبة في .....خطبة ما

## محمة الله تعالى

الحمد لله الذي لم يزل عليها قديرا وصلى الله على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليها كثيرا .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال على : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦] تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) ﴾ [آل عمران] ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦] وأحذركم ونفسى من عصيانه ومخالفة أمره ونهيه ، أما بعد:

فقد قال المولى العظيم في كتابه الكريم ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَّ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهَّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١) ﴾ [آل عمران]

وعن أنس ﴿ [ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللهِّ - ﷺ - مَتَى السَّاعَةُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِّ - ﷺ - « مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ». قَالَ حُبَّ اللهُ وَرَسُولِهِ. قَالَ « أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ». ] ق

# الله وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨]

عباد الله .. والمحبة هي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون ، وإليها شخص العاملون ، وعليها تفانى المحبون ، .. وبروح نسيمها تروح العابدون ، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون .. وهي الحياة التي مَن حرمها فهو من جملة الأموات ، والنور الذي مَن فقده فهو في بحار الظليات .. واللذة التي لم يظفر بها ، فعيشه كله هموم وآلام .. والمحبة روح الإيهان والأعهال ، قال مولانا سبحانه وتعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهَّ أَنْدَادًا يُجِيُّونَهُمْ كَحُبً اللهُّ وَالْذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا للهُّ ﴾ [البقرة: ١٦٥] وقال الحسن البصري : من عرف ربه أحبه . عباد الله .. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى قال تعالى ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِيُّونَ اللهُ فَاتَبِعُونِي بُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٣١) ﴾ [آل عمران] قال أبو سليهان الداراني : " لما ادعت القلوب مجبة الله أنزل الله محنة هذه الآية " ، وقوله عَلى { فَشُوفَ يَغُبِبُكُمُ اللهُ } إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها ، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول عَلَمْ وفائدتها وشمرتها عبة الله وقال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي وفائدتها وثمرتها عبة الله وقال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي وفَائدتها وقَالَمَة لَا يُعَلَّ ولَاللهُ وَلَا يَعْالَى اللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَ

فعلامات المحبين في هذه الآية أربع علامات أنهم: أذلة على المؤمنين رحماء بينهم، وأعزة على الكافرين والمنافقين أشداء على الكفار، وأيضا هؤلاء المحبون مجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بالنفس واليد واللسان والمال، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يخافون أحدا من الخلق.

عباد الله .. وفي الصحيح عن انس بن مالك على قال : [ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَى اللهِ عَالَ « ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِي فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ المُرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهُ وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ». ] ق وعن أبى الدرداء هذه [ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ] - « كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

فالمحبة حقيقة الإخلاص بل هي نفس الإسلام ؛ فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله .. فالمحبة حقيقة العبودية .. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب .. فهى تعلق القلب بالمحبوب .

وتحصل المحبة يا عباد الله بإخراج حب غير الله من القلب .. فأسباب ضعف المحبة قوة حب الدنيا .. وتحصل المحبة بالتفكير في مخلوقات الرحن واتباع الرسول ، فاعلم أخي المؤمن .. أن المحبة يدعيها كل أحد فها اسهل الدعوى! فلا ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعت محبة الله تعالى ما لم يختبرها بالعلامات ، ومنها حب لقاء الله تعالى بالعمل الدؤوب والاستعداد للقائه .. ومنها أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يجبه في ظاهره وباطنه فيجتنب اتباع الهوى والكسل ، ولا يزال مواظبا على طاعة الله متقربا إليه بالنوافل .. ومن أحب الله فلا يعصيه .. إلا أن العصيان لا ينافي أصل المحبة إنها ينقص من كهالها ، فكم من إنسان يحب الصحة ويأكل ما يضره ؟! ويدل على ذلك حديث " نعيان هو ابن عمرو [" أنه كان يؤتى به إلى رسول الله الله في فيحده (أي يقيم الحد عليه ) إلى أن أتي به يوما فحده فلعنه رجل وقال (ما اكثر ما يؤتى به!) فقال رسول الله الله الله المحبة فإنه يحب الله ورسوله "] ١ ، فلم تخرجه المعصية عن المحبة وإنها تخرجه عن كهال المحبة .

عباد الله ومن علامات المحبة أن تكون أخي المسلم مولعا بذكر الله تعالى ، لا يفتر عنه لسانك ولا يخلو قلبك عن ذكره فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره .

ومنها أيضا حب القرآن الذي هو كلام الله وحب رسول ﷺ، ومنها أن لا يستثقل المحب السعى في مراد محبوبه ومن علامات المحبة الرضا بالقضاء والصبر

١ - اخرج اصله البخاري (٤ / ٤٩٢) وانظر الفتح (٤ / ٧٧)

على الابتلاء وعن ابن عباس الله قال: [من أحب لله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنها تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيهان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا] رواه ابن جرير

فيحب العبد منا ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص ويبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال .

عباد الله .. فمحبة الله اصل الإيهان والتوحيد .. والمحبة في الله هي حب الأنبياء والرسل والصالحين والأولياء .. والمحبة مع الله هي محبة المشركين لأندادهم وأصنامهم .. وهناك محبة طبيعية وهي محبة الطعام والشراب واللباس، وهذه المحبة إن كانت مباحة وأعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات وإن أعانت على حرام دخلت في المنهيات .

أيها الموحدون ..

والمطلوب منا أن يكون حب كل شيء في الدنيا بعد محبة الله عز وجل، وحب الله سبحانه فوق كل حب حتى يضحي بكل شيء في سبيل الله، إذا وقع تعارض بينها وبين ما يقتضيه حبه لربه ومحبة الرسول على .. محبة عظيمة فعلينا أن نسعى لها فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه [عَنْ عبد الله بن هشام قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - على - وَهُو آخِذُ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ فَقَالَ وَاللهَّ لأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهَّ أَحَبُّ إِلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ نَفْسِى. فَقَالَ النَّبِيُّ - على - « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَا رَسُولَ اللهَّ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِهِ ». فَقَالَ عُمَرُ فَلأَنْتَ الآنَ وَاللهِ آَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِهِ ». فَقَالَ عُمَرُ فَلأَنْتَ الآنَ وَاللهِ آَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِى . فَقَالَ رَسُولُ اللهَ اللهَ عَمْرُ ». ]

وفي الصحيحين عن أنس ﴿ [ قَالَ رَسُولُ اللهِ ] - ﴿ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ». ]

وقال عَلَى ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ ثُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَيَالَ عَلَى اللهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ

# فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بَأَمْرِهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤]

فاجتهدوا أيها المحبون في محبة الله جل وعلا .. أقول قولي هذا ... واستغفروا الله إنه كان غفارا الخطبة الثانية : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين

عباد الله .. اتقوا الله فيها أمر وانتهوا عها نهى عنه وزجر .. وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر ، وحافظوا على حضور الجمع والجهاعات ، واعلموا أن الله أمركم أمرا زادكم فيه تشريفا وتعظيها بقوله ﴿إِنَّ اللهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيهًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]

# لبيك اللهم .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى أَلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ

# تقوى الله ﷺ

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يجب على العبد في عبوديته ، وكما يجبه الرب ويرتضيه ، أنعم بما لا يحصره الحساب ولا يسعه الكتاب ولا يحويه .

كم ذنب قد غفره ولولا الغفران لحاق العذاب بجانيه .

أحمده على اللاحق والسابق من أياديه ، حمدا يوجب المزيد من كرم الحق لحامديه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أزاحم بها على باب الجنة داخليه .

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اصطفاه الله من خلقه ، فسبحان مصطفيه وارتضاه لتبليغ رسالته فتعالى جد مرتضيه ، فشمر عن ساق الجد في مجاهدة أعداء الله ومعانديه ، حتى اتسق قمر الإيان في فلك الإسلام ، ووضح الحق لناظريه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه ومحبيه أما بعد

فقد قال الله تعالى في كتابه آمرا لعباده المؤمنين بالتقوى بقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله عَنْ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) ﴾ [آل عمران]

وجاء في التفسير عن معنى التقوى "أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى " وقال عمر الكعب الأحبار: "يا كعب، حدثني عن التقوى ؟" فقال: يا أمير المؤمنين، هل أخذت طريقا ذا شوك ؟ قال: نعم، فقال: فها صنعت ؟ قال: حذرت وشمرت (شمرت واجتهدت)، قال: فكذلك التقوى.

فاجتهدوا وشمروا عباد الله .. وقال أمير المؤمنين علي الله معرفا التقوى بقوله: " هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل"

فها هي التقوى عند علي الله من عند علي الله الله الله الله الله الله عبد حق تقاته حتى يخزن لسانه " ..اعلم أيها الأخ المسلم أن التقوى هي الوسيلة العظمى لنيل مرضاة الله تعالى والقرب من جنابه والفوز بسعادة الدنيا وكرامة الآخرة ، وهي بغية السالكين وأمنية الذاكرين وهدف

العابدين وزاد الصالحين.

فالتقوى عباد الله لباس فالتبسوا بها . فلباس التقوى أحصن جُنة يحصن بها الخائفون ، وخشية الله أوثق عروة يمسك بها المتمسكون ، وأداء فريضة الله واجتناب محارم الله أنجح وسيلة توسل بها إلى الله المتوسلون .

طوبي لمن كانت الجنة ثوابه وهي مثاب المتقين.

سبحان من أكرم عباده المتقين بالتقوى ، فكل كرامة لا تؤسس على التقوى ليس لها ثبات ولا جدوى ، ما برح أهل خشية الله وتقواه يتركون شهواتهم من نفوسهم من خشية الله ويؤثرونه بطاعته على من سواه ، حتى أورثهم الجنة ، ومن أراد الفوز والفلاح فليستبضع بضاعة المتقين ، ومن أحب أن يكون الله وليه فليتوسل بوسيلة المتقين .

فالتقوى إخواني .. تبعد العبد منا عن النار عن الخلود في النار .. الساعي إلى غير باب الله معثر القدم ، والشاكرُ لغير نعم الله مسلوبُ النعم ، واللاجئُ إلى غير حرم الله مباح الحرم ، كل ركن سوى ركن الله منهدمٌ ، وكلُ حصن سوى حصن الله ينثلم ، مَن خاف فليجأ إلى حرم التقى فهو حرم المتقين .. فعلامات التقوى إخواني اجتناب المحرمات والمكروهات والمسارعة إلى الواجبات والمستحبات ، ومن نتائج التقوى السلامة من شر الشيطان والنفس ، وفي الآخرة النجاة من العذاب والفوز بالجنة .

وكان ﷺ يقول : [ « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى ». ] مسلم

ومن فوائد التقوى إخواني الحفظ والحراسة من الأعداء لقوله تعالى ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾

ومنها أيضا إصلاح العمل وغفران الذنوب لقوله تعالى ﴿يَا آَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْهَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١) ﴾ وتحصل بالتقوى المحبة فالله يقول ﴿فَإِنَّ اللهَّ يُحِبُّ المُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٦] والبشرى عند الموت قال الرب عز وجل ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهَّ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) هُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِهَاتِ اللهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٤) ﴾ يونس

ومن فوائد التقوى كذلك: النجاة من الشدائد، وحصول الرزق الحلال، لقوله ﴿وَمَنْ يَتَقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٣-٣] وعن أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل ﴿ عن رسول الله ﷺ قال : « اتَّقِ الله عَيْثُمَا كُنْتَ \_ أي في أي مكان تكون بحيث يراك الناس وحيث لا يرونك، فإن الله تعالى يقول ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] .. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحُسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ ».]

الترمذي / الرياض ٢٤

وعن أَبَا أُمَامَةَ ﴿ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ۖ - يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ ﴿ اتَّقُوا اللهِ ّ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَسْكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ ﴾.

] الترمذي / الرياض ٦٩

فالتقوى هي طاعة الله والخوف من الله والخشية من الله .. فمن اتقى الله فاز بلذة الدنيا والآخرة .. فهى الميزان بين الحق والباطل .

اللهم أنقذنا من ورطات الهالكين، واصلحنا بها أصلحت به عبادك الصالحين، ونجنا بمفازات المتعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم وأقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم فاستغفروا الله يا فوز المستغفرين

# صلاة الجماعة

قال الله عَلَى في كتابه العظيم ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧)﴾ [النور]

اعلم أخي المسلم ان الله على عظم قدر الصلاة ؛ لأنها أوفى خدمة العبد ، والمراد من العبد التعبد ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

فالصلاة هي جامعة بين خضوع البدن ونطق اللسان وحضور القلب ، والله تعالى جل وعلا جعل عبادة ملائكته بين ركوع وسجود وذكر ، وذلك مجموع في الصلاة .. واعلم أن المقصود بالصلاة إنها هو تعظيم المعبود .. ألا وهو الله السلام العزيز الحكيم .

أخرج الشيخان عن أبي هريرة هُ قال قال رسول الله في [ « صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الجُمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَسْاً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَسْاً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّا فَأَخْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المُسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المُلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ . ] ق وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ » . ] ق

فصلاة الجاعة وعارة المساجد عظيمة الشأن عند الله .. وهي من شعائر الإسلام الظاهرة وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة الله قال: [أَتَى النَّبِيَّ – الله وَ أَخْرَج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة الله قال : [أَتَى النَّبِيِّ – الله وَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي يَا رَسُولَ الله وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المُسْجِدِ. فَسَأَلَ رَسُولَ الله وَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي يَارِيهُ فَلَيًا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ « هَلْ تَسْمَعُ النِّذَاءَ بِالصَّلاَةِ ». فَقَالَ نَعَمْ . قَالَ « فَأَجِبْ ». ] إخواني .. صلاة الجهاعة شأنها كبير وخطير عن أبي هريرة الله والصَّلاة في وَنُوذَنَ لَها ، ثُمَّ آمُر بِالصَّلاة في فَيُوذَنَ لَها ، ثُمَّ آمُر رَجُلاً وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَيُؤذَنَ لَها ، ثُمَّ آمُر رَجُلاً فَيُؤمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رَجَالِ فَأُحرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوبَهُمْ ، .. ] ق

أسمعتم كيف كان الصحابة يهتمون ويحافظون على صلاة الجهاعة ولا يفرطون فيها .. فهي من علامات الإيهان وعن أبي الدرداء على قال : [ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيُ اللهِ مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي علامات الإيهان وعن أبي الدرداء على قال : [ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلاَ بَدُو لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطاَنُ فَعَلَيْكُمْ بِالجُهَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النَّاصِيةَ ». قَالَ السَّائِبُ يَعْنِي بِالجُهَاعَةِ الجُهَاعَة فِي الصَّلاَةِ. ] رواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي .

وعن بريدة الله عن النبي الله قال : [ « بَشِّرِ الْمُشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمُسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». ] د ، ت

وعن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ﷺ قال : [ « إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ

بِالإِيهَانِ ، فَإِنَّ اللهَّ يَقُولُ ﴿إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ﴾ [التوبة: ١٨] مج/ت. الحديث ضعيف ومعناه صحيح.

فهذه الأحاديث تبين لنا أهمية صلاة الجماعة وفضلها وثوابها وأجرها فيا عباد الله لا تضيعوا هذه الأجور .. فأنتم بحاجة لها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه

الحمد لله كما يليق بحقه ، الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة فجعله سميعا بصيرا ، وألزمه الحجة بإيضاح المحجة إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر لأنعمه لقّاه من كرمه نضرة وسرورا ومن كفر أعد له سلاسلا وأغلالا وسعيرا ، والصلاة والسلام على محمد خير خلقه ، والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنام ، الصلاة عليك يا نبي الإسلام ، جزاك الله عن أمتك أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته ، وجعلنا ببركة متابعتك في دار كرامته .

إخواني .. كما بينت لنا الأحاديث النبوية العظيمة أهمية وفضيلة صلاة الجماعة وارتياد المساجد – فالصلاة التي فرضت من فوق سبع سموات بدون واسطة أي من الله تعالى مباشرة إلى الرسول الأكرم ومحافظة المسلمين عبر القرون والأجيال وحوادث الزمان على صلاة الجماعة – فلدليل على عظمتها فهي عظيمة ولها شأن " .. فكان بعض السلف يقول: ما فاتت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أصابه "

وقال ابن عمر الله خرج عمر يوما إلى حائط له (بستان ) فرجع وقد صلى الناس العصر ، فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون ، فاتتني صلاة العصر في الجهاعة ، أشهدكم أن حائطي على المساكين صدقة ؛ ليكون كفارة لما صنع عمر .

وقال حاتم الأصم: " فاتتني مرة صلاة الجهاعة فعزاني أبو إسحاق البخاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف إنسان ؛ لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا " الكبائر

كيف يعظم هؤلاء صلاة الجماعة ؟! .. وكان أرباب التفكر من السلف يشاهدون في كل شيء عبرة ، فيذكرون بالآذان نداء العرض ، وبطهارة البدن تطهير القلوب ، وبستر العورة ستر القبائح من عيوب الباطن ، وباستقبال القبلة صرف القلب إلى المنقلب .. وقال الحسن البصري رحمه الله : " يا ابن آدم إذا هانت عليك صلاتك فها الذي يعز عليك ! "

فالخطب جسيم ولقاء الله عظيم .. اللهم أعنا على صلاة الجماعة وحضور الجماعات بكرمك وفضلك ومنّك يا منان .

اللهم وفقنا للعمل بموجبات رضاك ولا تحرمنا عطاءك ولا تخيب رجاءنا فيك ولا تولنا أحدا غيرك ولا تحرمنا خيرك .. اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك يحسن لنا بها توفيقك وتكشف بها عنا عذابك ..

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا ارحم الراحمين.

# الموت

سبحان من كتب الموت على مَن تحت عرشه ، سبحان مَن تفرد بالوجود الأزلي والبقاء السرمدي دون خلقه ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨] ، سبحان من ساوى بين البرية في ورود حياض المنية ، فلا القوي يعتصم بقوته ، ولا العزيز يرتفع عنها بعزته .. فمن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا ، لأن القدير إذا طلب أدرك ، سكرة الموت حق والرضا بالحق واجب على جميع الخلق .

فالحمد لله على رحمته فيها مَن به من الحياة ، وعلى حكمته فيها حكم به من المهات.

والحمد لله الذي يحيينا بعد الوفاة ، ويجمعنا بعد الشتات ؛ فإن عاملنا بها نحبه فمن خزائن الرحمة والفضل ، وإن فعل بنا ما نكرهه فمن باب الحكمة والعدل ، فشكره واجب علينا إذا ذكرنا بفضله ، والرضا عنه لازم لنا إذا عاملنا بعدله " فلله ما أعطى ولله ما أخذ ".. هو الذي قال في بفضله ، والرضا عنه لازم لنا إذا عاملنا بعدله " فلله ما أعطى ولله ما أخذ ".. هو الذي قال في عكم كتابه ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ المُوْتَ وَالحُيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو الْعَزِيزُ الْعَفُورُ (٢) ﴾ [الملك] وعن قتادة رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى { اللّذِي خَلَقَ المُوْتَ وَالحُيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ } قال أذل الله ابن آدم بالموت ، وجعل الدنيا دار حياة ودار فناء ، وجعل الآخرة دار جزاء ودار بقاء .. فمن الحكمة في الموت وضع عهاد المتكبرين وتنغيص حياة المترفين ، وتكذيب ظنون الأملين ، وتنبيه عقول الغافلين ، وإزعاج المتعنين ، ورفع أيدي المتسلطين ، وتخفيف أثقال العبادة عن العاملين وفوز المحبين بلقاء من كانوا إليه مشتاقين .

ولو لم يكن في الموت إلا أنه قضاء رب العالمين لكان الرضا به فرضا لازما لجميع المؤمنين . عباد الله .. الموت انقطاعٌ عن دار الفناء واتصال بدار البقاء وخروج من دار العمل ودخولٌ في دار الجزاء .. الموت راحة المسيء والمحسن ، أما المسيء فينقطع عنه استمرار طغيانه ، وأما المحسن فيفضى إلى دار الجزاء على إحسانه .. الموت فيه لقاء الأحباب - محمد وصحبه -

وإحراز الثواب فليس يكرهه إلا مريب مرتاب

إخواني .. انتبهوا من رقدات الأغمار وقاطعوا الكسل .. واسمعوا زواجر الزمن .. العمر يسير وهو يسير .. وغدا ما في يومكم ينسيكم غدا حتى كأن الرحيل حديث خرافة ..

يا هذا دبر دينك كها دبرت دنياك ، لو علق بثوبك مسهار رجعت إلى الوراء لتخلصه .. من عرف تصرف الأيام لم يغفل الاستعداد .. ألم يقل مولانا ﴿ أَمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَيَتُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٥] .. يا من هو على محبة الدنيا متهالك .. أما علمت أنك عن قليل هالك .. أما تيقنت أن الدنيا محبوب تارك ثم لست لها بعد العلم بها بتارك ، قدر أنك ملكت المهالك أما يسلبك الموت من أهلك ومالك .. هذا حسام الموت مسلولٌ ما سلم منه رسول .. أين الوالدون وما ولدوا؟! أين الجبارون وأين ما قصدوا؟ أين أرباب المعاصي؟ على ماذا وردوا؟ أما جنوا ثمرات ما جنوا وصحدوا .. أما خلو في ظلمات القبور .. بكوا والله وانفردوا .. هذا مصيرنا يا معاشر المسلمين .. واللحود بيوتنا بعد الترف واللين .. والقيامة تجمعنا وتنصب الموازين .. والأهوال عظيمة فأين المتفكر .. المتدبر ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لاَتٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ [الأنعام: ١٣٤] .. يا رهين الأفات والمصائب ، إياك إياك والآمال الكاذبة .. فالدنيا دار وليس لها صاحب .. الموت مسرع مجد غير خائف ، والأموال عن قريب تمضي للوارث .. لا تسمعن المُحال فلست بهاكث .. حذار من هذه الدنيا .

طول نهاركم تلعبون وطول ليلكم ترقدون ، والفرائض ما تؤدون ، وقد رضيتم عن الغالي بالدون.. أما الأموال فتجمعون والحق فيها ما تخرجون ، وأما الصلاة فتضيعون وإذا صليتم تنقرون ، أترى هذا إلى كم يكون؟.. أين العتاة المتجبرون؟ أين الفراعنة المتسلطون؟ أين أهل الخيلاء المتكبرون؟ .. ما نفعتهم الحصون ولا المال المخزون..

إخواني .. قضى الله على الأحياء بالمات فإذا بلغت الحلقوم فات المقصود ونقل الآدمي عن جملة الوجود .. يا هذا عقلك يحثك على التوبة وهواك يمنع .. بادر أخي بالتوبة فإن الله يغفر الذنوب جميعا .. فالموت ذكرى .. والذكرى تنفع الموحدين .

أخرج الإمام البخاري عن ابن عمر الله قال : [ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ] - بِمَنْكِبِي فَقَالَ « كُنْ فِي الدُّنيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ » . ]

وقال الشاعر:

# ترجو البقاء بدار لا بقاء لها وهل سمعت بظل غير متنقل

وقال شميط بن عجلان: " من جعل الموت نصب عينه لم يبال بضيق الدنيا و لا بسعتها " وقال ابن مسعود: " السعيد من وعظ بغيره "

إنها تذكرة .. والذكرى تنفع المؤمنين ، واذكروا الله يذكركم واستغفروه فانه غفار الذنوب " بعد الحمد والصلاة على النبي الله "

وأيضا عن أم سلمة ﴿ قالت : [ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ۖ - ﷺ - يَقُولُ « مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ إِنَّا للهُ ۖ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَجَرَهُ اللهُ لِي فَيَقُولُ إِنَّا للهُ ۖ وَإَخْلَفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَجَرَهُ اللهُ لِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ». ] مسلم

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد الله قال: [ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - اللهِ - فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ وَثَخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا - أَوِ ابْنَا لَهَا - فِي المُوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ « ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرُهَا إِنَّ للهُ مَا تَدْعُوهُ وَثَخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا - أَوِ ابْنَا لَهَا - فِي المُوْتِ فَقَالَ لِلرَّسُولِ « ارْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرُهَا إِنَّ للهُ مَا أَخُدُ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمَّى فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ » ] ق

اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا واغفر لنا واغفر لأمواتنا اللهم مَن أحيته منا فأحيه على الإسلام ومَن توفيته منا فتوفه على الإيان اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وتوفنا مسلمين

اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم .

#### الصدق

الحمد لله الذي طهر بتأديبه من أهل الإسلام نفوسا ، وسقى أرباب مصافاته من شراب مناجاته كؤوسا ، ودفع كيد الشيطان عن قلوب أهل الإيهان فأصبح عنها محبوسا ، وصرف عن أهل وداده بلطفه وإسعاده أذى وبؤسا ، وأذل بقهره من شاء من خلقه أعناقا ورؤوسا ، وأعاد ذكر الأصنام بعز التوحيد والإسلام مطموسا .

الحمد لله الذي بيده الإيجاد والإنشاء والإماتة والإحياء والإنعام وألالاء والعافية والبلاء والداء والداء والدواء ، خلق آدم وخلقت لأجله الأشياء ، وعلمه العلم فانجلت عنه الظلمات ، وبث من نسله الرجال والنساء .. أحمده بتوفيقي لحمده ، وأقر بأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عن يشاء ، وأصلي على رسوله محمد الشرف راكب حوته البيداء الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين .

أشهد أن لا اله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله .

عباد الله .. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله ّحَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ قال مولاكم عَلَى ﴿ مِنَ اللَّهُ مِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (٢٣) لِيَجْزِيَ الله الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ ﴾ وقد أثنى الله تعالى على صفيه إسهاعيل عليه الصلاة والسلام فقال : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ [مريم: ٤٥] وأثنى على إدريس الطيخ ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴾ [مريم: ٤٥] وأثنى على إدريس الطيخ ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدينه وَكَانَ مَنْ الله عَلَيْ الصدق ومكانته في حديثه صِدِّيقًا نَبِيًّا (٥٦) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (٧٥) ﴾ [مريم] وأشاد الله عَلَى الصدق ومكانته في حديثه عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب إذ يقول : ﴿ وَوَهَ هَبْنَا هُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا هُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلَيًا ﴾ [مريم: ٥٠]

وقال لكم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] وقال : ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣]

أما بعد .. فيا أيها المسلمون ..

الصدق فضيلة الفضائل .. ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق .. فكل عمل صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الكذب ، والله تعالى ظاهر وباطن فمنشؤه الكذب ، والله تعالى يثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وأخرته ، فها استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق قال الله تعالى ﴿قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٩] وقال ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللهُ لَكَانَ خَيْرًا لُهُمْ ﴾ [محمد: ٢١] وإنه ليعلي صاحبه عند الناس جميعا فيجعله موضع ثقتهم ، مرغوب الحديث عندهم ، محبوبا إليهم ، محترم الكلمة .. مقبول الشهادة .

فالصدق إخواني .. يكون في القول وفي العقيدة وفي العمل . يكون الصدق في القول " أن يكون مطابقا لضميره أو وفق الحقيقة أو وفقها معا " .. وينتج عن ذلك التثبت في الحديث والتحري قبله وألّا تقول بغير علم ، فإذا حدثت عن الماضي فقل الحق ،وإذا حدثت بها نويته فاجعل حديثك طبق نيتك ، وإذا وعدت فاجعل نية الوفاء قرينة العزم ، ولا تطلب من خادمك طلبا وقد أشرت عليه بعدم الإجابة أو نبهته إلى ذلك من قبل .

والصدق في الفعل أن يكون مظهره في الخارج طبق صورته في النفس فيكون خالصا لله تبغي به المصلحة لا يشوبه نفاق ولا رياء ولا تريد الوصول به إلى غرض دنيء كالذي يزور عظيما مظهرا تودده إليه ومحبته له وهو يريد من وراء ذلك منفعة شخصية ، وكالذي يجاهد مداراة ومجاراة أو طمعا في مركز أو جاه ..

فالصدق كما يكون في القول والفعل والاعتقاد يكون في النية والإرادة ، ويكون في العزم والوفاء وكذلك يكون في مقامات الدين ، كالصدق في الخوف والرجاء والزهد والرضى والحب والتوكل.

فالمسلم صادق يحب الصدق ويلتزمه ظاهرا وباطنا ،والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والجنة أسمى غايات المسلم وأقصى أمانيه.

والمسلم لا ينظر إلى الصدق كخلق فاضل يجب التخلق به لا غير بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك ، يذهب إلى أن الصدق من متمهات إيهانه ومكملات إسلامه فقد حث الله تعالى عليه ، وقال الحبيب على : [ « إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدِى إِلَى الجُنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ لَيَكْذِبُ ، حَتَّى يُكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ اللَّهُ كَذَّابًا » . ] ابن مسعود / ق

وقال ﷺ في خبر آخر [ فَإنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنينةٌ وَإنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ ». ] ت عن الحسن

وقال ﷺ في مكان آخر عن الصدق في المعاملات قال [ « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لُمُّمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا » ] ق عن حكيم

فالصدق التزام ينبع من الإيمان فقال النبي الأكرم ﷺ [ « مَنْ سَأَلَ اللهَّ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُّ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ ».]م عن سهل

فمن ثمرات الصدق كما بينا الطمأنينة والبركة في الكسب والفوز بمنازل الشهداء والنجاة من الله المكروه .. فإنني أنصح نفسي أولا وأنصح إخواني بالالتزام بالصدق وبأن نكون صادقين مع الله في كل شيء .. في الصلاة .. في الطاعة .. في الذكر .. فبالصدق نكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .. ونحن نردد قوله تعالى كل يوم ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الله على ورحم وراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٢-٧] أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم .

الحمد لله الذي ما زالت أحكامه على نظام الحكمة جارية ، وأقداره في جميع خلقه نافذة وعليهم قاضية ، مكرمُ مَن اتقاه ، ومهينُ مَن عصاه ، ويُعز مَن انقطع إليه ، ويُذل مَن تمرد عليه ، يداوي كل ذي داء بدوائه الذي هو له أوفق ، ويقيم كل ذي قدر في مقامه الذي هو له أليق .. فمن كان السقم أنفع لقلبه ابتلاه الله بالأسقام ، ومن كان الشفاء أصلح لحاله ارتضى له الشفاء .

أحمده وأشكره .. وأشهد أن لا إله إلا الله العلي الكبير ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وكل من في حضرته حضور خصوصا على الشيخين الإمامين أبي بكر وعمر وعلى ذي النورين عثمان بن عفان وعلى أبي السبطين علي بن أبي طالب ، وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الأشهاد .. أما بعد

فمن رغب أن يكون الصدق شيمته وخلقه ودينه وطبعه فليتحرّ الصدق في أقواله وأعماله .. فيصبح صديقا ، فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن الحمساء قال : [ بَايَعْتُ النّبِيّ - بَبَيْعٍ فيصبح صديقا ، فقد أخرج أبو داود عن عبد الله بن الحمساء قال : [ بَايَعْتُ النّبِيّ - بَبَيْعٍ قَبْلُ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتُ لَهُ بَقِيّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ فَسَيتُ ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاَثٍ فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ فِي مَكَانِهِ فَقَالَ « يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَى آنَا هَا هُنَا مُنْذُ ثَلاَثٍ أَنْتَظِرُكَ »] د . وضعف الشيخ الألباني هذا الحديث.

ويروى أن الحجاج أطال يوما في خطبته ، فقال أحد الحاضرين : الصلاة فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك ، فأمر بحبسه ، فأتاه قومه وزعموا أن الرجل مجنون ، فقال الحجاج " إن أقر بالجنون خلصته من سجنه "

فقال الرجل السجين : لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي وأثبت لنفسي صفة الجنون التي نزهني الله عنها . فلما رأى الحجاج صدقه خلى سبيله .

وروى الإمام البخاري رحمه الله أنه خرج يطلب الحديث من رجل فرآه قد هربت فرسه وهو يشير إليها برداء كأن فيه شعيرا ، فجاءته فأخذها فقال البخاري رحمه : أكان معك شعيرا ؟! فقال الرجل : لا ، ولكن أوهمتها . فقال البخاري : لا آخذ الحديث ممن يكذب على البهائم .. فكان هذا مثلا عاليا في مجرى الصدق

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا مسلمين ، اللهم ثبتنا على الإيهان والتوحيد .. واغفر لنا ذنوبنا وزلات ألسنتنا .. وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين .. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك .. سبحانك أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير .. اللهم أعز الإسلام والمسلمين .. واغفر للمؤمنين والمؤمنات وأقم الصلاة .

# زيادة الإيهان ونقصانه

[ قَال جبريل للنبي ﷺ : َ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ. قَالَ « أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ۖ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْم الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِاللهِ عَلْمِهِ وَشَرِّهِ ». قَالَ صَدَقْتَ. ] م

فهذه هي أركان الإيهان الستة التي يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقدها اعتقادا جازما ولا تغيب عن نفوسنا وعقولنا ، فبها ندخل الجنة إن شاء الله تعالى .

وعن أبي ذر جندب بن جنادة هم قال : [ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ َّأَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ( أي أكثر ثوابا عند الله ) قَالَ « الإِيمَانُ بِالله وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ».]م

وتصديق ذلك في كتاب الله على ﴿إِنَّمَا اللَّوْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] وقد أخبرنا الحبيب المصطفى صلوات الله عليه بقوله: [ « الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا المصطفى عليه اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالحُيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ». ] م / عن أبي هريرة

فهذا الحديث يبين لنا أن الإيهان يزيد وينقص وأن هناك درجة عليا ودرجة سفلى ، وقد صرح الله كالله في سورة الأنفال فإنها المؤمنون الله كالله في سورة الأنفال فإنها المؤمنون في عدة مواضع منها قوله تعالى في سورة الأنفال فإنها المؤمنون الله كالمؤمن إذا تُكِرَ الله وجلت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيهَانًا وَعَلَى رَبِّمِمْ يَتَوَكَّلُونَ الله وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه الإيهان ، بفهم القرآن ومعرفة معانيه حتى كأن الآية أو الآيات نزلت حينئذ ويحصل في قلبه الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن قبل سهاع الآيات فزاد علمه بالله ومحبته وطاعته .

وقال العزيز الحكيم في موضع آخر ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيهَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] فهذه الزيادة تحصل عند تخويفهم بالعدو فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد ولقاء الأعداء وتوحيدا بالا

يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده. فيشعر المؤمن بزيادة الإيهان والشوق إلى لقاء الله تعالى وفي سورة التوبة قال الله تعالى ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيهَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِمْ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيهَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِمْ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة]

فالإيهان قد يكون شيئا قليلا جدا ورغم ذلك فهذا القليل ينفع صاحبه يوم القيامة ، فقد جاء في الأخبار والآثار أن الله يخرج من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيهان .. فهذه الذرة تنفع صاحبها فها أدراك بالكثير من الإيهان ..

والناس - إخوة الإيمان - يتفاضلون بالإيمان عن عمير بن حبيب الخطمي وهو من أصحاب رسول الله على قال " الإيمان يزيد وينقص ، قيل له ما زيادته وما نقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته ، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه " .

وأخبر الصحابي الجليل أبو الدرداء هو قال: "إن من فقه العبد أن يتعاهد إيهانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى ومن فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه.

الإيهان كالمصباح كلما ازداد إيهانا ازداد إنارة وإضاءة حتى يُرى الشخص كان على وجهه نورا .. وهذا شيء ملاحظ ، وكلما خف الإيمان خف هذا المصباح إضاءة .

إخواني .. لقد كان ابن مسعود الله يقول في دعائه: " اللهم زدنا إيهانا ويقينا وفقها " كان معاذ بن جبل الله يقول لرجل: " اجلس بنا نؤمن ، نذكر الله تعالى "

وكان عبد الله بن رواحة الله يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول: "قم بنا نؤمن ساعة "فيجلس في مجلس ذكر. وصح عن عمار بن ياسر الله قال: "ثلاث مَن كنّ فيه فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم "خ

والآثار في هذا الموضوع كثيرة .. فنسأل الله المزيد من الإيهان وأن يوفقنا جميعا إلى طاعته ومحبته والحمد لله رب العالمين واستغفروا الله إن الله غفور رحيم

الحمد لله الذي سير بقدرته الفُلك والفَلك ، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك ، أحمده وهو بالحمد جدير ، وأقر بأنه مالك التصوير والتصبير ، وأصلي على محمد رسوله البشير النذير وعلى صاحبه أبي بكر الصديق وعلى عمر العدل الفاروق وعلى عثمان مجهز جيش العسرة في الزمان العسير وعلى المخصوص بالموالاة يوم الغدير على بن أبي طالب وعلى صحبه الكرام أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث العظيم ، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد ، وألهمنا القيام بحقك ، وبارك لنا في الحلال من رزقك ، وانفعني بها أقول والحاضرين من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين ، أما بعد ..

والإيهان له ظاهر وباطن ، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته .

فكما ذكرنا آنفا إن الإيمان يزيد وينقص فكيف يزيد الإيمان ؟؟ يزيد الإيمان ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ الْكِيمان ﴿ وَإِذَا تُلْيَمَانَ ﴿ وَإِذَا تُلْيَمِهُمْ اللَّهِ عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢] يزيد الإيمان بالتفكر في مخلوقات الله .. في نفسك ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢١] بالتفكر بالسموات والأرض .. وفي الطعام الذي نأكله يزيد إيمانك ، وكذلك التفكر بآيات الله القرآنية والكونية .. وإذا لم نفكر بذلك ينقص إيماننا .. ونخسر الدرجات العلى في جنات عدن ، فهي مائة درجة ..

﴿ وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالحُقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ [العصر: ١-٣]

فيزيد الإيمان بالعمل الصالح الموافق لشريعة ومنهج الرسول ﷺ .. بالطاعة يزيد الإيمان

وبالمعصية ينقص .

يزيد إيانك أخي المسلم بمجالس الذكر كها مرّ سابقا في أقوال وأفعال الصحابة " هيا بنا نؤمن ساعة "

ومن أسباب زيادة الإيهان كها بين الإسلام ووضح ذلك العلهاء .. العلم ومجالس العلم وحلق العلم والسباع للعلهاء ، فالإيهان يزيد بحضور مجالسهم واستهاع دروسهم .. وأخيرا نسأله أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يزيد من إيهاننا ولا يحرمنا من نعمه التي لا تحصى .. وأن يحسن ختامنا

اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان اللهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين

ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ولا تخزنا يوم العرض العظيم وأقم الصلاة

# الإخلاص في العبادة

{ ذكر خطبة الحاجة }

قال الله تعالى في محكم كتابه الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله تَعْلَى فِي اللّهِ عَنْ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ليَعْبُدُوا الله تُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥] يأمرنا مولانا على بالإخلاص في العبادة ، وكل قول أو فعل ما لم يكن خالصا للأحد الصمد فهو هباء منثورا .. فالإخلاص ضد الشرك ، والله على يغفر كل شيء إلا الشرك .. فكل عمل عتاج إلى نية لقوله على [ « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ». ]ق

فكل عمل يحتاج إلى نية ، والنية بغير إخلاص رياء .. والرياء يؤدي إلى الشرك وخسران العمل ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]

فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يعلم النية أو لا ثم يتبعها بالعمل الصحيح الخالص الصادق لله تعالى .. فالإخلاص هو الوسيلة للعبد للنجاة من الرياء ، وقد سئل الحبيب صلوات الله عليه وسلامه فعن أبي موسى الأشعري قال : [ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - عَلَيْ - فَقَالَ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

لذلك جاء في الآثار أن العمل لا يقبل إلا إذا تحقق فيه شرطان وهما الإخلاص والصواب .. وكيف يكون ذلك ؟ .. الإخلاص أن يبتغي العبد منا أن يكون عمله لله وحده لقوله تعالى " خُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " .. والشرط الثاني صواب العمل أن يكون وفق شرع الله تعالى ، وفق منهاج الله تعالى .. كما جاء في الشريعة الغراء .. فإذا تحقق في العمل هذان الشرطان فهو مقبول عند الله

تعالى لذا جاء في تفسير قوله تعالى ﴿الَّذِي خَلَقَ المُّوْتَ وَالَّحِيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢)﴾ [الملك ]

قال الفضيل: " أصوبه وأخلصه " وقال غيره : لم يقل أكثره بل قال أحسنه .

فالإخلاص هو المطلوب لقبول العمل فعلا كان أو قولا .. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن الإخلاص فقال : " ترك العمل لأجل الناس رياء ، والعمل لأجل الناس شرك ، والإخلاص أن يعافيك الله منهما "

فنسأل الله المعونة والإخلاص في الأعمال والأقوال والحركات والسكنات إنه جواد كريم .

وقد جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه عن أبي هريرة الله قال: [قَالَ رَسُولُ الله - الله - الله - الله الله قال الله قال والله وقال والله و

ويروى عن الحسن البصري قال: "كانت شجرة تعبد من دون ، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة ، فجاء إليها ليقطعها غضبا لله ، فلقيه الشيطان في صورة إنسان ، فقال: ما تريد ؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله .

قال الشيطان : إذا أنت لم تعبدها فها يضرك من عبدها ؟!

قال الرجل : لأقطعنها ، فتصارعا فصرع الرجل الشيطان ، فقال له : هل لك فيها هو خير لك من ذلك ، لا تقطعها ولك ديناران إذا أصبحت عند وسادتك .

قال الرجل: فمن لى بذلك . قال الشيطان: أنا لك ، إذا لم تجد الدينارين فاقطعها .

واتفقا على ذلك ، فرجع الرجل إلى بيته ، فوجد في الصباح تحت وسادته دينارين ، واستمر الحال على ذلك وقتا من الزمن .. ونسى الشجرة التي يعبدها الناس من دون الله تعالى .

واستيقظ ذات يوم فلم يجد الدينارين ، واستمر الحال بضعة أيام ، فقلق على الدينارين ، فقام

غضبان ليقطعها ، فحمل فأسه وخرج فلقيه الشيطان في الطريق بصورة إنسان فقال ما تريد ؟ قال : أريد أن أقطع الشجرة التي تعبد من دون الله .

فقال الشيطان : كذبت مالك إلى قطعها سبيل . وتصارعا فصرعه الشيطان ، فقال الرجل : اعف عني ولن اقطعها ولكن أخبرني كيف غلبتني هذه المرة رغم أنك كنت في المرة السابقة كالريشة بين يدى ؟ .

فقال الشيطان للرجل: في المرة السابقة جئت لتقطعها خالصا لوجه الله تعالى وغضبا لله، أما هذه المرة فقد جئت من أجل الدينارين، فلم يكن لك عليّ سبيل وسلطت عليك.

فالإخلاص ركن أساسي لقبول العمل إخواني واستغفروا الله تعالى .

الحمدالله ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ، لا مانع لم أعطيت ولا معطى لم منعت .

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون اهدنا لم اختلف فيه من الحق بإذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

وصلى وسلم الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم النشور ، أما بعد : فقد قال العزيز الحكيم ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ [الأنعام: ٥٦] فقوله تعالى { يُرِيدُونَ وَجْهَهُ } أي يريدونه بأعمالهم خالصة له .. كان الصحابة والصالحين من هذه الأمة يصبرون على المجاعة ويخلصون الطاعة ولا يضيعون ساعة فيا فخرهم إذا قامت الساعة ..!!

لله در أقوام أخلصوا الأعمال وحققوها وقيدوا شهواتهم بالخوف وأوثقوها .. وخلصوا أعمالهم من أشراك الرياء وأطلقوها!!

واجتهدوا في طاعة مولاهم ليرضى ، وغضوا أبصارهم عن الشهوات غضا .. ابتلاهم فرضوا

وصبروا .. وأنعم عليهم فاعترفوا وشكروا

اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال وفي السر والعلانية

اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء .. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك مما لا نعلمه

اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم

عباد الله .. فاستجيروا بالله من شر النار التي يرحم ولا يغاث ساكنها ، واسألوه الإقالة من ذنوبكم قبل أن لا يقيل غيره .. وتوبوا إلى الله توبة نصوحا وأكثروا من ذكره تعالى واستغفاره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات .. والموحدين والموحدات

واذكروه يذكركم واشكروه يزدكم واتقوا الله لعلكم تفلحون وأقم الصلاة .

# الابتلاء وفوائده

{ ذكر خطبة الحاجة }

إخواني اعلموا .. أن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم آمنا أو لا يقول آمنا ، بل يستمر على عمل السيئات ، فمن قال آمنا امتحنه الربُّ عَلَى وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب .. " فالابتلاء سنة الله في خلقه " فالمؤمن يبتلى والكافر يبتلى .. لذلك نرى ونسمع عن اتباع الرسل ، ومَن آمن بالرسل يتعرضون للأذى والضيق .. فلابد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت .. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداءً ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة ، والكافر تحصل له النعمة ابتداءً ثم يصير في الألم .

سأل رجل الشافعي فقال: " يا أبا عبد الله أيها أفضل للرجل أن يُمكن أو يبتلى ؟ فقال الشافعي رحمه الله : لا يُمكن حتى يبتلى ، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - فلها صبروا مكنهم ، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة " إخواني .. هذا أصل عظيم في الابتلاء فينبغي للعاقل أن يعرفه ، وهذا يحصل لكل أحد فإن الإنسان مدني بالطبع لابد أن يعيش مع الناس ، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن

يوافقهم عليها وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه ، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم ، ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئا كثيرا ، كقوم يريدون الفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين أو الشرك ، فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين أو الشرك ، فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ المحرمات في قوله تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ المُحرمات في قوله تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَعْقِ بَعْيَرِ اللهِ وَاللهُ مَا أَهُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] وهم في مكان مشترك كدار جامعة .. أو مدرسة أو قرية أو مدينة فيها غيرهم وهم لا يتمكنون عما يريدون إلا بموافقة أو لئك أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم ، فيطلبون – أي العصاة – من أولئك الموافقة أو السكوت .. فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاء ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كانوا أولئك يخافونه ابتداء فمن هذاه الله وأرشده امتنع عن فعل المحرم وصبر على آذاهم وعداوتهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كا جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم

فالابتلاء لا خلاص لأحد مما يؤذيه ألبته .. والابتلاء يكون بالسراء والضراء فهو محتاج إلى أن يكون صابرا شكورا ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٧] ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحُسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨]

إخواني الموحدين .. إن النفس لا تزكوا وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان .

وتعلمون صبر الأنبياء على آذى أقوامهم .. وتعلمون صبر أيوب النا في مرضه الذي ابتلاه الله به .. وصبر محمد وأصحابه على آذى قريش لهم من تعذيبها لهم .. وجاء في الحديث النبوي الشريف قال في الله وَفِي وَلَدِهِ حَتَى النبوي الشريف قال في الله وَفِي وَلَدِهِ حَتَى النبوي الله وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ ».] حم عن أبي هريرة .

حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلاَبَةٌ زِيدَ فِي بَلاَئِهِ وَإِنَ كَانَ فِي دِينِه رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ».] حم، ت وقال حديث حسن صحيح فالجوع والفقر والغنى والأولاد كلها من وسائل وأدوات الابتلاء حتى يميز الله الصادق من الكاذب ..

ومن أشهر قصص الابتلاء بالمرض ما حصل للنبي أيوب ﷺ ، تذكر كتب التفسير أن الله تعالى ابتلى أيوب في جسمه وولده وماله وزوجه .. فقد أنهكته الأمراض والأسقام فلم يعد قادرا على السير وكسب أموره المعيشية .. ومات أولاده .. وتعلمون حاجة الوالد للولد خاصة وهو مريض .. وقد أذهب الله أمواله كلها وقد عاش سبع سنين – وفي بعض الروايات ١٧ عاما – مريضا فقيرا ليس له مال ولا ولد (١) .. وقد صبر عليه الصلاة والسلام على ذلك ورضي بقضاء الله ، فلم يتبرم ولم يضجر .. بل بقي محافظا على سمته في الصلاح والتقوى مستسلما لإرادة الله ولا يقول إلا ما يرضي وقد شهد الله تعالى له بذلك فقال في كتابه الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص: ٤٤] وإبراهيم الخليل ﷺ قد صبر على الابتلاء .. لقد أراد قومه أن يحرقوه ثم نجاه مولانا ﷺ من فابتلاه بالخروج من وطنه إلى مصر والشام .. ثم ابتلاه العزيز الحكيم بذبح ولده إسهاعيل ذلك .. فابتلاه بالخروج من وطنه إلى مصر والشام .. ثم ابتلاه العزيز الحكيم بذبح ولده إسهاعيل

والابتلاء كما ذكرت هو سنة الله في خلقه حتى يدخل الناس الجنة و النار.

إخواني .. وفي الختام نذكر فوائد الابتلاء ..

الكين فلم يتردد وفداه الله بذبح عظيم .

الابتلاء يكفر السيئات عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ، عن النبي الله قال [ « مَا يُصِيبُ الله الله عَن النبي الله قَال [ « مَا يُصِيبُ الله الله مَنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمِّ وَلاَ حُزْنِ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمِّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بَهَا مِنْ خَطَايَاهُ » . ] ق

<sup>(</sup>١) إن نبى الله أيوب صلى الله عليه وسلم لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة .. السلسلة الصحيحة - مختصرة

ومن فوائده أيضا رفع المنزلة والدرجة عند الله تعالى .. ويستفيد المبتلى كذلك المكافأة في الدنيا .. كما حصل لأيوب عليه هم من الشفاء والعافية ورد الأهل والمال .. ومن فوائد الابتلاء إخلاص النفوس لله تعالى وتزكيتها وتطهيرها من حب الدنيا والرياء وغيره من الأدران . ومن فوائد الابتلاء أيضا إظهار الناس على حقيقتهم ، فيظهر الحقيقي من المزيف ، وأخيرا من فوائده الاقتداء بالصابرين من الأنبياء والرسل والصالحين بالرضاء والاستسلام لقضاء الله تعالى .. فنسأله تعالى أن يلطف بنا بها جرت به المقادير ويرزقنا الصبر على امتحانه لنا فهو نعم المعين .. وحسبنا الله ونعم الوكيل .. واذكروا الله يذكركم واشكروا الله يزدكم واستغفروه فإنه لا يغفر الذنوب سواه .. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ..

## الظلم

{ ذكر خطبة الحاجة التي تقدم ذكرها }

﴿ و لَا تَحْسَبَنَ اللهُ عَا يَعْمَلُ الظَّالُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢) ﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَيُّهُمْ هَوَاءٌ (٤٣) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَيُّهُمْ هَوَاءٌ (٤٣) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ النَّذِينَ ظَلَمُوا رَبّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا الْعَذَابُ فَيَقُولُ النَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَقْفَالُ (٤٤) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ النَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ (٤٤) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ النَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ (٥٤) ﴿ [إبراهيم: ٤٣-٤٥]

وقال الحبيب محمد على عن الظلم يا عباد الله [ « اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلَمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ». ]

م / جابر بن عبد الله ﴿

الويل لأهل الظلم من ثقل الأوزار ، ذكرُهم بالقبائح قد ملأ الأقطار ، يكفيهم أنهم قد وسموا بالأشرار ، ذهبت لذاتهم بها ظلموا وبقي العار ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]

وداروا إلى دار العقاب، وملك الغير الدار، وخلوا بالعذاب في بطون تلك الأحجار، فلا مغيث ولا أنيس ولا رفيق ولا جار ولا راحة لهم ولا سكون ولا حزار، سالت دموع أسفهم على مسلفهم كالأنهار، شيدوا بنيان الأمل فإذا به قد انهار، أما علموا أن الله جارُ المظلوم كل جار { إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ } عن أبي موسى الأشعري هو قال: [قال رسُولُ الله و إنَّ الله المُعْمَلِي لِلظَّالِم حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ». قَالَ ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ». قَالَ ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفِيدِهُ [هود: ١٠٢] ق

وقد حرم الله تعالى الظلم ففي الحديث القدسي قال الله عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : [« يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالُمُوا ] م عن أبي ذر

فالله لا يغفل ولا ينام ولابد للظالم من أن ينال عقابه عاجلا أم آجلا ، فليس الله غافلا عن الظالمين .. قال أحدهم (١):

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم أمره يأتيك بالندم تنام عيناك والمظلوم منتصب يدعو عليك وعين الله لم تنم

والله ﷺ [ « اتَّقِ دَعْوَةَ المُظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَالله ﷺ [ « اتَّقِ دَعْوَةَ المُظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله الله عَجَابٌ » . ] ق / ابن عباس

وقيل لما حبس خالد بن برمك وولده - وهم من وزراء أمير المؤمنين هارون الرشيد - قال: " يا أبتي بعد العز صرنا في القيد والحبس. فقال خالد لابنه: يا بني دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها"

وقال آخر : " إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر ! "

وقال يزيد بن حكيم : " ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته ، وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله يقول لي حسبى الله والله بينى وبينك "

وعن عائشة أم المؤمنين ، أن رسول الله ﷺ قال [ « مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ » . ] خ

وعن أبي هريرة هُ عن النبي عَلَيْ قال: [ « مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمُ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّنَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ » . ] خ وحبس الرشيد أبا العتاهية الشاعر ، فكتب إليه من السجن هذين البيتين شعرا :

(١) بعضهم رواه هكذا:

فالظلم مصدره يفضي إلى الندم يدعو عليك وعين الله لم تنم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً تنام عيناك والمظلوم منتبه

# أَما وَاللهُ إِنَّ الظُّلَمَ شُؤمٌ وما زالَ المُسيءُ هُوَ الظَّلومُ سَتَعلَمُ يا ظلوم إِذا الِتَقَينا غَداً عِندَ المَليكِ مَن الملومُ

إخواني .. اعلموا أن أعظم الظلم الشرك بالله تعالى قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَا نَهُمْ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢]

أخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود الله قال : [ لمَّا نَزَلَتْ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَا مَهُ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦] قالَ أَصْحَابُهُ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نفسه إِيمَا مَهُ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢] قالَ أَصْحَابُهُ وَأَيُّنَا لَمْ يَطْلِمْ نفسه ] وفي رواية عند أحمد رحمه الله تعالى [ قالَ لمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَا مَهُ وَي بِظُلْمٍ } شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهَّ فَأَيَّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ « إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِى تَعْنُونَ بِظُلْمٍ } شَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهَّ فَأَيَّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ « إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِى تَعْنُونَ المَّرْكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ بِاللهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ . .] حم

فاحذروا إخواني من الوقوع في الشرك فهو الظلم العظيم .. والظلم عند العلماء هو وضع الشيء في غير موضعه المختص ، إما بنقصان أو بزيادة .. وهو كذلك مجاوزة الحق ، والظلم ثلاثة أقسام : أحدها ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى وأعظمه كما ذكرت الكفر والشرك والنفاق .. وثانيها ظلم بين الإنسان وبين الناس وهو المشهور بين الناس من أكل أموالهم بالباطل والكذب والزور ومن قتل الناس وتعذيبهم .. وأكل أموال اليتامى ، ومنه الماطلة في حقوق العباد مع القدرة على السداد قال الله الله المؤنى ظُلُم ]ق/ أبي هريرة .. ومن الظلم أن يظلم الرجل المرأة حقها من صداقها ونفقتها وكسوتها .. ومن هذا الظلم أيضا أكل أجر الأجير .. ومن هذا الظلم عدم حسن تربية الأطفال وسوء تربيتهم ..

والظلم الثالث ظلم النفس قال تعالى ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ [فاطر: ٣٢] وقال تعالى ﴿وَمَنْ يَفْعُلُ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: ٢٣١] وقد حذر الله كلَّا المؤمنين من الدخول على الظلمة ومخالطتهم ومعوانتهم فقد قال سبحانه وتعالى ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ [هود: ١١٣]

والركون هو السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة قال ابن عباس : " لا تميلوا كل الميل في المحبة ولين الكلام " وقال ابن زيد والسدي في ذلك " لا تداهنوا الظلمة "، وقال غيرهم : " لا ترضوا أعمالهم " .

إخواني .. الظلم ظلمات يوم القيامة .. فلا تظلموا أنفسكم .. والله ليس بظلام للعبيد ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [النحل: ٣٣] .. فطهروا أنفسكم قبل أن تلقوا ربكم .. ومن كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم .. فالله كل يؤخر الظالمين ليوم تشخص فيه الأبصار ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رَّوُوسِهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٣٤] } ومعنى ذلك أي النظر من غير أن يطرف الناظر ولا يرفع رأسه وقوله تعالى ﴿ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَ تُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٤] أي نظرهم إلى شيء واحد فقي ذلك اليوم الرهيب ﴿ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخُرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ [إبراهيم: ٤٤] يا ففي ذلك اليوم الرهيب ﴿ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخُرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ [إبراهيم: ٤٤] يا رب أمهلنا مدة يسيرة ﴿ نُبِحِبْ دَعُوتَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ ﴾ [إبراهيم: ٤٤] يا نوحدك لا نشرك به شيئا فيجيبهم مولانا قائلا : ﴿ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ﴾ [إبراهيم: ٤٤]

نعوذ بالله من الظلم لأنفسنا وللناس ولربنا ، ونتوب إليه من ذنوبنا ، ولا يغفر الذنوب سواه .. ولا يطلب العفو إلا منه .. فإليه نشكوا ضعفنا .. اللهم ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا .. قال العزيز الحكيم عن أبوينا آدم وزوجه المسلم ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الحكيم عن أبوينا آدم وزوجه السلم ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الحُاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] هكذا قال أبوينا ، فغفر الله تعالى لهما فاستغفروه يغفر لكم واذكروه يذكركم واشكروه يزدكم .. والحمد لله حمدا كثيرا .

الرياء

{ ذكر خطبة الحاجة }

من عرف الله تعالى حق معرفته أخلص له عمله ، وإنها يقع الرياء من قلة المعرفة له ، وتعظيم قدر الخلق ، وإيثار النفس مدحهم وحمدهم ، والناس في هذا المرض متفاوتون ، فمنهم من لا يقصد بعمله إلا مدح الخلق له ، ومنهم من يريد الله بعمله ويريد مدح المخلوقين ، ومنهم من لا يقصد الخلق أصلا فإذا اطلعوا عليه حسَّن العمل وجوده ليمدح ، فهذه آفة دخلت على عمل صالح ، وعلاج هذا المرض في الجملة تحقيق معرفة الله سبحانه ، فمن عرفه أفرد القصد له ، ولم ير غيره ، وأقام نفسه في مقام العابد الذليل للمعبود ، لا في مقام معبود ممدوح ورأى أن حصول الأجر إنها يكون بخالص العمل فاحترس من تعب ضائع .

عن أبي هريرة الله قال : [« إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأَتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لَلْقَى فِي اللَّذِي فَلْ عَرِىءٌ. \_ أي شجاع حاذق \_ فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِى فِي النَّارِ ]. م

انظروا إخواني إلى هذا الرجل الذي جاد بنفسه حتى قتل ، وقالت الناس عنه: فلان شهيد .. فلان قدم روحه دفاعا عن الناس والوطن ، ورغم ذلك فهو في النار ، .. لماذا ؟! لأنه راءا ، قاتل حتى يقول عنه الناس: فلان بطل .. لم يكن عمله خالصا لله تعالى ، فأحبطه الله تعالى .. فاحذروا الرياء فهو كدبيب النمل .

وقال ﷺ : [وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَهَا عَمِلْتَ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَلَيْمَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالَمُ الْعُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالَمُ وَقَرَأْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالَمُ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُو قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِى فِي النَّارِ ]

م

فهذا الرجل مثال عن كثير من الناس ممن يدعون العلم ويتعلمون ليقال عنهم علماء ، ولم يخلصوا بعلمهم لله ، إنها بحثا عن الشهرة والسمعة ، فخسروا وادخلوا النار والعياذ بالله منها .. فالرياء شديد العقوبة عند الله تعالى ..

وقال ﷺ متابعا: [ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتِى بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَانَاتِ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِى فِي النَّارِ ».] م

وهذا صنف آخر من الخلق أعطاهم الله تعالى المال ، فأنفقوه في أعمال الخير والبر ولكن دخل في عملهم الرياء ، فلم يكن هذا العمل الذي عملوه خالصا لله تعالى .. إنهم عملوه ليقال عنهم كرماء وأجواد .. وقد قيل ..

اعلموا أن الرياء كدبيب النمل.. فقد قال العزيز الحكيم في محكم التنزيل ﴿ يَا آَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِاللَّنِ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِنَاءَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢٦٤] وعن جندب بن عبد الله هه قال: [ « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ » .] ق

ومعنى سمَّع الله به أي فضحه يوم القيامة ، ومعنى من راءَى أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم .

وقد ورد ذمّ الرياء في الكتاب بقوله تعالى ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦)﴾ [الماعون]

ومن مظاهر الرياء أن يزيد العبد في الطاعة إذا مدح وأُثني عليه فيها ، وأن ينقص منها أو يتركها إذا ذمّ عليها أو عُيب فيها .

ومن مظاهره كذلك أن ينشط في العبادة إذا كان مع الناس ويكسل عنها إذا كان وحده .. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - عَلْ - « قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى الشُّرَكَاءِ عَن الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ لَا اللهُ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

## أيها الأخوة المؤمنون!

قد يكون الرياء من جهة البدن بإظهار النحول والصفار ليري الناس شدة الاجتهاد وغلبة خوف الآخرة .. وقد يكون الرياء بإظهار حسن الوجه ونظافة البدن واعتدال القامة.. ولبس ثياب عميزة وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الحسنة وأنواع التجمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت .

وقد يكون الرياء بالقول .. ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم .. وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس ..

ويكون الرياء بالعمل من تطويل الركوع وإظهار الخشوع وغير ذلك من الحركات والسكنات وقد وقد يكون بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطى والأخذ بأطراف الذيل .. وقد تكون المراءاة بالأصحاب والزائرين .

وقد رُوي عن عمر بن الخطاب الله أنه نظر إلى رجل وهو يطأطىء رقبته فقال : يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب ، وإنها الخشوع في القلوب .

وقيل إن أبا أمامه الباهلي الله أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ، فقال له أبو أمامه : أنت لو كان هذا في بيتك .

واعلم أخي المسلم .. أن الرياء منه جلي واضح ومنه خفي .. فالجلي الواضح هو الذي يبعث على العمل .. وأما الخفي الذي يريد أن لا يطلع عليه الناس .. ولكنه إذا رأى الناس أحب أن يبدؤه بالسلام .. وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وينشطوا في قضاء حوائجه ويسامحوه في المعاملة ويوسعوا له بالمكان ، فإن قصَّر في ذلك مقصر ثقُل ذلك على قلبه كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها .. فهذه صور من الرياء الخفى .

فقد قال الرسول ﷺ : [ « إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ ». قَالُوا وَمَا الشَّرْكُ الأَصْغَرُ ». النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهُ قَالَ « الرِّيَاءُ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِىَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ

اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً ».] حم / ت عن محمود بن لبيد

فاحذروا أيها المسلمون من الشرك الأصغر، وتوجهوا بأعهالكم وأقوالكم لله وحده لا شريك له .. وقد ذكرت في البداية أن علاج هذا المرض يتحقق بمعرفة الله حق معرفته واستحضار قربه منك أخي المسلم، وأن الله معكم أينها كنتم وأنه يعلم السر وأخفى .. ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور .. وكذلك التوكل على الله تعالى حق التوكل .. وبالإخلاص وحده والتوبة إليه تعالى تُعافى من الرياء .. والرياء من صفات المنافقين قال الملك القدوس عنهم ﴿يُرَاعُونَ اللهُ إِلّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٢٤١] والله يقول أيضا ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا الناسَ بَدت يَكُونُوا يُخْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٢٤] قيل كانوا عملوا أعهالا كانوا يرونها في الدنيا حسنات بدت يكونُوا يُخْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٢٤] قيل كانوا عملوا أعهالا كانوا يرونها في الدنيا حسنات بدت للم يوم القيامة سيئات ، وكان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يقول : " ويل لأهل الرياء " ونعوذ بالله مولانا الحق من الرياء كله ، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره مما لا نعلمه واذكروا الله يذكركم ، واشكروا الله يزدكم ، واستغفروه يغفر لكم .

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين .

خطبة في .....خطبة في

#### حقوق المسلم الستة

ذكر خطبة الحاجة

عباد الله .. الإسلام هو الدين الخالد ومن دخل به وفيه فقد نجا من الخلود في النار ﴿وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] . وهذا الدين جعل بين الناس- أي بين المسلمين- حقوقا ومن هذه الحقوق ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عَلَى الْمُسْلِم سِتٌّ ». قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهَّ قَالَ « إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله َّ فَسَمِّتْهُ ( فشمته ) وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبعْهُ فهذه ستة حقوق لكل واحد منا على الآخر ، فأول هذه الحقوق كما جاء في هذا الحديث الشريف عن النبي صلوات الله عليه وسلامه هو رد السلام على المسلم .. فهذا السلام هو الأمان وهو مفتاح الكلام وفي الصحيحين [ عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ – ﷺ – أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَ الطَّعَامَ وَتَقْرَأَ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفْ ».] والسلام إخواني .. اسم من أسهاء الله تعالى فقولك " السلام عليكم " أي أنتم في حفظ الله ، وهناك معنى آخر أي سلامة الله ملازمة لك .. وأقل السلام أن يقول : " السلام عليكم " .. والكامل أن يقول: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " .. وإن ألقى السلام فرد على جماعة فتجزي الإجابة من شخص واحد من الجماعة ؛ لأن الإجابة على رد السلام من فروض الكفاية وقال العلى الكبير ﴿ وَإِذَا حُبِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦] ويفهم من قول النبي الله حق المسلم على المسلم ست وذكر السلام منها أنه ليس للذمي حق في رد السلام ، وجاء في حديث صريح عن أبي هريرة ، قال : [ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ - ﷺ - قَالَ « لاَ

رد السلام ، وجاء في حديث صريح عن أبي هريرة هه قال : [ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ - ﷺ - قَالَ « لاَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطرُّ وهُ إِلَى أَضْيَقِهِ ». ] مسلم وفي الصحيحين عن أنس مرفوعا [ « إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ »]

إخواني .. اعلموا أن السلام من شعائر الإسلام ، وجاء عن الحبيب را الله قال : [ « لاَ تَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ الجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى ثَعَابُوا. أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ».] م عن أبي هريرة

ومن آداب السلام التي جاء بها الإسلام أن رسول الله ﷺ قال : [« يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى وَالْمَاشِى وَالْمَاشِى عَلَى الْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ] ق عن أبي هريرة

وكان رسول الله ﷺ إذا مرّ على صبيان يسلم عليهم صلوات الله عليه وسلامه .

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - ﴿ اللَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ - ﴿ ا اللَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ - ﴿ ا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَالْكُ عَلَ

إخواني .. لا تنسوا هذا الحق بينكم وأكثروا من إفشاء السلام حتى تحابوا .

والحق الثاني كما جاء في الحديث [وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ] وخص العلماء وجوب الإجابة للدعوة بدعوى الوليمة ، وفيما عدا ذلك مندوبة يعني يجوز للمسلم الإجابة ويجوز له عدم التلبية ولا إثم عليه والله أعلم . وأما الثالث قوله الله [وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ] أي طلب منك أخوك المسلم أن تنصحه في شأن ما وجب نصحه وعدم الغش له .. والنصح بغير طلب مندوب إليه .. إذا رأيت أخاك في موقف ما فيجوز لك أن تنصحه دون أن يطلب منك .. وأما إن طلب النصح فهو واجب عليك فانتبه أخي لذلك ، فهذا حق جعله الإسلام للمسلم على المسلم وإلحق الرابع من حقوق المسلم [وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الله وَشَمَّتُهُ]

عن أبي هريرة ﴿ : [ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهُ \_ ( أي قال الحمد لله فقط ) \_ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ أَ. \_ ( فليقل العاطس للمشمت " يهديكم الله ويصلح بالكم ) \_ وَأَمَّا التَّنَاؤُبُ فَإِنَّا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ » .] خ

وروى أبو موسى ﴿ قال : [ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ۖ ﴿ يَقُولُ ﴿ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهِ ۗ فَشَمِّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله ۗ فَلاَ تُشَمِّتُوهُ ﴾. ] م

فهذا هو التشميت وهو الدعاء للعاطس بقولك " يرحمك الله " إذا حمد الله

فانتبه أخي المسلم إلى هذا الحق الذي عليك لأخيك المسلم ، ومن آداب العطس التي جاء بها الإسلام ، [كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ عَلَى فَيهِ مَا يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ مَا يَ فَمه وَخَفَضَ الإسلام ، [كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَظَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ مَا يَعْ فَمه وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ. شَكَّ يَحْيَى. ] ت / د / عن أبي هريرة حسن صحيح

فإن زاد العاطس عن ثلاث عطسات في المجلس الواحد فلا تشمته فإنه مزكوم ، هكذا جاء في الآثار ، ففي الحديث دليل على عظمة نعمة الله على العاطس يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير ، وفيه إشارة إلى عظمة فضل الله على عبده فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس ، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه ثم الدعاء بالخير لمن شمته بعد الدعاء منه له بالخير .. ففي العطس خرجت الأبخرة المحتقنة في الدماغ .. والحمد لله حمدا كثيرا على أفضاله التي لا يحصيها عبد . [عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النّبِيِّ - الله عَنْ جُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْ مَمُكُمُ اللهُ ] .. ت حم .. ألا لعنة الله على اليهود .

وأما الحق الخامس عليك أخي المسلم للمسلم [وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُهُ] فعيادة المريض عند الجمهور هي مندوبة .. واعتبرها بعضهم من فروض الكفاية .

وقد جاء في الحديث القدسي [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَ جَدْتَنِي عِنْدَهُ .. ». ] م عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَ جَدْتَنِي عِنْدَهُ .. ». ] م

وحث النبي ﷺ كثيرا على عيادة المريض حتى أنه كان يعود اليهود ويدعوهم إلى

الإسلام [عَنْ أَنَسٍ - ﴿ - قَالَ كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَغْدُمُ النَّبِيَّ - ﴿ - فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ - ﴿ النَّبِيُّ - يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ ﴿ أَسْلِمْ ﴾ . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ - يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ ﴿ أَسْلِمْ ﴾ . فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ - ﴾ . فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - ﴿ وَهُو يَقُولُ ﴿ الْحُمْدُ لِللهِ ٱللَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ ﴾] خ

وإذا زار المسلم مريضا دعا له بالشفاء والعافية ، [ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قال وَكَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ً. ] خ وعاد النبي ﷺ سعد بن أبي وقاص فقال : [ « اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً ».] ق

وهناك حق أخير بقي للمسلم على أخيه المسلم عند مفارقته هذه الدنيا والرحيل إلى عالم البرزخ إلى حياة الموت التي لا يعلمها إلا الله .. فالحق السادس هو [ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ ] .. فعلى المسلم أن يشيع جنازة أخيه المسلم .

فاحرصوا إخواني على هذه الحقوق التي بينها الحديث .. فلابد للحي مهما طالت به الأيام أن يلقى الله فلا يلقاه مقصرا .. أعاننا الله على تأدية حقوق المسلم بفضله ومنه وكرمه .. واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم .. واستعينوه يعنكم ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] والحمد لله رب العالمين .

#### آفات اللسان ومنها الغيبة

ذكر خطبة الحاجة

فاعلم أخي الموحد أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة ، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه ، وذلك كثير في العادة ، والسلامة لا يعدلها شيء .. نعم قد يبدأ المباح إلى حرام أو مكروه أو الناس بكلام لا غبار عليه – وبها أن الكلام فاكهة اللسان – ففي المجلس أو لقاء الأصدقاء أو الناس بكلام لا غبار عليه – وبها أن الكلام فاكهة اللسان – ففي العادة ما يتحول المجلس أو اللقاء إلى نهش أعراض المسلمين .. والشيطان بدوره يجتهد على المخلوقين فينسون لقاء الله تعالى رب العالمين .. ولذلك قال الله ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْمَحْلُوقين فينسون لقاء الله تعالى رب العالمين .. ولذلك قال المخلوقين فينسون لقاء الله تعالى رب العالمين .. ولذلك قال المخلوقين فينسون لقاء الله تعالى رب العالمين .. ولذلك قال المخلوقين فينسون لقاء الله تعالى رب العالمين .. ولذلك قال المخلوقين فينسون لقاء الله تعالى رب العالمين .. ولذلك قال المخلوقين فينسون لقاء الله تعالى رب العالمين .. ولذلك قال المخلوقين فينسون لقاء الله تعالى رب العالمين .. ولذلك قال المخلوقين فينسون لقاء الله تعالى من أي هريرة ..

فانظر أخي المسلم إلى قوله إلى اليوم الآخر].. ففيه إشارة أن من تذكر اليوم الآخر لا يقل الا خيرا؛ لأنه يعلم أنه محاسب عما يخرج من لسانه وأنه سيلقى الله في اليوم الآخر.. وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم صريح أنه ينبغي أن لا يتكلم المسلم الا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم .. ولكنّ هذا طلب عزيز على الناس ، وقليل من يلتزم بهذا الإرشاد النبوي العظيم لذلك قال النبي النبي الله الله عن يكلم أن يُشْمَنْ لِي مَا بَيْنَ خُييهُ (أي لسانه) وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجُنّة ».] خ / عن سهل بن سعد

أخبر أبو سعيد الخدري الله عن النبي الله قال : [ « إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللَّسَانَ – بمعنى تذل وتخضع – فَتَقُولُ اتَّقِ اللهَّ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اللَّسَانَ – بمعنى تذل وتخضع – فَتَقُولُ اتَّقِ اللهَّ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اللَّسَانَ – بمعنى تذل وتخضع – فَتَقُولُ اتَّقِ اللهَّ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِن

فهذا اللسان مصدر خطر عليك أيها المؤمن إذا لم تحفظه من الانزلاق وتضبطه بقواعد الشرع، لذلك لما سأل معاذ رسول الله النصيحة .. وبعد أن ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام فوائد

جمة ثم قال [ « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ». قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللهَّ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ « كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا ». فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهَّ قَالَ « ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ عَلَيْكَ هَذَا ». فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهَّ وَإِنَّا لُوَّا خَذُونَ بِهَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ « ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ] ت

فاللسان آفاته كثيرة متنوعة ولها في القلب حلاوة ولها بواعث من الطبع ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت وعندما سأل أبو موسى الأشعري النبي الشيخ قال: [قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ قَالَ « مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » .] ق

وقد ذكر العلماء من آفات الكلام أمور كثيرة منها: الكلام فيها لا يعني .. ومنها الخوض في الباطل وهو الكلام في المعاصي ، كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق .. وأبطال المسلسلات والمراقصات والمغنيات .. الخ ، ومن آفاته أيضا التقعر في الكلام وذلك يكون بالتشدق وتكلف السجع وعن أبي ثعلبة قال: [أنَّ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ و

ما هي الغيبة التي حرمها الله ورسوله ، وشبهها الله بأكل لحم الميت ، الغيبة إخواني كما قال العلماء : " هي أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه "

قال النووي تبعا للغزالي: " هي ذكر المرء بها يكره سواء كان في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو في حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غر ذلك مما يتعلق به ذكر سوء سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة "

عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ۖ - قَالَ ﴿ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ ﴾. قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ ﴿ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِهَا يَكْرَهُ ﴾. قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي مَا أَقُولُ قَالَ ﴿ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَلَ ﴿ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَهُ ﴾. ]م

وفي قوله ﷺ [« ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ ». ] استدل بها العلماء أن الكافر واليهودي والنصراني لا غيبة له لأنه ليس بأخ ..

واعلم أخي المؤمن أن المستمع للغيبة شريك فيها ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه فإن خاف فبقلبه وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك .

قال العزيز الحكيم ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثِ عَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨] وقال أيضا ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣]

أخى المسلم .. هناك أسباب تبعث على الغيبة منها:

تشفي الغيظ بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيظه ، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه .

السبب الثاني من البواعث على الغيبة: موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكهون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة.

والسبب الثالث: إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره فيقول: " فلان جاهل وفهمه ركيك ونحو

ذلك " غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلم منه .. وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامهم فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك .

والسبب الرابع: اللعب والهزل فيذكر غيره بها يضحك الناس به على سبيل المحاكاة حتى أن بعض الناس كسبه من هذا.

اعلموا أن علاج الغيبة يكون بأن يعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته ، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه ، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه ، فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة .

وأما كفارة الغيبة .. فاعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين :

إحداهما على حق الله تعالى إذ فعل ما نهاه عنه فكفارة ذلك التوبة والندم.

والجناية الثانية على محارم المخلوق ، فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل المغتاب جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على فعله ، وقد حث الرسول ﷺ على ذلك .

وإن كانت الغيبة لم تبلغ الرجل أو المغتاب جعل مكان استحلاله الاستغفار له لئلا يخبره بها لا يعلمه فيوغر صدره.

قال مجاهد: " كفارة أكلك لحم أخيك أن تثنى عليه وتدعو له .. "

وعفا الله عن المؤمنين .. فاحذروا هذه الآفة فهي منتشرة بيننا بكثرة ونسأل الله العفو والعافية وأن يخلصنا منها إنه سميع مجيب .. واذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم ..

### الأصدقاء والأعداء

ذكر خطبة الحاجة

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ (٥٠) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (٢٥) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمِدِينُونَ (٥٣) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (٥٤) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الجُحِيم (٥٥) قَالَ تَالله الله الله عَلَيْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (٥٦) وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٧) أَفَهَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٩) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠) لِثْل هَذَا فَلْيَعْمَل الْعَامِلُونَ (٦١) ﴿ [الصافات: ٥٢-٦١] في هذه الآيات العظيمة يخبر الله تعالى عن أهل الجنة بعد أن استقروا فيها ، ودخل أهل النار فيها واستقروا فيها فقوله كلُّ لا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ } أي أن أهل الجنة بعد أن أكرمهم الله بدخولها والفوز بها جلسوا مع بعضهم البعض يتحدثون عن الدنيا عن أيامهم في الدنيا .. يتذاكرون أخبارهم وما جرى لهم ومعهم في الحياة الدنيا .. ويتحدثون عن أصدقائهم وأقرانهم .. أين ذهبوا ؟ هل هم معهم في الجنة ؟ .. أم ذهبوا إلى السعير فقال قائل منهم أي من أهل الجنة لمن حوله من الفائزين { إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ } .. لقد كان لهذا القائل صديق حميم في الدنيا ، وكان يقول { يَقُولُ أَإِنَّكَ لِمَنَ الْمُصَدِّقِينَ (٥٢) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمِينُونَ } .. أتصدق يا صديقى بعد أن تصبح ترابا أتصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء ؟! .. أتصدق بكل هذا ؟! .. ثم نبعث ونحاسب عما فعلنا في هذه الدنيا في هذه الحياة .. لا تصدق ذلك فهذا كله كذب وغير ممكن .. ولكنّ الرجل المسلم المؤمن لم يسمع له ولم يطع صديقه .. فقال الرجل المؤمن { قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ } .. فتح الرجل المؤمن شباكا نافذة ونظر إلى أهل الجحيم { فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الجُحِيم } .. فرآه في وسط الجحيم في لظى يتلوى من الألم والحسرة والاحتراق .. فقال المؤمن للكافر الذي كان صديقه في الدنيا { قَالَ تَالله ؟ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ } .. أي لقد كدت أن تهلكني لو أطعتك مما أنكرت من الإيهان بالله والبعث والنشور { وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ

المُحْضَرِينَ } لو لا فضل الله عليّ لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث العذاب الأليم ولكنه - أي الله تعالى - تفضل عليّ ورحمني فهداني للإيهان وأرشدني إلى توحيده ﴿وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله ﴾ [الأعراف: ٤٣] .. فقال المؤمن { أَفَهَا نَحْنُ بِمَيِّينَ (٥٨) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٩) } .

إخواني فهذا المؤمن قد كاد أن يخسر الجنة بإطاعة صديقه وخليله لولا فضل الله عليه وهداه .. فلينظر أحدكم من يخالل .. من يصاحب مع من يجلس مع من يتكلم قال الحبيب صلوات الله عليه وسلامه [ « المُرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرُ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ » ] حم دت عن أبي هريرة واعلم أخي المسلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد ولابد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته .. فينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته خصال منها : أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا .. أما العقل فهو رأس المال ولا خير في صحبة الأحمق لأنه يريد أن ينفعك فيضرك .. وأما حسن الخلق فلابد منه إذ رُبّ عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه فلا خير في صحبته ، وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به .. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته إليك قال عمر بن الخطاب عليه : " عليك بإخوان الصدق تعشْ في أكنافهم ؛ فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء ، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك – يبغضك منه – واعتزل عدوك ، واحذر صديقك إلا الأمين ، ولا أمين إلا من يخشى الله ، ولا تصحب الفاجر فتتعلم عدوك ، واحذر صديقك إلا الأمين ، ولا أمين إلا من يخشى الله ، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ، ولا تطلعه على سرك ، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى "

عن ابِي سَعِيدٍ ﷺ وَعَنِ النبِي – ﷺ – قال ﴿ لَا تَصَاحِبَ إِلَّا مُؤْمِناً وَلَا يَا دَلَ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي د ت

ونذكر هنا حديث أبِي مُوسَى ﴿ [ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « إِنَّهَا مَثَلُ الجُلِيسِ الصَّالِحِ وَالجُلِيسِ

السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ – زق ينفخ فيه الحداد - فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُخْذِيَكَ – يعطيك – وَإِمَّا أَنْ يُخْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ يَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً ». ] ق

وقال العزيز الحكيم في محكم التنزيل ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا الْمُتَقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧] فإن كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عَلَى فإنه دائم بدوامه .

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين .

بعد الحمد والصلاة على النبي ﷺ

قد بينا في الآيات السابقة كيف كاد الصديق الكافر أن يضل الصديق المؤمن لو لا فضل الله عليه وأنقذه من الهلاك والطاعة للصديق الضال ، وهناك صورة مقابلة لها وهي: " أن النبي كان له صديق في الجاهلية يسمى "عقبة بن أبي معيط " وكان في نفس الوقت لعقبة بن أبي معيط صديق آخر اسمه " أبي بن خلف " كانا متحالفين ومتصافيين ، حسنا ما بينها ، فلما جاء الإسلام ودعا النبي الناس إلى الإسلام .. كان ممن دعاهم عقبة .

وكان عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا إليه أشراف قومه وكان يكثر مجالسة النبي الفقدم من سفره ذات يوم فصنع طعاماً فدعا الناس ودعا رسول الله الله وأني رسول الله الطعام قال رسول الله الله وأني رسول الله وأني رسول الله وأني رسول الله وأن رسول الله وأن معمداً رسول الله ، فأكل رسول الله الله وكان فقال عقبة : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فأكل رسول الله الله من طعامه ، وكان أبي بن خلف غائباً فلها أخبر بقصته قال: صبأت يا عقبة فقال: والله ما صبأت ولكن دخل علي رجل فأبي أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له فاستحيت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت فطعم فقال أبي: ما أنا بالذي رضي منك أبداً إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه و تطأ عنقه ففعل ذلك عقبة .

فذهب عقبة اللعين عدو الله إلى رسول الله على وتفل في وجهه وكفر بها أنزل على محمد الله فأنزل الله تعالى فيهم ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالْيَتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَا وَيُلْتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (٢٩)﴾ [الفرقان]

لقد ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول ﷺ وما جاء به من عند الله من الحق المبين ، الذي لا مرية فيه وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول ﷺ .. فيوم القيامة يندم حيث لا ينفع الندم وعض على يديه حسرة وأسفا ..

إخواني .. فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب .. ولا تصاحب إلا مؤمنا وقال ﷺ [« المُرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ »]خ عن ابن مسعود

اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار .

#### الحسد

#### { خطبة الحاجة }

خلق الله العباد .. وأسكنهم الأرض وأصلحها لهم وجعل لنا فيها معايش .. منها خرجنا وإليها نعود ومنها نخرج تارة أخرى ، ولم يجعل المولى على الناس في درجة واحدة .. لقد فاوت بينهم في العقول والأرزاق والأعهار .. فمنهم الذكي ومنهم الغبي ومنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم من يعمر طويلا .. وبين كل هذا وهذا درجات ودرجات يقول الأحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ فَيْرٌ عِمَّا يَحْفَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ فَيْرٌ عِمَّا يَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا كَنْ مَعْيشَتَهُمْ فَيْ الله الله في الإنسانية سواء وفي الكرامة سواء ورَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ عِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٦] فالناس في الإنسانية سواء وفي الكرامة سواء كأسنان المشط ، وأما في الأعمال والأرزاق هناك تفاضل ، فهناك الشريف والوضيع والقوي والضعيف والبخيل والسخي هناك المدرس وهناك البائع والسائق والملاح .. هناك العالم وهناك الباعول

واعلم أخي المسلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة فهي لا تحب أن يعلوها جنسها فإذا علا عليها شقّ عليها وكرهته وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي ، وهذا أمر مركوز في الطباع وقد جاء في الآثار " ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظنّ والطيرة والحسد ، وسأحدثكم ما المخرج من ذلك ، إذا ظننت فلا تتحقق ، وإذا تطيرت فامض ، وإذا حسدت فلا تبغي " أبو هريرة واعلم أخي المسلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا .. فالحقد ثمرة الغضب والحسد من نتائج الحقد .

وقال النبي ﷺ فيها رواه الشيخان أنه قال [ « لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ ۗ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ » .] ق عن أنس والمسلم لا يحسد ولا يكون الحسد خلقا له ولا وصفا ما دام يحب الخير للجميع ويؤثر على نفسه

فالحسد لا يكون إلا على نعمة فإذا أنعم الله على أخيك نعمة فلك فيها حالتان: إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها وهذه الحالة تسمى حسدا، وهي تمني زوال النعمة من مال أو علم أو جاه أو سلطان عن غيرك لتحصل لك أو لا تحصل .. المهم أن تزول.

والحالة الثانية أن لا يحب المسلم أن تزول النعمة عن أخيه ولا يكره وجودها ودوامها ولكن تريد لنفسك مثلها فهذه تسمى غبطة ولا بأس بها .

فالحسد حرام إلا نعمة على كافر أو فاجر وهو يستعين بها على تهييج الفتنة ، وإفساد ذات البين وإيذاء العباد ، فهذه لا يضرك كراهتك لها ولا محبتك زوالها ، فإنك لم تحب زوالها من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة للفساد .

ووجه تحريم الحسد أنه تسخط لقدر الله تعالى وحكمته في تفضيل بعض عباده على بعض ولذا قيل: قيل:

# أَلا قُل لمن بات لي حاسِداً أَتدري على من أَسَات الأَدَب أَلا قُل لمن بات لي حكمه إذا أَنتَ لم تَرضَ لي ما وَهَب أَسَاتَ عَلَى الله وَهَب

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء: ٥٥] وقال أيضا ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هُمُ الْحُقُ ﴾ [النساء: ٥٤] وقال أيضًا ﴿ وَمَنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هُمُ الْحُقُ ﴾ [البقرة: ٥] وقال ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ٥]

ولكن الحاسد إن وقع له الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه في دفعه فلا إثم عليه بل لعله مأجور في مدافعة نفسه ، وأما إن سعى الحاسد في زوال نعمة المحسود فهو باغ ظالم .

وأما الغبطة وهي تمني حصول النعمة كما حصلت للغير فهي جائزة لقوله ﷺ [ « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي الْخَيْرِ وَهِي جائزة لقوله ﷺ [ « لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي الْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْجُكْمَةَ ، فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا » .] خ عن ابن مسعود

فالحسد إخواني مرض قلبي خطير يقول ﷺ [ « إِيَّاكُمْ وَالْحُسَدَ فَإِنَّ الْحُسَدَ يَأْكُلُ الْحُسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحُطَبَ ». ] دعن أبي هريرة / ضعفه الشيخ الألباني

وقال ﷺ لأصحابه يوما قال [« يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ ». فَطَلَعَ رَجُلٌ ـ فسئل عن عمله \_ فقال : أَنِّى لاَ أَجِدُ فِى نَفْسِى لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ غِشًّا وَلاَ أَحْسُدُ أَحَداً عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ اللهُ إِيَّاهُ ] حم عن ابن عمرو

ورُوِّينا أن الله تبارك وتعالى يقول [ الحاسد عدو نعمتي ، متسخط لقضائي ، غير راضٍ بقسمتي بين عبادي ] ، وقال إبليس لنوح ﷺ " إياك والحسد ، فإنه صيرني إلى هذه الحال! "

وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: " ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا ؛ لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى الجنة ، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار".

واعلم أخي المسلم أن دواء الحسد الذي يزيله عن القلب معرفة الحاسد أنه لا يضر بحسده المحسود في الدين ولا في الدنيا ، وأنه يعود وبال حسده عليه في الدارين ، إذ لا تزول نعمة بحسد قط وإلا لم تبق لله نعمة على أحد حتى نعمة الإيان ، لأن الكفار والمنافقين يجبون زوال نعمة الإيان عن المؤمنين .. بل المحسود يتمتع بحسنات الحاسد لأنه مظلوم من جهته سيها إذا أطلق لسانه بالانتقاص والغيبة وهتك الستر وغيرها من أنواع الإيذاء فيلقى الله مفلسا من الحسنات محروما من نعمة الآخرة كها حرم من نعمة سلامة الصدر وسكون القلب والاطمئنان في الدنيا .. فإذا تأمل العاقل هذا.. عرف أنه جر لنفسه بالحسد كل غم ونكد في الدنيا والآخرة .. عافانا الله وإياكم من الحسد .. آمين

وعلاج الحسد تارة يكون بالرضى والاستسلام لقضاء الله على .. وتارة بالزهد في الدنيا .. وتارة بالنظر فيها يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس ولا ينطق فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته .

ومن أسباب الحسد كما بين ذلك العلماء والمحققون العداوة والتكبر والعُجب وحب الرياسة وخبث النفس وبخلها ، وأشدها العداوة والبغضاء.

فأما من يحسد نبيا على نبوته كما فعلت اليهود وحسدت النبي را والعرب على أن جعل الله تعالى

فيهم النبوة ، وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة النبي ﷺ ولا يؤمنون خوفا من بطلان رئاستهم وحسدا من عند أنفسهم .. فهذا الحسد كفر .

أما إذا أحب المسلم أن يسبق أقرانه ويطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه ، كما لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهما ،فهذا لا بأس به وقد ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦]

إخواني .. لذلك جاء عن الرسول صلوات الله عليه وسلامه أنه من أعجب بشيء له أو عند أخيه المسلم فليبارك له فيه قائلا سرا أو جهرا " بارك الله لك فيه " أو يقل " ما شاء الله لا قوة إلا بالله "

وقال الله تعالى عَلَى ﴿ وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ﴾ [الكهف: ٣٩] وقال النبي عَلَيْ [ « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكُهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ ». ] حم عن عبد الله بن عامر

والعين بريد الحسد .. وخلاصة القول أيها المسلمون احذروا الحسد فإنه داء فتاك ، فتخسر الدنيا والآخرة .. فلا تتمنى أخي زوال نعمة أنعمها الله على أخيك المسلم بل تمنى دوامها عليه فتكون ممن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون .. واستغفروا الله تعالى .



#### ذم الدنيا

#### { خطبة الحاجة }

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠] ويقول النبي الله [ « مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي الْيَمِّ ثُمَّ يَنْظُرُ بِمَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ ؟] م والحميدي عن المستورد

ويقول الحبيب أيضا ﷺ [ « لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ َ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ " ] ت / عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

إخواني .. ولقد عرضت الدنيا على نبينا محمد رضي الله جناح الله عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها وكره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه .

وروي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: " يؤتى بالدنيا يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء زرقاء العينين أنيابها بادية ، مشوهة الخلق لا يراها أحد إلا هرب منها، فتشرف على الحلائق أجمعين فيقال لهم: أتعرفون هذه ؟ فيقولون: لا ، نعوذ بالله من معرفة هذه ، فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها ، وبها تقاطعتم الأرحام ، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ثم تقذف في جهنم ، فتنادي: يا رب أين أتباعي وأشياعي ؟ فيقول: ألحقوا بها اتباعها وأشياعها وأشياعها وأشياعها أخي المسلم أن أحوالك في الدنيا ثلاث ، حال لم تكن فيها شيئا وهي قبل أن تولد وتخلق وتمشي فيها ، وحال بعد أن تموت إلى يوم القيامة آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة ، وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة وهي منذ ميلادك حتى مماتك وهي أيام حياتك في الدنيا فانظر إلى مقدار للدنيا بهذه ذلك وانسبه إلى الحالتين ، تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار الدنيا ، ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ، ولم يبال كيف انقضت أيامه بها ؟ من ضرر وضيق أو سعة ورفاهية ؛ ولهذا لم يضع رسول الله ولله لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة وقال [ « مَا لِي وَمَا لِلدُنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا لَا الْ فَي الدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا وقال لابن عمر الله و الله عنها . " عن ابن مسعود ...

وقال عيسى ﷺ: " الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها " ومن الناس من قطع نصف القنطرة ومن الناس من قطع ثلثيها ، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها ، وكيف كان فلا بد من العبور .

واعلم أيها الإنسان.. أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ وهي الأرض وما عليها .. فإن الأرض مسكن الآدمي وما عليها ملبس ومطعم ومشربٌ ومنكحٌ وكلُّ ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله على ، فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح .. فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح ، ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشَّره وقع في الذم ..

ويقول الحق جل جلاله ﴿وَابْتَغِ فِيهَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٧٧] فارفق بنفسك أخي المسلم وليكن همك الآخرة .. فاكثر من عمل الصالحات ولا تركن لهذه الدنيا واقنع بها قسم الله لك من الرزق .. حتى تخرج منها بسلام .

ونذكر في هذا المقام موعظة وعظها أحد أعلام التابعين لأحد ملوك الدنيا في عصره " ودخل سليمان بن عبد الملك المدينة حاجاً – وكان خليفة المسلمين آنذاك وكان يحكم الدنيا من الأندلس إلى الصين – فقال : هل بها أحد أدرك عدة من الصحابة ؟ قيل: نعم أبو حازم – سلمة بن دينار ، فأرسل إليه، فلما أتاه قال: يا أبا حازم ما هذا الجفاء ؟ قال : وأي جفاء رأيت مني يا أمير المؤمنين ؟قال: وجوه الناس أتوني ولم تأتني، قال : والله ما عرفتني قبل يومي هذا ولا أنا رأيتك فأي جفاء رأيت مني ؟فالتفت سليمان إلى الزهري فقال : أصاب الشيخ وأخطأت أنا، ثم قال: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت ؟ قال : عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب .

قال: صدقت يا أبا حازم، ليت شعري ما لنا عند الله غداً ؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله عز وجل، قال: أين أجده في كتاب الله ؟ قال الله : ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيمٍ (١٤)﴾ [الانفطار: ١٣-١٤] ، قال سليهان: فأين رحمة الله ؟قال: ﴿ قَرِيبٌ مِنَ

المُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦] قال سليهان: ليت شعري كيف العرض على الله غداً ؟ قال أبو حازم: أما المحسن كالغائب يقدم على أهله ، وأما المسيء كالآبق - الهارب - يقدم به على مولاه، فبكى سليان حتى علا نحيبه واشتد بكاؤه . قال: فيا أسرع الدعاء إجابة ؟ قال: دعاء المحسن للمحسن، قال: فما أفضل الصدقة؟ قال: جهد المقل إلى البائس الفقير لا يتبعها منّ ولا أذى، قال: يا أبا حازم من أكيس الناس ؟ قال: رجل ظفر بطاعة الله فعمل بها ثم دل الناس عليها، قال: فمن أحمق الناس ؟ قال: رجل اغتاظ في هوى أخيه وهو ظالم، فباع آخرته بدنياه، قال: يا أبا حازم هل لك أن تصحبنا وتصيب منا ونصيب منك ؟ قال: كلا، قال: ولم قال: إني أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلاً فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف المات ثم لا يكون لي منه نصيراً، قال: يا أبا حازم ارفع إلى حاجتك، قال: نعم تدخلني الجنة وتخرجني من النار، قال ليس ذلك إلى، قال: فها لي حاجة سواها، قال: يا أبا حازم فادع الله لي، قال: نعم، اللهم إن كان سليهان من أوليائك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان من أعدائك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى، .. قال سليهان: يا أبا حازم ما تقول فيها نحن فيه ؟ قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين، قال: بل نصيحة تلقيها إلى، قال: إن آباءك غصبوا الناس هذا الأمر عنوة بالسيف عن غير مشورة ولا إجماع من الناس، وقد قتلوا فيه مقتلة عظيمة وارتحلوا، فلو شعرت ما قالوا وقيل لهم، فقال رجل من جلساء سليان: بئس ما قلت، قال أبو حازم: كذبت، إنّ الله أخذ على العلماء الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه. قال: يا أبا حازم أوصنى، قال: نعم أوصيك وأوجز، نزه الله وعظمه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، ثم قام، فلم ولى قال: يا أبا حازم هذه مائة أنفقها ولك عندي أمثالها كثير، فرمي بها وقال: ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي، إنّي أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلاً وردي عليك بذلاً، .. فإن كانت هذه المائة دينار عوضاً مما قد حدثتك فالميتة والدم ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل منه وإن كانت من مال المسلمين فلي فيها شركاء ونظراء إن وازيتهم وإلا فلا حاجة لي فيها إنّ بني إسرائيل لم يزالوا على الهدى والتقى، حيث كان أمراؤهم يأتون إلى علمائهم رغبة في علمهم، فلما نكسوا وتعسوا وسقطوا

من عين الله وآمنوا بالجبت والطاغوت، كان علماؤهم يأتون إلى أمرائهم، وشاركوهم في دنياهم وشركوا معهم في فتنتهم " . فالدنيا مولية والآخرة مقبلة يا عباد الله .. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ، يقول العزيز الحكيم في محكم التنزيل ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الَّحِياةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوٌ وَزينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهَّ وَرِضْوَانٌ وَمَا الَّحِيَاةُ الدُّنْيَا إلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ كان في مدينة من مدن الزمان القديم قانون ينص على أن من يحكم هذه المدينة عشرة أعوام يتمتع خلالها بهاء شاء من اللذات والشهوات ثم يلقى في صحراء قاحلة مليئة بالأفاعي والوحوش، وهكذا كان الحال حتى جاء يوم لم يرض أحد من الشعب أن يصير حاكما عليها لم يعلمه من المصر الأسود الذي سيلقاه بعد عشر سنوات وكذلك انتهاء الملذات وانتهاء حياته ، وفي أثناء ذلك دخل البلدة رجل غريب فحدثوه بقانون هذه القرية وعرضوا عليه ملكها .. وبعد تفكير عميق وافق فنصبوه ملكا عليهم . ولما انتهت مدة حكمه اجتمع سادة المدينة وأهلها ليذهبوا به إلى الصحراء حيث الجفاف والموت وذلك حسب عادتهم واتفاقهم ، وكان الرجل مسرورا على غير عادة الذين سبقوه فعندما كانوا يسقونهم ترى وجوههم صفراء كئيبة من المصير الأسود الذي ينتظرهم من هجوم الوحوش والأفاعي والعطش .. أما هذا الغريب فهو فرح مسرور .. فمشوا إلى الصحراء فلما وصلوا إليها وجدوها مليئة بالأشجار والقنوات والطيور، فظنوا أنهم أخطأوا المكان فقال لهم الغريب: لم تخطئوا المكان .. ولكنى خلال مدة حكمى لكم عمرتها وأرسلت إليها المهندسين والبناءين والمزارعين وجهزتها حتى أقيم فيها بعد انتهاء مدة حكمي لأنه لكل بداية نهاية .. ولمثل هذا اليوم عملت .. فعادوا به ملكا عليهم .

فهذا الرجل اهتم بآخرته فعمرها بالعمل الصالح والذين سبقوه اهتموا بملذاتهم ونسوا ذلك اليوم .. وهذا مثل من يعمل للدنيا والآخرة .. لأن الدنيا مدبرة ولها نهاية وكل ما هو آت قريب فاعتبروا بذلك يا أولى الألباب وعمروا آخرتكم بالعمل الصالح والخيرات والقربات إلى الله تعالى واستغفر الله لى ولكم ..

#### في تربية الأبناء

{ خطبة الحاجة }

وعن أبي سليهان مالك بن الحويرث قَالَ [ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ّ - ﷺ - رَحِيًا رَفِيقًا ، فَلَيًا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا عَشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ الله وَ عَلَّهُ قَالَ « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ « ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهُا أَوْ لاَ أَحْفَظُهُا - وَصَلُّوا كَيَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ » ] ق

وعن ابن عباس الله قال: " اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أو لادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلك وقاية لهم ولكم من النار " تربية الأولاد ١٥٦/

والسر في هذا حتى يفتح الولد عينيه منذ نشأته على أوامر الله تعالى فيروض على امتثالها وعلى اجتناب نواهيه ، فيُدرب على الابتعاد عنها وحين يتفهم الولد منذ تعقله أحكام الحلال والحرام ويرتبط منذ صغره بأحكام الشريعة فإنه لا يعرف سوى الإسلام تشريعا ومنهاجا .

قال الحبيب الذي اصطفاه الله على خلقه [ « مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المُضَاجِعِ ». ] د / الحاكم عن عمرو بن العاص

والسر في هذا حتى يتعلم الولد أحكام هذه العبادات منذ نشأته ويعتاد أداءها والقيام بها منذ نعومة أظفاره وحتى يتربى كذلك على طاعة الله والقيام بحقه والشكر له والالتجاء إليه والثقة به والاعتباد عليه والتسليم لجنابه فيها ينوب ويحدث ، وحتى يجد في هذه العبادات أيضا الطهر لروحه والصحة لجسمه والتهذيب لخلقه والإصلاح لأقواله وأفعاله .

واعلم أخي المسلم ..إن عود الصغير على الخير نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه ثوابه ، وإن عود الشر نشأ عليه وكان الوزر في عنق وليه .

فعليك أخي المسلم تعليمه محاسن الأخلاق وحفظه من رفاق السوء ، ولا يعود التنعم ، ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر ، وأول ما يغلب على الصبي من الصفات شره الطعام فينبغي أن يعلم آداب الأكل ، ثم يشغله بتعلم القرآن كتاب الله والأحاديث النبوية وأخبار الصالحين ليغرس في قلبه حبُّ الصالحين ، ولا يحفظ من الأغاني والأشعار التي فيها ذكر العشق والهوى .

وإذا ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى به ويمدح بين أظهر الناس ، فإن أخفى بعض الأموال تُغوفل عنه ولا يكاشف فإن عاد عوتب سرا ولا يكثر عليه العتاب لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة مرة أخرى

ومن النصائح المفيدة كذلك أن يمنع من نوم النهار فإنه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلا ولا يكثر من السهر والنظر إلى التلفاز فإنه خطر عليه صغيرا وكبيرا .. وخطر أيضا على صحته، فليعود على القراءة والمذاكرة لأن الولد الصالح ينفع آباه بعد موته ويزيد من حسناته ويحاسب عن تقصيره في تربيته .. ويعود على المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل، وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله لأهل الشام يقول لهم: "علموا أولادكم السباحة والرمى

والفروسية "

وعليك أخي المربي .. أيها الوالد أن تمنع ابنك من أن يفتخر على أقرانه بشيء نما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه ، وعليك بتعويده التواضع والإكرام لمن يعاشره ، ويعود الصبي أن لا يبصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره ولا يضع رجلا على رجل ، ويمنع من كثرة الكلام ويعود حسن الاستهاع إذا تكلم من هو أكبر منه .. وهناك نصيحة أخرى وهي منعه من فحش الكلام ومن مخالطة من يفعل ذلك .. فهذا غيض من فيض ونصيحة للآباء والأمهات وهناك أمر قد فاتني ذكره والتذكير به وهو تلقين الصبي منذ صغره كلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله " ومعنى هذه الكلمة التي يدخل قائلها مخلصا الجنة أي " لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له ولا متبوع بحق إلا رسول الله "

وما أحسن ما قال بعضهم:

# وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا عَلَى ما كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ

وحدود هذه المسئولية في عنق الأب نوجزها باختصار:

- ١ أن يرشد أبناءه ذكورا وإناثا إلى الإيهان بالله وقدرته وعظمته .
  - ٢ يغرس في نفوس الأبناء التقوى والعبودية لله وحده .
- ٣ أن تُربي في الناشئة روح المراقبة لله سبحانه في كل تصرفاتهم وأحوالهم .

إن فعلت ذلك أخى المسلم تكون قد أديت الأمانة التي في عنقك وقد وقيت نفسك وأهلك من

النار ؛ فإن ذلك اليوم يوم عسير .

فأنت أخي المسلم إذا نجحت في تربية ابنك ينفعك ذلك في أرذل العمر ، فكما قيل " بروا أولادكم صغارا يبركم أبنائكم كبارا "

وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك ، عن رسول الله ، قال : [ « أَكْرِمُوا أَوْلاَدَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدْبَهُمْ ». ] ضعفه الشيخ ناصر

وأخرج البيهقي عن ابن عباس ، عن النبي الله قال [حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه . ] حكم عليه الألباني بالوضع

ومن الأمور التي نذكر بها إخواننا المؤمنين .. التقليد الأعمى والتشبه بالكفار والفساق في اللباس والأكل والشرب والبناء ويقول المصطفى عليه السلام لكم [ « لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُ وِاللهِ النَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأَكُفِّ ». ] ت عن ابن عمرو وحسنه الألباني

وفي رواية لأبي داود [عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﴿ مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ﴾. ] وكتب عمر بن الخطاب ﴿ إلى المسلمين المقيمين في بلاد فارس: " وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ أَهْلِ الشَّرْكِ " م .. فهذه الأمور على بساطتها لها تأثير في عملية التربية .. والدين النصيحة وآخر دعوانا أن الحمد لله واستغفروا الله يا فوز المستغفرين .

التوبة

{ خطبة الحاجة }

خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار للأبد وخلق السهاء والأرض إلى أمد، فمن عوفي من رَقاد الغفلة وسِقام المعصية خرج عن النار وأدخل الجنة ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجُنَةَ فَقَدْ وَسِقام المعصية خرج عن النار وأدخل الجنة ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجُنَة فَقَدْ فَازَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] ، ومن بقي برقاد غفلته فليس له في الجنة ولوج ، ومن بقي مصرا على معصيته فليس له عن النار محيص ، فأما السهاء والأرض كها تعلمون فمحكومٌ لهما بالفناء والبوار وليس لأحد في واحد منهما قرار ، ففروا إلى الله تعالى واستجيروا به من الغفلة والمعصية فقد قال عَلَى كتابه العظيم ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] .. وقال في آية أخرى من سورة الحديد ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِالله ورسُلِهِ ذَلِكَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِالله ورسُلِهِ ذَلِكَ مَعْلُ الله يَعْفِرة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا الْعَظِيم ﴾ [الحديد: ٢١]

أَخْطأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ». ] مسلم

فالتزم أخي التوبة دائم [عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلى النَّبِيَّ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلى اللهِ

التَّوَّ ابُونَ ».] ت

وقد خاطب الله تعالى المؤمنين بقوله ﴿ يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [التحريم: ٨] قال الفاروق عمر بن الخطاب ﴿ : " التوبةَ النَّصوح أن يتوب العبدُ من الذنب وهو يحدث نفسه أن لا يعود إليه "

وسئل الحسن البصري عن التوبة النصوح فقال: " ندمٌ بالقلب واستغفار باللسان ، وترك الجوارح وإضهار أن لا يعود .

وقال ابن مسعود : " التوبة النصوح تكفر كل سيئة .. ثم قرأ هذه الآية "

وقال الحبيب ﷺ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ». م عن الأغر ها هو الرسول ﷺ يتوب إلى الله في اليوم مائة مرة ، فها أحراك أخي المسلم من أن تكثر من التوبة والاستغفار ولا تيئس ولا تمل من رحمة الله تعالى .

فالواجب على العبد العاصي أن يبادر إلى التوبة قبل هجوم أجله وانقطاع أمله ..فالنار ليس أمرها هينا .. وليجرب العاصي بنار الدنيا فهي جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة .. هل لأحد منا طاقة أن يضع فيها إصبعه لحظة واحدة .. فلتكن التوبة بين أعيننا فهي الطريق إلى الولوج إلى الجنة ، وقد روى في أثر أن أكثر استغاثة أهل النار من سوف ، كانوا يقدمون على المعصية ويؤخرون التوبة ويقولون " سوف نتوب " فاختطفهم الموت على شر حالة فالقوا في نار الجحيم ونعوذ بالله منها .

لذلك قال العلماء: " التوبة واجبة من كل ذنب ؛ فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع المذنب عن المعصية ، والثاني: أن يندم المذنب على فعلها ، والشرط الثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا .. وإذا ضعف وكرر الذنب فليتب من جديد ولا يبئس ولا يقنط .. فإذا حقق المذنب هذه الشروط فقد حصل على التوبة النصوح من الذنب الذي أصابه .. وأما إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فشروطها أربعة ..

هذه الثلاثة التي ذكرتها الإقلاع والندم والعزم والشرط الرابع أن يبرأ من حق صاحبها فإن كانت مالا رده إليه وإن ضعف عن ذلك فليتصدق به عنه ، وإن كانت غيبة استحله منها .

ويجب أن يتوب العاصي من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي ، وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، واعلموا أيها المسلمون [ « إِنَّ اللهُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمُ يُغَرْغِرْ ». ] ت عن ابن عمر

معاشر الإخوان الحاضرين بظواهر الأبدان احضروا ببواطن القلوب عسى تمطر سحائب الرضوان بتفسير شيء من القرآن نستدعي به كرم الكريم ورحمة الرحمن الرحيم بقول الله كالله ك

ها هي صفات المؤمنين ، وسبب نزول هذه الآية أنه لما نزل قبلها ﴿إِنَّ اللهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِن رَنِي وَإِن شَرِب أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لُهُمُ الْجُنَّةَ ﴾ [التوبة: ١١١] قال رجل: يا رسول الله وإن زنى وإن شرب الخمر وإن سرق ، فنزلت الآية { التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحُامِدُونَ } .. فكأنه تعالى يقول الجنة حاصلة للمؤمن ولو أتى الكبائر وغشي الفواحش ولكن إذا تاب ؛ لأن المؤمن إذا عمل الذنوب فلابد له ولو عند موته أن يتوب ، وهذا من كرم الله تعالى بعبده المؤمن إذا تاب إليه قبل موته قبل الله توبته كما في الحديث عن رسول الله ﷺ [« إنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمُ يُغَرْغِرُ » ]

كريم إذا يممت بالصدق بابه فإنك لا تلقى على الباب حاجبا وإن كنت ذا ذنب فتب منه واعتذر كأنك لم تذنب إذا جئت تائبا

واعلم بأن التائبين على ثلاث طبقات ، فأدناهم التائبون من الكفر ، وأوسطهم التائبون من المعصية ، وأعلاهم التائبون من الغفلة ، وكذلك العابدون ثلاث طبقات ، أدناهم الموحدون ، وأوسطهم المطيعون ، وأعلاهم المتبتلون .

وقال ابن جرير في تفسيره للتائبين أي الراجعون عما يكرهه الله ويسخطه إلى ما يحبه ويرضاه ،

وقال عن " العابدون " الذين ذلّوا لله خشية وتواضعا له ، وصبروا في خدمته ، وأما الحامدون فعن ابن عباس : "إنهم الذين يحمدون الله على كل حال " .

وفي قوله تعالى { وَبَشِّرِ اللَّوْمِنِينَ } أي المصدقين بوعد الله لهم وقيل بشر من فعل التوبة وسائر هذه الأفعال المذكورة في الآية فله ثواب المجاهدين وإن لم يكن منهم .. عباد الله فصححوا الأعمال تلحقوا بالصالحين .. واحذروا الرجاء الكاذب فإنه محال ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، فتوبوا إلى الله جميعا واستغفروه إنه غفور رحيم .

#### فضائل رمضان

{ خطبة الحاجة }

يقول الحق تعالى في كتابه العظيم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣] فقد أهل علينا هذا الشهر العظيم .. شهر التقوى .. شهر الصبر .. شهر رمضان .. فلنذكر شيئا من فضائل هذا الموسم .. نذكر بها أنفسنا .. فإن الذكرى تنفع المؤمنين .. فالحمد لله على ما خصّنا في هذا الشهر من الصيام والقيام ونشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام .. ونشهد بأن الله هو الذي لا تحيط به العقول والأذهان .. وأن محمدا أفضل خلقه وبريته .. المقدمُ على الأنبياء ببقاء معجزته .. ألا وهي القرآن الذي أنزله الله في شهر رمضان ، فقال عزّ من قائل ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْ آنُ هُدًى لِلنَّاس وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥] فالحق تعالى جعل بعض الشهور أفضل من بعض ، فجعل الأشهر الحرم أفضل من الشهور الأخرى سوى رمضان ، فقال العزيز الحكيم ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَّ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٣٦] وجعل سبحانه وتعالى شهر رمضان خير الشهور ..وخصه بإنزال القرآن فيه ، وجعل فيه ليلة واحدة خيرا من ألف شهر .. فهذه الليلة أفضل الليالي عند الله تعالى .. وهناك الأيام العشر من ذي الحجة لها أيضا فضيلة عند الحق تعالى .. وجعل يوم الجمعة أفضل من غيره من أيام الأسبوع .. فهذا بالنسبة لشرف الزمان ، وأما لشرف المكان فخص مكة أم القرى بفضل كبير على سائر الأماكن ، فجعلها القبلة للناس في أنحاء المعمورة ، وأوجب الحج إليها والعمرة لمن استطاع إليهما سبيلا .. وجعل ثواب الصلاة فيها بمائة ألف صلاة .. وشرف الله تعالى المدينة المنورة وجعل الصلاة فيها بألف صلاة .. فهذا فضل عظيم .. ومن الأماكن التي خصها الله كذلك بالفضل والبركة المسجد الأقصى الذي قال الله كالله على في هُبُحَانَ الَّذِي أَسْرَى

بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المُسْجِدِ الْحُرَامِ إِلَى المُسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء: ١] ويخص الله برحمته وفضله من يشاء من الناس ومن الزمان ومن المكان فشهر رمضان موسم عظيم .. وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من فشهر رمضان موسم عظيم .. وله فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته عليه .. فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بها فيها من وظائف ، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات

وقد خرج ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهما من حديث أبي هريرة الله مرفوعا [اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده وسلوا الله تعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم . ] وضعفه الشيخ الألباني .

عن مالك بن دينار قال: "كان عيسى الله يقول "إن هذا الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيها"

ومن مآثر هذا الموسم جاء في الحديث الشريف عن النبي الله أنه قال : [ « إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الجِّنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبُوابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبُوابُ النَّارِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِى مُنَادٍ يَا بَاغِى الخُيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِى الشَّرِّ أَقْصِرْ وَللهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ».] ت وغيره عن أبي هريرة .

وهذا الشهر يكفر الذنوب التي يرتكبها المسلم والتي لا يسلم منها أحد فعن أبي هريرة ﴿ [ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ّ – كَانَ يَقُولُ ﴿ الصَّلَوَاتُ الْحُمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مَكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ﴾. ] م

جبريل عرض لي فقال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قلت آمين رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد]

وعن عمرو بن مرة الجهني الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء] رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها واللفظ لابن حبان

إخواني اعلموا أن هذا الشهر له خصائص كثيرة فهذه الآثار بعض منها ، وفي الختام نذكر حديثا يبين لنا خطر الفطر عمدا في رمضان ، وعن أبي أمامة الباهلي في قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [ بينا أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي – عضدي – فأتيا بي جبلا وعرا فقالا اصعد فقلت إني لا أطيقه فقالا إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قالا الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ] الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيها وقوله قبل عقلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار .

فالحذار من الإفطار في رمضان عمدا .. حفظنا الله وإياكم .. وأعاننا على صيامه وقيامه وحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة وسقط اللسان .. والله الهادي إلى سبيل الرشاد ونستغفره من كل الذنوب فاستغفروه واجأروا إليه فهذا شهر إجابة الدعوات .

# دخول شهر رمضان

# { خطبة الحاجة }

إخواني .. تفكروا لماذا خلقتم ؟! فالتفكر عبادة .. وامتثلوا أمر الإله فقد أمر عباده ، والتفتوا عن أسباب الشقاء إلى أسباب السعادة ، واعلموا أنكم في نقص من الأعمار لا في زيادة .. أين من كان معكم في رمضان الماضي ؟! .. أما أفنتُه آفات المنون القواضي .. أين من كان يتردد إلى المساجد في الظلم ؟! .. سافر عن داره منذ زمان .. أين من صبر على مشقة الجوع والظمأ ؟! غاب فما رجع ..

سل الأمام ما فعلت وقيص والقصور وساكنها أما استدعتُهم للموت طُراً فلم تدع الحليم ولا السفيها أما لو بيعت الدنيا بفَلْس أنفت لعاقل أن يشتريها أيها المسلم لا تغفل عن فضيلة هذا الشهر .. اعرف زمانك ، يا كثير الحديث فيها يؤذي احفظ لسانك ، يا مسئولا عن أعماله اعقل شانك ، يا متلوثا بالزلل اغسل بالتوبة ما شانك ..

أقلل كلامك واحترز من شره إن البلاء ببعضه مقرون وكِّل فؤادك باللسان وقل له إن الفؤاد عليكما موزون

يقول نبيك ﷺ [ « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهَّ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » . ] خ عن أبي هريرة.. ينبغي للصائم أن يتشاغل طول نهاره بالذكر والتلاوة ، وكان الشافعي الله يختم في رمضان ستين ختمة .

فبادروا إخواني بأفعال الخير .. واعلموا أن شهركم هذا شهر إنعام وخير ، تعرف حرمته الملائكة والجن والطير .. أشرقت لياليه بصلاة التراويح .. وأنارت أيامه بالصلاة والتسبيح .. حليتُها الإخلاص والصدق .. وثمرتُها الخلاص والعتق

إخواني .. هذا شهر التيقظ ، وأصلح بالتقى حديثك ، وامنع لسانك اللغو ، واجعل الذكر حديثك ، فأنتم في سفر والأعمار في قصر ، وكلكم والله على خطر ، كونوا على خوف من القدر

وتذكروا كيف عصيتم وكيف هو ستر ؟!.. كم مؤمل إدراك شهر ما أدركه فاجأه الموت بغتة فأهلكه .. كم ناظر إلى يوم صومه بعين الأمل طمسها بالمات كف الأمل.. استغفر الله بقلب منيب يعلم أن الموت منه قريب

اغتنم سلامتك في شهرك قبل أن ترتهن في قبرك .. فإن العمر ساعات تذهب ، وكلها معدود عليك ، والموت يدنو كلّ لحظة إليك .. فقال الحبيب الله [ « نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ » .] ق عن ابن عباس

قال أحمد بن المغلس قال سمعت سريا السقطي يقول: " السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها وأنفاس العباد ثمرتها ، فشهر رجب أيام توريقها وشعبان أيام تفريعها ورمضان أيام قطفها والمؤمنون قطافها ، هذه الأشهر الثلاثة المعظمة كالجمرات الثلاث فرجب كأول جمرة تحمى بها العزائم وشعبان كالثانية تذوب فيها مياه العيون ، ورمضان كالثالثة تورق فيها أشجار المجاهدات وأي شجرة لم تورق في الربيع قطعت للحطب ، فيا من ذهبت عنه هذه الأشهر وما تغير أحسن الله عزاءك!

إخواني إنها شرع الصوم ليقع التقلل .. واعجبا لو عرض عليك أن تشرب شربة ماء في رمضان لما شربت ولو ضُربت وأنت فيه تغش في البيع وتطفف في الميزان .. وتأكل في لحوم الناس فاحذر ذلك فها ينفعك سوى العمل الصالح .

فهذا شهر كريم من الكريم وله أجر عظيم عن أبي هريرة قال رسول الله على [«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسنَةُ عَشْرُ أَمْنَا لَهَا إِلَى سَبْعِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِللهَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ".] ق عباد الله .. فرحة الحس عند الإفطار تناول الطعام ، وفرحة الإيمان بالتوفيق لإتمام الصيام .. يا هذا قدّم دستور الحساب قبل الغروب فإن وجدت خللا فارقعْه برقعة استغفار فإذا جاء السحر حالصبح – فاعقد عقد الزهد في الدنيا عند نية الصوم ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ هُمْ مِنْ قُرَّةِ

# أَعْيُنِ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧]

واعلم أن للصائم دعوة مجابة فاطلب الجنة فهي المأوى وتعوذ من النار .. لا تكن في رمضان كما كنت في جمادى وشعبان ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦] ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ال عمران: ١٣٣]

ففروا إلى الله .. فكن نشيطا أما يشُوقك إلى الخير ما يَشُوق .. متى تصير سابقا يا مسبوق ؟ .. مين بين ما يفنى وما يبقى ترى الفروق .. لابد لليل من فجر منير .. جاهد هواك في الدنيا فالفخر للمرابط انظر لمن تعاشر واعرف لمن تخالط .. لا تغتر بالسلامة فربها قبض الباسط ، كتب رجل إلى داود الطائي : عظني .. فكتب إليه أما بعد " فاجعل الدنيا كيوم صمته عن شهوتك ، واجعل فطرك الموت فكأنك قد صرت إليه " .. فكتب إليه زدني ، فكتب إليه : " أما بعد فارض من الدنيا باليسير مع سلامة دينك كها رضي أقوام بالكثير مع ذهاب دينهم والسلام " وفي هذا القدر كفاية والحمد لله كثيرا واستغفروه فإنه كان غفارا .

الحمد لله الأحدي الذات ، العلي الصفات ، الجلي الآيات ، الوفي العدات ، رافع السموات ، وسامع الأصوات ، عالم الخفيات ، ومحي الأموات ، تنزه عن الآلات ، وتقدس عن الكيفيات وتعظم عن مشابهة المخلوقات ، جل عن الآباء والأمهات والبنات ، ثبت الأرض بالأطواد الراسيات ، وأحياها بعد موتها بالسحب الماطرات . حيّ بحيات تنزهت عن طارق المهات ، عالم بعلم واحد جميع المعلومات ، قادر بقدرة واحدة على جميع المقدورات ، وسمع فلم يعزب عن سمعه خفي الأصوات ، وابصر سواد العين في أشد الظلمات ، واستوى على العرش لا كاستواء المخلوقات ، وينزل إلى سماء الدنيا مروي بنقل عن الثقات ، ويراه المؤمنون في الجنة بالعيون الناظرات من غير تكييف في الأوصاف ولا تشبيه في الذوات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير .. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالأدلة الواضحات الله ..

#### يوم بدر

# { خطبة الحاجة }

إن في التاريخ لذكريات .. ولهذه الأمة في تاريخها ماضٍ تليد .. ولها في الماضي أمجاد وأمجاد .. وكيف لا تكون أمة محمد الله المجد والفخر .. وهي أمة الله تعالى التي يقول فيها ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] .. وكيف لا تكون خير أمة وفيها أشرف المخلوقات .. محمد بن عبد الله الله .. وفضائلها كثيرة وشرفها عظيم .. وإن في التاريخ لعبرة لأولي الألباب .. وفي الذكريات تشمخ النفوس الأبية .. وإن لفي قصصهم لعبرة لأولي الألباب .. ورمضان شهر أمتنا له فصول زكية في الانتصارات الإسلامية .. تاج في جبين أمتنا .. وفتوحاته نجوم على مدار تاريخ أمتنا .. فكلها يأتي رمضان تأتي معه ذكريات العز والنصر .. في في مدار تاريخ أمتنا .. فلها اليوم التليد .. ذلك اليوم الذي أعز الله به الإسلام في من شأن هذه الأمة .. ففي الذكرى منفعة وأمل .. وأشواق إلى الماضي الذي أصبح كأنه خيال لم مل في أمتنا في هذا الزمان من الذل والهوان .. حتى أصبحنا مضرب المثل في هذا العصر لشعوب العالم في الخور والضعف .

إخواني .. كما تعلمون أو كما سمعتم .. خرج الرسول الله من مكة وأصحابه مهاجرين مطيعين الأمر الله تعالى وليس هربا أو خوفا كما يشيع ذلك المرجفون والمنافقون .. خرجوا الأن الله أراد لهم أن يهاجروا .. أراد الله أن تقوم دولة الإسلام .. فقد تركوا كل شيء من أجل الهجرة وتحقيق رضوان الله يقول الحق تعالى ﴿لِلْفُقْرَاءِ اللّهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ وَضُوان الله يقول الحق تعالى ﴿لِلْفُقَرَاءِ اللّهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ الله وَرضُوانًا وَيَنْصُرُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨] فخرجوا طاعة لله .. ولم أراد الله من نصر هذه الأمة ورفع شأنها .. وعندما استقر الصحابة المهاجرون في المدينة والنبي الله أذن الله لهم بالقتال فقال عز من قائل ﴿أُذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الّذِينَ أُخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْر حَقِّ إِلّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا الله ﴾ [الحج: على نصرهمْ لَقَدِيرٌ (٣٩) الّذِينَ أُخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْر حَقِّ إِلّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا الله ﴾ [الحج:

٣٩-٤٠] فبدأ النبي على يرسل السرايا ويعترض قوافل قريش وما يسمى في عصرنا الحالي بالحرب الاقتصادية . . حتى تضايقت قريش وشاء الله أمرا لهذه الأمة . . أراد الله أيضا أن يشرف رمضان تشريفا آخر غير نزول القرآن فيه وغير ليلة القدر فيه أن يكون شهر الجهاد وشهر الفتوح .. وسمى الله بدرا في كتابه بيوم الفرقان وهو يوم التقى الجمعان .. وسمى كتابه الفرقان .. وسمى يوم الفرقان لأن الله تعالى فرّق فيه بين الحق والباطل ، وأظهر الحق وأهله على الباطل وحزبه وعلت كلمة الله وتوحيده ، وذُل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب .. وكان ذلك في ولم يفرض رمضان في ذلك العام ثم صام عاشوراء وفرض عليه رمضان في ثاني سنة فهو أول رمضان صامه وصامه المسلمون معه ، ثم خرج النبي ﷺ لطلب عير لقريش قدمت من الشام إلى المدينة في يوم السبت لأثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان وأخطر في خروجه إليها . وكان أصحاب النبي ﷺ حين خرجوا على غاية من قلة الظهر والزاد، فإنهم لم يخرجوا مستعدين لحرب ولا قتال ، إنها خرجوا لطلب العير فكان معهم " نحو سبعين بعيرا يعتقبونها بينهم ، كل ثلاثة على بعير ، وكان للنبي ﷺ زميلان فكانوا يعتقبون على بعير واحد ، فكان زميلاه يقولان له : اركب يا رسول الله حتى نمشى عنك، فيقول ﷺ : "ما أنتها بأقوى على المشي مني ، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. " .. فهذه هي العظمة التي تمثلت في محمد ﷺ حتى بلغ أعلى مرتبة في الكمال الإنساني . . واعلموا أنهم لم يكن معهم إلا فرسان وقيل ثلاثة واحد للمقداد بن

وبلغ المشركون خروج النبي الطلب العير، وأخذ أبو سفيان بالعير نحو الساحل وبعث إلى مكة يخبرهم الخبر ويطلب منهم أن ينفروا لحماية عيرهم، فخرجوا مستصرخين، وخرج أشرافهم ورؤسائهم وساروا نحو بدر، واستشار النبي الصحابة في القتال، فتكلم المهاجرون، فسكت عنهم وإنها كان قصده الأنصار لأنه ظن أنهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من قصده في ديارهم، فقام سعد الأنصاري فقال: إيانا تريد؟ – يعنى الأنصار – والذي نفسي

الأسود.

بيده لو أمرتنا أن نخوض في هذا البحر لخضناه ، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد -موضع جهة اليمن – لفعلنا "

وقال له المقداد: " لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المائدة: ٢٤] .. ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك فسر النبي الله بذلك وأجمع على القتال وبات تلك الليلة ليلة الجمعة سابع عشر من رمضان قائما يصلى ويبكى ويدعو الله ويستنصره على أعدائه .

وكان الصحابة في هذه الغزوة الكبرى ثلاثهائة وخمسة عشر رجلا، وقريش ألف رجل، وعندما تراآى الجمعان قال رسول الله اللهم هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها جاءت تحاربك وتكذب رسولك، فقام ورفع يديه واستنصر ربه، قال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أني أنشدك عهدك ووعدك

وأنجز الله وعده وكان النصر العظيم الذي نعتز به ونفخر به في هذه الأيام النحسات ، ونسأل الله أن يعز هذه الأمة كما أعزها في صدر تاريخها .

يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ ّأَنْ يُحِقَّ الحُقَّ بِكَلِهَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٧] وقال سبحانه ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللهُ يَبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣]

والكلام عن بدر يطول وفي هذا القدر كفاية فاستغفروا مولاكم فإنه لا لا يغفر الذنوب إلا هو

#### لبلة البقدر

### [خطبة الحاجة]

إخواني .. إن شهر رمضان قد قرب رحيله وأزف تحويله ، وهو ذاهب عنكم بأفعالكم وقادم عليكم غدا بأعهالكم ، فيا ليت شعري ماذا أودعتموه وبأي الأعهال ودعتموه ؟! أتراه يرحل حامدا صنيعكم أو ذامًا تضييعكم ؟ .. ما كان أعظم بركات ساعاته! وما كان أحلى جميع طاعاته! كانت ليالي عتق ومباهاة ، وأوقاته أوقات ذكر ومناجاة ، ونهاره زمان قربة ومصافاة ، وساعاته أحيان اجتهاد ومعاناة ، فبادروا البقية الباقية منه بالتقوى والبر .

وينبغي أن يكون الاجتهاد في أواخر الشهر أكثر من أوله لشيئين : أحدهما لشرف هذه العشر وطلب ليلة القدر ، والثاني لوداع الشهر لا يُدرى هل يلقى مثله أم لا .

إخواني .. ليلة القدر ليلة يفتح فيها الباب ، ويُقرب فيها الأحباب ، ويُسمع الخطاب ، وراعوا حق هذه الأيام ، واشكروا الذي وهب لكم السلام .. وكان نبيكم على يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها .. ونستنزل رحمة الجليل بتفسير شيء من التنزيل ، يقول تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١] " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ : أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جُمْلَةً وَاحِدَةً إِلَى سَهَاءِ اللَّنْيَا، ثم كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنْزِلُهُ عَلَى رَسُولِهِ - ﴿ نجوما (متفرقا) بَعْضَهُ فِي إِثْرِ بَعْضٍ سَهَاءِ اللَّذْيَا، ثم كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُنْزِلُهُ عَلَى رَسُولِهِ - ﴿ نجوما (متفرقا) بَعْضَهُ فِي إِنْرِ بَعْضٍ اللهُ العزيز الحكيم ﴿ حم (١) وَالْكِتَابِ اللَّبِينِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (٣) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (٤) ﴾ [الدخان: ١-٤] ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ٢]

قال مجاهد: " قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر " وفي ذلك حكاية وهي ما رواه عطاء عن ابن عباس " أن رسول الله الله على عاتقه

عن عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ [ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ – ﷺ – خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ اللَّسْلِمِينَ فَقَالَ « إِنِّى خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى النَّسْلِمِينَ فَقَالَ « إِنِّى خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتَّسْعِ وَالْخُمْسِ » . ] خ

وقال رسول الله ﷺ [ ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حراء . ] الطيالسي عن ابن عباس وهو صحيح

والمطلوب منا في هذه الأيام الأخيرة من رمضان أن نجتهد في العبادة في الدعاء في تلاوة القرآن في الذكر لعلنا نصيبها ونفوز برضا مولانا عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين أَمَّا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهَ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَدْعُو قَالَ [ « تَقُولِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْو فَاعْفُ عَنِّى ».] والحكمة في إخفائها أن يتحقق اجتهاد الطالب كها أخفيت ساعة الليل وساعة الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء ، وكان السلف يتأهبون لها ، فكان لتميم الداري - صحابي - الله حلة

بألف درهم يلبسها في الليلة التي يرجى أنها ليلة القدر ، وكان ثابت وحميد – من التابعين – يغتسلان ويتطيبان ويلبسان أحسن ثيابهما ويطيبان مساجدهما في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر .

إخواني .. والله ما يغلو في طلبها عشر ولا شهر ولا دهر فاجتهدوا في الطلب فرب مجتهد أصاب عن أنس هم قال : [ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ الله - الله - الله - الله قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الحُيْرُ كُلَّهُ وَلاَ يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلاَّ مُحْرُومٌ ».] ابن ماجة وكان السلف الصالح من هذه الأمة يجتهدون في إتمام العمل وإكهاله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وهؤلاء الذين يقول الله فيهم ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠] رُوي عن علي هو قال: "كونوا لقبول العمل أشد اهتهاما منكم بالعمل ألم تسمعوا الله هل ﴿قَالَ إِنَّا يَتَقَبّلُ الله مِن المُتَقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧] وقال مالك بن دينار رحمه الله : " الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل " وقال مالك بن دينار رحمه الله : " كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم ".. كان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر فيقال له : إنه يوم فرح وسرور ، فيقول : صدقتم ولكن عبد أمرني مولاي أن أعمل عملا فلا أدري أيقبله منى فرح وسرور ، فيقول : صدقتم ولكن عبد أمرني مولاي أن أعمل عملا فلا أدري أيقبله منى

وعن على الله كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان : " يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه "

أم لا .

وعن ابن مسعود الله كان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه ومن هذا المحروم منا فنعزيه .. أيها المقبول هنيئا لك ، أيها المردود جبر الله مصيبتك "

اللهم تقبل منا صيامنا وتجاوز عن تقصيرنا ، فأنت مولانا فارحمنا واعف عنا ولا يغفر ذنوبنا إلا أنت ، فالطف بنا يا مولانا وسامحنا عن ضعفنا .. فهنيئا للصائمين .. والصوم لله وحده واستغفروه يا فوز المستغفرين .

# حق الجوار

إِنَّ الحُمْدَ للهِ أَنَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيَّنَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ».

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُّوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهُّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهُّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْهَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١) ﴾ [الأحزاب] أما بعد

فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم ﴿وَاعْبُدُوا اللهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْجُارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالجُنْبِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ الْقُرْبَى وَالْجُارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالجُنْبِ وَالْبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ نُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦]

عباد الله .. أقف بينكم مذكر الكم بأمر نسيتموه لقوله تعالى ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وهذا الأمر هو حق مهدور وهو حق الجار ، وما للجار من حق عند جاره المسلم .. وقد أمر الله في هذه الآية العظيمة بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد .. المسلم وغير المسلم ..

عباد الله .. فنحن نلاحظ في هذه الأيام التي يمر بها الإسلام في هذا العصر أن العلاقات بين الجيران كلها بغض وشحناء وحقد وحسد وكره .. فلهاذا كل هذا ؟! .. فلسوف أذكركم بها للجار من حقوق على جاره والله المعين

قَالَ ﷺ : [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ - قَالَ ﴿ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يَؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يَؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يَؤُمِنُ وَاللهِ وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ عَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ عَالَ ﴿ اللهِ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ عَالَ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا بَوَائِقُهُ عَالَ اللهِ اللهِ وَمَا بَوَائِقَهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وفي رواية لمسلم رحمه الله « لاَ يَدْخُلُ الجُنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ».

الإيهان ينقص بأذى الجاريا أهل الإيهان، وثبت في الصحيحين عن النبي الله أنه قال: [ عَنِ ابْنِ عُمْرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا يَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجُارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِّ ثُهُ ».] ق

وقد جعل مولانا العظيم الإحسان إلى الجار القريب والجنب من عبادته ومن طاعته فأطيعوا الله ولا تعصوه .. وقد أوصى حبيبنا وسيدنا محمد على الجار كثيرا وحثنا إلى حسن جواره وعدم آذاه ولقد قال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَومِ الآخرِ ، فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَومِ الآخرِ ، فَلا يُؤذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْلِيَسْكُتْ ) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ . عن أبي هريرة

ومن حقوق الجاركما وردت بها الآثار أن يبدأ الجار جاره بالسلام .. ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ، ويقوم معه في الضراء ، ويهنئه في الفرح ، ويشاركه في السرور ، ويحب له ما يحب لنفسه ، ويصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح والشبابيك على عوراته ، ولا يضيق عليه طريقه ، ولا يرمي الأوساخ أمام داره ، ولا يجعل (مزرابه) يصب في بيت جاره ، ولا يتجسس عليه ويراقبه فيها يحمله إلى داره ، ويستر عوراته ، ولا يغفل عن حفظ بيته في غيابه ، ولا يسمع كلاما عليه ، ويغض بصره عن محارمه ، ويتلطف معه بالكلام ، ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه ، وينصحه إذا استنصحه ، ويحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنه ، وأن يعينه إن استعان به ، وأن ينصره إن استنصره ، وأن يقرضه إن استقرضه ، وإن مات يتبعه في جنازته ، ولا يستعلي عليه في البناء ، ويتعاون معه على الخر والمعروف ..

عباد الله .. أين نحن من هذا ؟! .. عودوا لله وتوبوا إليه وأصلحوا ما بينكم وبين جيرانكم وتحملوا واصبروا على جهالكم .. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال وأن يحسن عاقبتنا إنه جواد كريم رؤوف رحيم .. وأوصى الحبيب الخيق قائلا: [« مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ .. ».] م / عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ

وقال ﷺ [ « لاَ يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهِ »..] عن عُمَرَ بْنِ الخُطَّابِ ﴿ تفرد أحمد ورجاله ثقات وقال ﷺ [ « يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ » ] خ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وقال ﷺ [ « يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وكان لابن عمر ﴿ جار يهودي فكان إذا ذبح وقد كان الصحابة يتواصون بجيرانهم خيرا ، وكان لابن عمر ﴿ جار يهودي فكان إذا ذبح الشاة يقول : " احملوا إلى جارنا اليهودي منها " .. يهدي من طعامه لجاره اليهودي . أيها الأخوة المسلمون !

هذا هو الإسلام لقد كانت العلاقات بين الناس بين الجيران بين أهل الحارة الواحدة والحي الواحد كأنهم أسرة واحدة كالبنيان المرصوص .. ﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴾ [عبس: ١١] وأخرج البخاري عن أم المؤمنين عَائِشَةَ قَالَتْ [ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ۖ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّمَا أُهْدِي قَالَ « إِلَى أَقْرَبِهَا مِنْكِ بَابًا » . ]

ومن سعادة المرء الجار الصالح ولكن هناك جيران سوء فها العمل إزاءهم ، [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ « اَذْهَبْ فَاصْبِرْ ». فَأَتَاهُ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ « اَذْهَبْ فَاصْبِرْ ». فَأَتَاهُ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ « اذْهَبْ فَاصْبِرْ ». فَأَتَاهُ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ « اذْهَبْ فَاصْبِرْ ». فَأَتَاهُ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ « اذْهَبْ فَاصْبِرْ ». فَأَتَاهُ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ « اذْهَبْ فَاصْبِرْ ». فَأَتَاهُ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَقَالَ « اذْهَبْ فَاصْبِرْ ». فَطَرَح مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لاَ تَرَى مِنِّى ضَيْع اللهُ يَعْنُونَهُ فَعَلَ اللهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ لاَ تَرَى مِنِّى شَيْئًا تَكْرَهُهُهُ. ] د

وشكا بعضهم كثرة الفئران في بيته ، فقيل له لو اقتنيت هرا ، فقال : أخشى أن يسمع الفأر صوت الهر فيهرب إلى دور الجيران فأكون قد أحببت لهم مالا أحب لنفسي

قال : [ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ رَسُولُ الله ولَّهِ عَلَيْهِ « مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا ». قَالُوا حَرَّمَهُ الله وَرَسُولُ الله وَرَسُولُ الله والله وا

عَنْ عَبْدِ اللهَّ بن مسعود ﴿ قَالَ [ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ « أَنْ تَجْعَلَ للهَّ نِدًّا وَهُوَ

خَلَقَكَ » . ثُمَّ قَالَ أَيُّ قَالَ « أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ » . قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ « أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ » . ] ق

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ [ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ۚ إِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِى جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ « هِيَ فِي النَّارِ ». قَالَ يَا رَسُولَ الله ۗ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تَذْكُرُ وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا مِنْ قِلَّةٍ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ « هِيَ فِي الجُنَّةِ ». ] حم وصححه الحاكم

عَنْ أَبِى ذَرِّ ﴿ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي - ﴿ وَالَ : ﴿ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَاغْرِفْ لَهُمْ مِنْهَا ﴾. الدارمي ومسلم

واعلم أنه ليس حق الجوار فقط كف الأذى بل احتمال الأذى منه.

# فضائل رمضان وآدابه

"سأل المأمون على بن موسى الرضا: أي شيء فائدة الصوم في الحكمة ؟

فقال : علم الله ما ينال الفقير من شدة الجوع فأدخل على الغني الصوم ليذوق طعم الجوع ضرورة حتى لا ينسى الفقير من شدة الجوع .

فقال المأمون: أقسم بالله لا كتبت هذا إلا بيدي "

وللصوم آداب يجمعها: حفظ الجوارح الظاهرة وحراسة الخواطر الباطنة ، فينبغي أن يتلقى رمضان بتوبة صادقة وعزيمة موافقة ، وينبغي تقديم النية وهي لازمة في كل ليلة ، ولابد من ملازمة الصمت عن الكلام الفاحش والغيبة ؛ فإنه ما صام من ظل يأكل لحوم الناس ، وكف البصر عن النظر إلى الحرام قال الرسول الله [« مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَل َ بِهِ ( والجهل ) فَلَيْسَ للله حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » ] . أبي هُرَيْرة البخاري .. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد قال قال [« لا يَزَالُ النَّاسُ بخيْر مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ »]

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : [ « قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِى إِلَى ّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا ».] ت وفي حديث سلمان بن عامر عن النبي ﷺ [ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ.] حم ت

وفي حديث أنس عن النبي الله أنه قال [ إذا قرب إلى أحدكم طعام وهو صائم فليقل بسم الله والحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت سبحانك وبحمدك تقبل مني إنك أنت السميع العليم . ] (١) ضعيف الجامع

إخواني .. ويستحب السحور وتأخيره وفي الصحيحين من حديث [ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - الله -

(١) رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِّ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُّ . سنن أبي داود قَ

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - على - « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً » .]

وينبغي للصائم أن يتشاغل طول نهاره بالذكر والتلاوة ، وكان الشافعي ، يختم في رمضان ستين ختمة .

فبادروا إخواني شهركم بأفعال الخير .. واستثمروا هذا الموسم بحسن الطاعات .. فهذا شهر التيقظ ، والأعهار في قصر .. فهذا شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه مردة الشياطين وجاء في الأثر [قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَضَانُ فَانْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ .. ».] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً حم ت

[عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وَ عَلَى الله عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الحُسنَةُ عَشْرُ أَمْنَا لِهَا إِلَى سَبْعِهِا تَةِ ضِعْفٍ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ الْحُسنَةُ عَشْرُ أَمْنَا لِهَا إِلَى سَبْعِهِا تَةِ ضِعْفٍ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهُو تَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مَنْ رِيح الْمِسْكِ ».] ق

عباد الله .. فرحة الحس عند الإفطار تناول الطعام وفرحة الإيهان بالتوفيق لإتمام الصيام .. يا هذا قدم دستور الحساب قبل الغروب فإن وجدت خللا فارقعه برقعة استغفار .. وادعو مع الرجاء فإن للصائم دعوة لا ترد عند فطره ..

# شغل الأوقات بالطاعات

فقد كنتم ترقبون مجيء شهر رمضان ولقد جاء وخلفتموه وراء ظهوركم .. وهكذا كل مستقبل سوف ينتهي إليه العبد ويصل إليه ويخلفه وراءه حتى الموت .

أيها الناس أودعتم شهر رمضان ما شاء الله أن تودعوه من الإعمال فمن كان محسنا فليبشر بالقبول فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن كان منكم مسيئا فليتب إلى الله فالعذر قبل الموت مقبول والله يحب التوابين.

أيها الأخوة .. لئن انقضى شهر الصيام فإن زمن العمل لا ينقضي إلا بالموت ولئن انقضت أيام صيام رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد في كل وقت فقد سن رسول الله الشاصيام يوم الاثنين والخميس وقال [« ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ». ]ن

وأوصى أبا هريرة الله بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وقال : [ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الله الله الله الله الله من كل شهر وقال الله الله من السَّهْرِ صَوْمُ الله الله من الله من كل شهر وقال الله من الله الله من الله م

اعلموا أن حقيقة العمر ما أمضاه العبد بطاعة الله وما سوى ذلك فذاهب خسارا أيها المسلمون .. لقد يسر الله لكم سبل الخيرات وفتح أبوابها ودعاكم لدخلوها وبين لكم ثوابها ، فهذه الصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد التوحيد هي خمس بالفعل وخمسون في الميزان ، مفرقة في أوقات مناسبة لئلا يحصل الملل للكسلان وليحصل لكل وقت حظه من تلك الصلوات

فسبحانه الحكيم الديان .. وهذه النوافل التابعة للفرائض اثنتا عشرة ركعة من صلاهن بنى الله له بيتا في الجنة .

وهذه الأذكار خلف الصلوات المفروضة من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين والله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة [ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة [ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ اللهُ وَلَهُ الحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ لاَ الْبَحْر ». ] م

وهذا الوضوء [ « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ الجُنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ». ] عَنْ عُمَرَ بْنِ الخُطَّابِ / ت

وهذه النفقات المالية إذا انفق الإنسان نفقة يبتغي بها وجه الله أثيب عليها حتى ولو كان الإنفاق على نفسه أو أهله أو ولده ..

أيها المسلمون .. اعلموا - رحمكم الله - أن هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام مقادير الآجال ومواقيت الأعمال ثم تنقضي سريعا وتمضي جميعا .. فاعلموا أنه ما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها وظيفة من وظائف الطاعات ..

أيها المسلمون إن المعاصي توهن القلب والبدن وتزيل النعم وتجلب النقم وتذهب الغيرة على الدين والمحارم وتجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية

اللهم أصلحنا واصلح أعمالنا وتقبل منا إنك سميع مجيب ، بارك الله في ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بها فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول قولي هذا واستغفر الله في ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم .

[ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِّ - ﷺ - قَالَ « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَام الدَّهْرِ ».] م

# أحكام الهجر

خطبة الحاجة

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم القرآن الكريم ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨]

هذه آية كريمة يأمر الله تعالى بها رسوله إذا رأى من يتكلم بآيات الله بشيء غير مقبول أن يعرض عنهم ويفارق مجلسهم حتى يتكلموا في حديث آخر غير الذي كانوا يتكلمون به ، وإذا أنساك الشيطان مفارقتهم فبعد أن تتذكر يجب عليك أن لا تقعد مع القوم الذين ظلموا أنفسهم بالتكلم في آيات الله بغير علم !! ولا يجوز لك أن تقعد معهم وهم على ما هم عليه من الخوض أخوة الإيهان

ينبغي أن تكون علاقات المسلمين بعضهم مع بعض كها أمر الله ورسوله الله من حب ووئام وأخوة ، فينبغي للمسلم أن يقارب إخوانه من أهل دينه ويؤالفهم ويوادهم ويتحبب إليهم بكل ما يمكنه ويبرهم ويصلهم ولا يؤذي أحدا منهم ولا يجرحه ولا يخاطبه بها يكرهه .. ولا يلمزه ولا يهمزه ولا يسخر منه ولا يُضحك غيره منه ، ولا يغتابه ولا يرضى من أحد أن يغتابه عنده ولا يفشى له سرا ولا يتبع له عورة ولا ينبزه بلقب ..

هذا إخواني .. الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون .. فمن أجل هذا حرم الإسلام والشرع الهجر وجاءت النصوص الشرعية تترى في الزجر عنه وعن التباغض والتحاسد والتدابر

أخوة الإيمان

وعلى الرغم من الأصل المذكور قد يكون الهجر - في بعض الأحايين - دواء في معالجة بعض الأمراض من النفوس . . ولهذا كان هذا الدواء شيئا معروفا عند الصحابة والتابعين وكثرا ما

كان يستخدمه الأنبياء والمصلحون في بعض الحالات التي تستوجب الهجران وحتى أن الله تعالى أمر به في بعض الأحوال كما في الآية التي ذكرتها في أول الحديث ، والغاية منه في مثل هذه الحالات أن يعود المخطئ إلى الصواب والعاصى إلى الطاعة والمبتدع إلى السنة

ومن الشح على الدين أن المؤمن إذا كان من قوم لا يستطيع أن يوفي الدين حقوقه بين ظهرانيهم أن يبقى معهم وينبسط لهم ويؤاكلهم ويشاربهم فعليه حينئذ أن يحاول إقناعهم بالعدول عن معصيتهم فإن لم يصل معهم إلى نتيجة ترجعهم عما هم فيه فلا حيلة إذاً إلا الهجران ويعمل لخاصته ويدرأ هؤلاء عنه.

ولا ينبغي لعدل أن يلاين فاسقا لأن ملاينة العدل الفاسق تجسر الفاسق وتخذل العدل، فلا ينبغي له أن يذل نفسه ليعز فاسقا، ومن ملاينة العدل الفاسق أن يراه مجاهرا بفسقه وبدعته وهو يقدر على ردعه فلا يفعل لحرمة عنده يريد أن يرعاها له .. بيد أن للهجر المشروع أحكاما فلا يكون لمجرد ارتكاب فعل مختلف فيه بين الأئمة الأعلام ولا لمجرد الوقوع في معصية أو زلل أو غلطة أو هفوة لا يخلو منها كل واحد من الأنام .

أخوة الإيمان

هذه بعض الأحاديث من النبي الأكرم على تبين لنا حرمة الهجر بين المسلمين فمن حديث أنس بن مالك هه [ أَنَّ رَسُولَ الله و ] على الله و الآنَكَ الله و الآنَكُ الله و الآنَكُ الله و الآنَكُ الله و الآنَكُ الله و ال

الأكرم ﷺ [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ّ – قَالَ « تُفْتَحُ أَبُوابُ اجُنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْأَكْرِم ﷺ [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ّ صَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ الخُمِيسِ فَيْغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِم لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ ّ شَيْئًا إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا ». ] طم ، حتى الصلاة لا ترفع أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا ». ] طم ، حتى الصلاة لا ترفع للمتهاجرين من حديث [ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ّ – ﷺ – قَالَ « ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلاَئُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ ». ] مج وابن حبان في صحيحه

فهذه الأحاديث الصحيحة عن نبينا الأكرم الله تبين لنا أخوة الإيهان أن الهجر بين المسلمين ممنوع وأنه من الكبائر كها قال جمهور أهل العلم ومعنى الهجر – أخوة الإسلام – هو ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا على حد تعبير الحافظ ابن حجر رحمه الله ، أو مفارقة كلام أخيه المؤمن مع تلاقيهها وإعراض كل واحد منهها عن صاحبه عند الاجتماع .. ويمكن أن يقال أيضا ترك السلام والكلام عند الملاقاة .. فهذا هو الهجر وهو مأخوذ من قوله الله ( يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا ) ..

أخوة الإسلام .. وبها أن الإنسان جبل على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك .. فقد أباح له الشارع وهو الله تعالى الذي خلقه إذا غضب من أخيه أو قريبه أن يهجر أخاه ثلاث ليال حتى تعود السكينة والهدوء إلى النفس فعفي عن الهجر اليسير قال و المحينة والهدوء إلى النفس فعفي عن الهجر اليسير قال و المحينة والهدوء إلى النفس فعفي عن الهجر اليسير قال و المحينة والهدوء إلى النفس هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا اللّذِي يَبْدَأُ بِالسّلام ». ] .. فسمح الشارع أن تعطى النفس حظها .. ثم تعود المصافاة والود للقلوب بعد ثلاثة أيام .. فالله تعالى راعى نوازع النفس التي خلقها سبحانه وتعالى عها يقولون .. فهذا الهجر مشروع بسبب حظ النفس .. وهو ثلاثة أيام وبعدها يدخل المسلم في الحرمة والله أعلم .

من مساوئ الهجر تعطيل النصيحة بين المسلمين والدين النصيحة كما قال الحبيب ، والهجر يعطل طاقة الخير في المتهاجرين بالنسبة إلى بعضهما فلا يتعاونا على فعل بر ولا يجتمعان على مصلحة ، ومنها - أى آثار الهجر - يفضى بقبض يد المساعدة عن المهجور وهو عقوق إن كان

المهجور أحد الوالدين، وقطيعة رحم إن كان أحد الأقارب، والعاق والقاطع لا يدخلان الجنة ومنها – أي آثاره – أن الهجر يعطل حقوق المسلم بين المتهاجرين فلا يسلم أحدهما على الآخر ولا يرد سلامه ولا يعوده إذا مرض ولا يشيع جنازته إذا مات .. ومنها أن الهاجر يفرح إذا أصاب المهجور مصيبة كما يحزن إذا أصابته نعمة ، وهذا مناقض لروح الإسلام غاية التناقض ومنها أن صلاتهما لا ترفع وعملهما موقوف حتى يصطلحا ولو لم يكن من قبائح الهجر إلا هذا لكان كافيا في الابتعاد عنه ، ومن مساوئه كذلك أن الهجر انعزال وانخزال والإسلام ينهى عنهما ويحض على الجهاعة والاختلاط وقال الله الله على الجهاعة فإذا شذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان كما يختطف الذئب الشاة من الغنم ] الطبراني المعجم الكبير وغيره

ومن عيوب الهجر - أخوة الإسلام - أن المتهاجرين يتجه كلٌ منهما إلى تعييب خصمه وإفشاء عوراته بالصدق أو الكذب فهما دائران بين الغيبة والبهتان وكلاهما كبيرة .

وقد يطول الهجر حتى يبلغ فترة طويلة مما يجعل المتهاجرين لا يجتمعان على خير أبدا فقد يترك أحدهما أو كلاهما عيادة مريض أو تشيع جنازة لئلا يقابل خصمه هناك .

يزول الهجر الممنوع أو المحرم بالسلام والكلام مع المهجور .. أما الهجر لحق الله تعالى فهو

جائز.. لهجر أعداء الله الذين يجاهرون بفسقهم وبدعهم فهذا الهجر مشروع بل مفروض فقد هجر النبي الله كعب بن مالك لتخلفه عن الخروج إلى الجهاد معه في غزوة تبوك .. وهذا الهجر يكون نوعا من الزجر والعقوبة .. ونحوه هجر الرجل زوجته الناشز كها قال الحق تعالى والله والله والمنه والمؤفّق فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا وَالله وَالله وَ الله وَ الله والمؤفّق والمجروم والنه والزجر .. والحمد لله رب العالمين .. اللهم سدد خطانا ووفقنا إلى اتباع أوامرك ونواهيك و على النبي الأكرم محمد بن عبد الله .

# صفات الرسول ﷺ وحقوقه

﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]

أخوة الإيهان .. أنبأنا كتاب الله على وهو أصدق الكتب بيانا لأحوال الأمم وتواريخها أن الناس كانوا قبل بعثة النبي على في ضلال مبين وجهل عميق وعادات سيئة ، يندون البنات ويحلون المبتات ويعبدون الأصنام ويقطعون الأرحام ويشنون الغارات للسلب والنهب فيفضي ذلك بهم إلى إراقة الدماء بغير الحق .. ويأكل القوي الضعيف .. وأيضا كانوا في فترة من انقطاع الرسل. فتداركهم الله بلطفه ورحمته إذ أرسل فيهم رسول السلام وصفوته من الأنام سيدنا محمدا على .. فسعى هذا الرسول العظيم سعيه وبذل جهده يدعوهم إلى الهدى ويردهم عن الردى ، يقودهم إلى العلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويسوقهم إلى العمل ليستغنوا عن غارات السلب والنهب ويخهم على مكارم الأخلاق ليحيوا حياة طيبة { وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ عَلَات السلب والنهب ويخهم على مكارم الأخلاق ليحيوا حياة طيبة { وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ عَلَيْهُمُ مَنِ اللَّهُ مُورِّ وَكِنَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهُدِي بِهِ اللهُ مَن رَحِيمٌ ﴾ [النوبة: ١٢٨] وقال عز من قائل ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِن الله نُورٌ وَكِنَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهُدِي بِهِ اللهُ مَن اتَبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِن الظَّلُهُاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيمٍمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (١٦) ﴾ [المائدة] ﴿ يَا الْواردة في رفعة جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيْنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِن الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَاتُ الواردة في رفعة بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٩] .. إلى غير ذلك من الآبات الواردة في رفعة مَشْنه وعلو مكانته ، فيا علينا إلا أن نقدر هذا الرسول العظيم حق قدره:

أولا: بمعرفة ما كان عليه من جميل الخصال وما قام به من جليل الأعمال.

وثانيا: بطاعته فيها جاءنا به من البينات والهدى ، وما أمرنا به من مكارم الأخلاق إن كنا مؤمنين به ومحبين له ؛ فبذلك تتحقق الغاية التي بعث بها ونثبت محبتنا له إذ لا قيمة لمحبة لا طاعة فيها

للمحبوب.

وهنا يجدر بنا أن نذكر بعض أخلاقه هلم يكن رسول الله الماصة ولا متفحشا - أي في طبعه في الكلام السيئ - ولا صخابا في الأسواق - شديد الصوت - ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح .. ما ضرب رسول الله الله بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة ، وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ، ومن شمائله الله كان أعلم الناس وأورع الناس وأزهد الناس وأعدل الناس وأعف الناس لم تمس يده امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو لا تكون ذا محرم منه ، وكان لا يواجه أحدا بمكروه ولا يتعرض في وعظه لأحد معين بل يتكلم خطابا عاما ، كان الشي أشد الناس حياء.. ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليها ويأكلها ولا يأكل الصدقة .. كان يعود مرضى المساكين الذين لا يؤبه لهم ، كان يتلطف بخواصر أصحابه ويتفقدهم

وكان الله يجب الطيب ويكره الرائحة الرديئة ، كان يكرم أهل الفضل في أخلاقهم ويتآلف أهل الشرف بالإحسان إليهم ، كان يكرم ذوي رحمه ويصلهم .. وكان له عبيد وإماء.. ولا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس ، كان لا يمضي له وقت في غير عمل لله الله البد له من إصلاح نفسه ، كان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا .. فأخلاقه العظيمة الله يحصيها إلا الله الذي شهد له بقوله ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤] فلنقتد به في أخلاقه الكريمة والله الموفق والمعين .. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

عباد الله كنا قد عرفنا في الخطبة الأولى بعض شهائل النبي الله .. ولا بد من التعريج على حقوقه على على الله على على على الله على الله على على على على الله على

٠ الإيمان به را والرضابه نبيا ورسولا

<sup>•</sup> الشهادة له بالبلاغ

<sup>•</sup> محبته روالوالد والناس أجمعين على محبة النفس والولد والناس أجمعين

- · محبة ما أمر به وبغض ما نهى عنه
- ٠ أن نتبعه في أصول الدين وفروعه
- أن نصدقه في كل ما أخبر به من الشرائع والغيوب الماضية والمستقبلة
- · طاعته ﷺ فيها أمر وتقديمها على طاعة كل أحد كائنا من كان ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ [النور:
- · تحكيم شريعته روالرضى بها واعتقاد كهالها والانقياد والاستسلام لها والدعوة إليها والدفاع عنها ونصرتها
  - · تعظیمه ﷺ وتوقیره واحترامه
  - ٠ الاقتداء به على فيها يقوله ويفعله في معاملاته وعباداته وعاداته وآدابه
    - ٠ النصيحة له راعناية بسنته وهديه وسيرته
    - · الإكثار من الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه ..

اللهم صل وسلم عليه .. اللهم ارزقنا شفاعته واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين ..

# آية الكرسي

﴿ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحُيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا اللّهِ عَلَيْ الْمَعْلِيمُ ﴿ وَالبقرة: ٥٥٧] شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٥٥٧] سنفسر أعظم آية في كتاب الله تعالى .. فهذه الآية حصن حصين من الشيطان الرجيم .. وهي وقاية للإنسان من عدوه المبين وأكثرنا يحفظ هذه الآية الطيبة الكريمة من كتاب الله العظيم .. فسنعرض مجمل معانيها حتى نكون عمن يقرأ كتاب الله تعالى ويتدبر معانيه ، وأن لا نكون عمن على قلوب أقفالها .. هذه الآية العظيمة فقد صح الأثر عن رسول الله تعالى بعظمتها عن [ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أُبِيٍّ أَنَّ النَّبِيِّ — عَلَيْ اللّهُ المُلْكِعُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَرَدَّدَهَا مِرَاراً ثُمَّ قَالَ أُبِي اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَرَدَّدَهَا مِرَاراً ثُمَّ قَالَ أَبِي اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَرَدَّدَهَا مِرَاراً ثُمَّ قَالَ أَبِي اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَرَدَّدَهَا مِرَاراً ثُمَّ قَالَ أُبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

فهذا الخبر أيضا يبين لنا - أخوة الإيهان - أنها حصن وحفظ ووقاية من الشيطان عند النوم .. فلنحرص على حفظها وتلاوتها قبل النوم كل ليلة وأما معانيها العظيمة فنوجزها بحول الله وقوته .. فقوله تعالى ﴿اللهِ لَا لَهُ إِلّا هُوَ الحُيُّ الْقَيُّومُ ﴾ يخبر الله تعالى بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق ، الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده وأنه لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله تعالى ، فذكر لنا أيضا أنه الحي ، وأن الحياة صفة لازمة لذاته فهي حياة أزلية أبدية .. وهو حي بنفسه لا يموت أبدا ، وأما القيوم معناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا وبه قامت الموجودات كلها فهي مفتقرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة .. ثم أعقب الحق تعالى بها يدل على كهال حياته وقيوميته فقال تعالى { لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ } أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم .. إذ النوم أخو الموت .. ثم أردف ﷺ بها يدل على تمام ملكه وأنه { لَهُ مَا فِي السَّهَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ } فهو مالك السهاوات العالم العلوي ومالك الأرض العالم السفلي .. ومن تمام ملكه أيضا أن له الشفاعة كلها { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ } فأثبت لنا أن

هناك شفاعة صحيحة، وأنها لا تقع إلا بإذنه تعالى لمن يرضى قوله وعمله ، وأبطل لنا شفاعة المشركين التي كانوا يعتقدونها في

معبوداتهم من الأصنام والأقمار وغير ذلك بأنها تشفع لهم من غير إذن الله تعالى .

ثم يقول تعالى { يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ } فعلم الله أحاط بكل شيء من المخلوقات يعلم ماضيها وحاضرها ومستقبلها وأما الخلق فانهم لا يحيطون بشيء من علمه ولا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بها أعلمه الله عز وجل { وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِهَا شَاءً } ثم من علم الله على شيء إلا بها أعلمه الله عز وجل { وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِهَا شَاءً } ثم قال تعالى { وَسِعَ كُرْسِينَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَنُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه ، فأخبر أن كرسيه قد وسع السموات والأرض جميعا .. وعلينا أن وقال أهل التفسير " إن الكرسي موضع القدمين " كها جاء في الآثار عن النبي الله .. وعلينا أن نؤمن بأن لله كرسي ولا نكيفه ولا نشبهه بشيء من الأشياء التي نعرفها .

وأما قوله { وَلَا يَنُّودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } أي لا يثقله حفظ السهاء والأرض ثم ختم الآية بأنه هو العلي له العلو المطلق من جميع الوجوه ، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه ، وله علو القدر والمكانة وله علو القهر فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ، وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الكاملة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكر . .

فهذه أخوة الإسلام معاني هذه الآية الكريمة التي استحقت أن تكون أعظم آية في القرآن .. فلنتدبر ذلك واستغفر الله لي ولكم

# سنن وآداب الاحتضار

الموت حق وحقيقة ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المُوْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] .. فكأس الموت لابد أن يشربها الإنسان .. المسلم والكافر ..الطائع والعاصي ، الملتزم وغير الملتزم ، ومن الناس من يموت فجأة .. ومنهم من يمرض قبل الموت وهو ما يسمى بمرض الموت والاحتضار .. والمسلم الطائع لابد أن يحضر احتضار والديه أو أحد أقاربه .. فهناك آداب وسنن وهدي نبوي شريف فأحب أن أذكر إخواني بمثل هذه الآداب الكريمة من نبينا في فالذكرى تنفع المؤمنين ، وإحياء سنة أجرها عظيم عند الله تعالى في زمن كثر فيه ترك السنن وازداد تمسك الناس بالبدع والعادات السيئة المخالفة لشرعة الإسلام .

# أخي المؤمن ..

١- إن قدر الله لك أن تحضر وفاة إنسان فعليك أن تحرص على تلقينه شهادة التوحيد لقوله الله الله الله الله الله الله فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه . ] م والزيادة لابن حبان وكان يقول [ « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلا الله دَخَلَ الجُنّة ».] م

 فهذا أثر صحيح عن النبي بلل بجواز حضور احتضار الميت الكافر وعرض الإسلام عليه ، "
وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن
فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال : حولتم فراشي ؟ فقالوا
: نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال : أراه بعلمك ؟ فقال : أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه . "
ابن أبي شيبة .. فهذا أثر صحيح عن إمام التابعين سعيد بن المسيب في يبين لنا أنه لا يشترط
وليس مطلوبا أن يحول المسلم عند احتضاره إلى القبلة .. فإلى أي جهة كان لا بأس بذلك ؟
فلذلك قال بعض أهل العلم " وأما قراءة سورة (يس) عنده وتوجيهه نحو القبلة فلم يصح
حديث بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال : ( أليس الميت امرأ مسلما ؟ ) . ( صحيح

خديث بل كره سعيد في كراهته ذلك والله أعلم .

وأما إذا مات المحتضر فها على الحاضرين أن يفعلوه .. فجاء في الحديث الصحيح من حديث أم سلمة قالت [ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ] - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ اللهُ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ « إِنَّ اللهُوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ». فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِحَيْرٍ فَإِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ». فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ « لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِحَيْرٍ فَإِنَّ اللهُمَّ الْفُهُ فِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المُهدِيِّينَ وَاغْفِرْ لنَا وَلهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ». ] م وَاخْفُورُ لَنَا وَلهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ». ] م

فمن السنة إغماض عيني الميت والدعاء له وأن يغطى بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة [ أَنَّ رَسُولَ الله - عَلَيْ الله عنه عَلَيْ الله عنه عنه الله عنه ال

وكذلك على أهل الجنازة أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته لحديث أبي هريرة ﴿ [عَنِ النَّبِيِّ - عَلِي النَّبِيِّ - عَلَيْ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ النَّبِيِّ - عَلَيْ وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرِّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ﴾. ]ق

ومن السنة أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيه ولا ينقل إلى غيره لأن نقله ينافي الإسراع المأمور به شرعا ، وقد أمر النبي الله بدفن الموتى في مضاجعهم ، ومن المهم أيضا ذكره أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله ، وإن تطوع أحد الناس قريب أو بعيد بسداد جاز وسقط عنه ، [ عَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَهِا يَّةِ دِرْهَم وَتَرَكَ عِيَالاً فَأَرَدْتُ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ - الله قَلَ الْمَرأةُ وَلَيْسَ لَهَا بَيّنةٌ. قَالَ « فَأَعْطِهَا فَإِنَّهُ المُحِقَةُ ( صادقة ) الله قَقَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرأةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيّنةٌ. قَالَ « فَأَعْطِهَا فَإِنَّهُ المُحِقَةُ ( صادقة ) . ] مج حم

وهناك أحاديث أخرى صحيحة تحث على سداد الدين عن الميت ، وهذه الأحاديث تفيد أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده وأن القضاء يرفع عنه العذاب .

أخوة الإسلام

ومما يجوز للحاضرين وغيرهم أن يكشفوا عن وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه ثلاثة أيام فمن حديث عائشة ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ - ﴿ حَكَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُو مَيِّتٌ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ حديث عائشة ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ - ﴿ حَكَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُو مَيِّتٌ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ثُمَّ بَكَى حَتَّى رَأَيْتُ اللَّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ.] ت وأما دليل جواز البكاء لمدة ثلاثة أيام [ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﴿ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثًا أَنْ يَأْتِيهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ « لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْم ».] د

ويجب على أقارب الميت عند سماع موته الصبر والرضا بالقدر والاحتساب والاسترجاع وأن يقولوا [ " إِنَّا للهُّ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا. إِلاَّ أَخْلَفَ

اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ».] م

ويحرم كذلك حلق الشعر فإن رسول الله ﷺ [ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ – رفع الصوت – وَالحُالِقَةِ وَالسَّاقَةِ .] خ

#### أسباب بعدنا عن جيل الصحابة

أيها الأخوة المسلمون

من المعلوم الثابت أن جيل الصحابة ﴿ كان جيلا فريدا لم يشهد الزمان مثله ، لقد كانوا خير جيل تخرج من مدرسة الدعوة الإسلامية التي كان على رأسها المربي العظيم محمد ﴿ ، ولقد شهد الله لهم فقال ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهُ ﴾ [آل عمران: ١١٠]

وهذا الخطاب وإن كان عاما للأمة كلها إلا أن أصحاب محمد الله هم أحق الناس به ؛ فإنه لم يبلغ مبلغ إيهانهم أحد ولم يقم في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقامهم أحد .. وهم أول من خوطب بهذه الآية ، وفي سورة التوبة يقول ربنا الله والسّابِقُونَ الْأَوّلُونَ مِنَ اللّهَاجِرِينَ وَاللّانْصَارِ وَالنّابِقُونَ الْأَوّلُونَ مِنَ اللّهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالنّانِينَ النّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عنه م وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَد هُمْ جَنّاتٍ تَجْرِي تَحْتَها الله الله الله ونصال ونصن اليوم ننظر ونتسأل : أين الله المون من دينهم ؟! وأين المسلمون من كتاب ربهم وسنة نبيهم ؟! أين كرامة المسلمين وعزتهم ومجدهم وشرفهم ؟ وأين المبلاد التي فتحها السلف الصالح ثم ضيعها الخلف الذين تنكروا لدينهم ونبذوا كتاب ربهم وراء ظهورهم ؟!

نتسأل وحال المسلمين اليوم لا يخفى على أحد .. نتسأل أليس في الإمكان أن يعود المسلمون اليوم عودة حميدة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ؟ ونرى جيلا صالحا كريها كالجيل الأول ؟ هل يمكن هذا ؟! هل يمكن أن تتكرر الصورة المشرقة المضيئة؟!

الجواب أما من ناحية الإمكان فالإمكان حاصل من الممكن بل من اليسير أن نرى جيلا صالحا ذا صورة مشرقة كما كان السلف الصالح، فإن قرآن هذه الدعوة بين أيدينا وحديث رسول الله وهديه وسيرته الكريمة كلها بين أيدينا كذلك .. ولم يغب إلا شخص رسول الله ويوده وجوده حتميا لقيام هذه الدعوة وإتيانها ثمراتها فإن الله سبحانه قد تكفل بحفظ هذا الدين

وإذا بحثنا عن الأسباب الحقيقية وجدنا أننا نختلف مع السلف في نقطتين هامتين ، الأولى منها مصدر التلقى والثانية منهج التلقى .

أخوة الإسلام

أما النقطة الأولى – وهي مصدر التلقى – كان الجيل يستقون من كتاب الله تعالى وهدي الرسول ﷺ فما تطلعوا إلى حضارات الشرق ولا إلى حضارات الغرب ولا خلطوا بين منهج الرب عَلَى وبين المنهج البشري .. لقد اكتفوا بالقرآن وحده .. ولم يكن ذلك عن فقر في الحضارات لقد كانت هناك حضارة الرومان وثقافتها وكتبها وقانونها الذي ما تزال أوروبا تعيش عليه .. وكانت هناك مخلفات الحضارة الإغريقية ومنطقها وفلسفتها وفنها .. وحضارة الفرس والهند والصين .. وكذلك اليهودية والنصر انية .. إذن اقتصار الصحابة على القرآن وحده ليس عن قلة الثقافات والحضارات وإنها كان عن نتيجة الجهد الذي بذله محمد ﷺ في تربيتهم على الاكتفاء بالقرآن ، ولذا لما رأى رسول الله ﷺ يوما صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب فغضب ﷺ وقال [« أَمُتَهَوِّ كُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الخُطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بَمَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لاَ تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ بِبَاطِل فَتُصَدِّقُوا بِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى - عِلى الله - كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَّبِعَنِي ».] حم عَنْ جَابِرِ نحن نتسأل أين القرآن من مناهجنا ؟ أين القرآن من ثقافتنا ؟ الجواب إن وجد فهو نزر يسير جدا ، لقد ولينا وجوهنا شطر الشرق والغرب لنأخذ من ثقافتهم وحضارتهم بعد أن كانوا يأخذون من حضارتنا وعلومنا المختلفة .. إذن فلا بد من عودة المسلمين إلى مصدر الخير كله ومصدر العلوم كلها إلى القرآن والسنة الصحيحة وترك ما سواها من المناهج الأرضية .. وعلى العلماء أن يعضوا على الكتاب والسنة الصحيحة بالنواجذ، وعلى العوام إذا سألوا العلماء

أما بالنسبة للنقطة الثانية – وهي منهج التلقي – كيف كان أصحاب محمد يتلقون الوحي عن الله ، نحن في هذا الزمان نقرأ القرآن ويتلى علينا ونقرأ الحديث ونستمع إليه ولكن فقط لمجرد الثقافة ولمجرد المعرفة والاطلاع .. أما سلفنا الصالح فقد كان الواحد منهم يتلقى القرآن ليتلقى المنقفة ولمجرد المعملوا به .. وهذا أمر الله في خاصة شأنه وشأن الجهاعة التي يعيش فيها .. كانوا يتلقون الأمر ليعملوا به .. وهذا الشعور شعور التلقي للتنفيذ كان يفتح لهم من القرآن آفاقا من المتاع وآفاقا من المعرفة .. فكان القرآن يتحول إلى أفعال وأقوال .. إلى منهج واقعي وإلى ثقافة متحركة لا تبقى داخل الأذهان ولا في بطون الصحائف.. إن القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يقبل عليه بهذه الروح – روح المعرفة المنشئة للعمل – إنه لم يجيء ليكون كتاب متاع عقلي ولا كتاب أدب وفن وقصة وتاريخ – وإن المنشئة للعمل – إنه لم يجيء ليكون منهاج حياة .. لقد كان الأوائل من هذه الأمة يعظمون شعائر الله ، ويعظمون حرمات الله ، وكانوا يعلمون أنه يجب عليهم سرعة التنفيذ لكل ما يأتيهم من عند الله فإن أتاهم أمر فعلوه وإن أتاهم نهي انتهوا .. هكذا كان منهجهم في التلقي .. أما نحن في هذا الزمان نتلقى للدراسة والمتاع .. وسأذكر أمثلة من حياة الصحابة تبين لنا كيف نحل الصحابة يتلقون الوحي ولكن في خطب قادمة إن شاء الله تعالى لعلنا نعود لما كان عليه سلفنا الصالح من العمل أكثر من القول .

# سرعة تنفيذ الصحابة للأوامر قصة زينب وأبي طلحة

أيها المؤمنون إن من أسباب فلاح وتوفيق الصحابة رضوان الله عليهم تمسكهم بالوحي وسرعة تنفيذ أوامر هذا الوحي .. وإن من أسباب ضعفنا وفشلنا كثرة المصادر التي نعتمد عليها في حياتنا من مصادر شرقية وغربية وإسلامية .. قانون من هنا وقانون من هناك .. أما الجيل الفريد الذي تربى في مدرسة الدعوة الإسلامية كان مصدر التلقي عنده القرآن وحده وما تمثله السنة من شرح وتفسير وتطبيق للوحي وهو هدي محمد الله وإن الصحابة كانوا يمتثلون للوحي أو للأمر الإلهى فورا من غير تردد وانزعاج

كان منهج التلقي عندهم سرعة التنفيذ .. فهاتان النقطتان هما اللتان امتاز بهما الصحابة هم عن أجيال المسلمين اللاحقة .. كتاب الله تعالى .. تنفيذ أوامر الله تعالى .. وهناك أمثلة حية وطيبة وعملية لكيفية تلقى الصحابة للوحى الإلهى

المثال الأول يقول الله تعالى في كتابه ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: يكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب على الناس ، ويزيل المواجز بين الفقراء والأغنياء ، وبين الأحرار أصلا والذين أنعم الله عليهم بالحرية بعدما كانوا عبيدا .. أراد رسول الله أن يبين للناس أنهم جميعا كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ، كها قال الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرْمَكُمْ عِنْدَ الله الله الله الله على المناس بقي الناس هذا المبدأ .. والكلام في هذه الحال ربها يكون أقل فائدة وأقل تأثيرا ذلك أن النفوس قد جبلت على الرفعة وحب الظهور ، فرأى رسول الله الله وذوي أن يغرس هذا المبدأ في نفوس الناس بثيء من التطبيق العملي يقع في أسرة رسول الله وذوي قرابته إذ أن العمل دائها أكثر تأثرا في القلوب من القول

" قام رسول ﷺ إلى زينب بنت جحش ابنة عمته وجده وجدها واحد وهو عبد المطلب سيد قريش قام إليها يخطبها على مولاه زيد بن حارثه رضي الله عنه الذي أنعم عليه رسول الله بالحرية ، فلما ذكره لها قالت: ما أنا بناكحته فقال رسول الله ﷺ بلى فانكحيه قالت: لا والله لا أنكحه أبدا ، فبينها هي تحاور رسول الله ﷺ وتجادله وترد عليه إذا بالوحي ينزل لفصل القضاء يقول تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولُهُ قَرَسُولُهُ الْمُراا : ٣٦]

فقرأها رسول الله على زينب فقالت " يا رسول الله أترضاه لي زوجا قال نعم قالت إذاً لا أعصي الله ورسوله رضيت بها رضي به الله ورسوله ، فتزوجته ، هكذا نزلت على أمر الله ورسوله وإنها لم توافق أو لا لأن الأمر لم يزد في بدايته على كونه مجرد عرض ومشورة فلها نزل الوحي لم تعد القضية قضية نكاح وخطبة توافق أو لا توافق وإنها بعد نزول الوحي صارت القضية قضية طاعة لله ورسوله أو معصية فلم يعد أمام زينب إلا السمع والطاعة لله ورسوله وإلا تكون قد عصت الله ورسوله والله يقول { وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاًلاً مُبِينًا }

هكذا كانوا يتلقون الوحي عن الله ، أما نحن فالأوامر والنواهي تقرع آذاننا صباحا ومساء وكأننا لم نسمع شيئا ، والله تبارك وتعالى قد بين أن الذين لا ينتفعون بالموعظة إنها هم أشقى الناس ﴿ فَذَكّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (٩) سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى (١٠) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (١١) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (١٢) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيى (١٣) ﴾ [الأعلى ] أيها المسلم اعلم أنه ليس لك الخيار فيها يأتيك من أمر الله أن تفعل أو لا تفعل ، وليس لك الخيار إذا نهاك الله أن تترك أو لا تترك فأنت وما ملكت يمينك ملك لله أنت عبد لله والله سيدك وعلى العبد أن يوطن نفسه على السمع والطاعة لأوامر سيده وإن بدت ثقيلة على نفسه .. لقد قلنا إن رسول الله لما قام إلى زينب يخطبها على زيد رفضت أو لا لأن الأمر كان مجرد شفاعة ومشاورة فلما نزلت الآية قام إلى رينب يخطبها على زيد رفضت أو لا لأن الأمر كان مجرد شفاعة ومشاورة فلما نزلت الآية فلو ظل الأمر من الشفاعة إلى الأمر والفرض فلم يسع زينب بعد نزول الآية إلا السمع والطاعة فلو ظل الأمر كما هو مجرد شفاعة لكان من حقها أن ترفض لأن من حق المرأة أن تختار الرجل

كما يختارها .. معشر المسلمين إن أصحاب محمد الله السلموا وجوههم لله وتأدبوا بآداب القرآن ملكهم الله الدنيا كلها وفتحوا البلاد شرقها وغربها ودخل الناس في دين الله أفواجا .. ونحن لما لم نتأدب مع الله وصرنا نختار نفعل أو لا نفعل صار حالنا كما هو ظاهر لكل إنسان .. عباد الله ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴾ [الزمر: عباد الله ﴿وَأُنِيبُوا إِلَى اللهُ جَمِيعًا أَيَّهُ المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]

ومن الأمثلة الأخرى على حسن تلقي الصحابة الوحي الآية ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُخِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٩٢]. البر المذكور في الآية هو الجنة أو الإيهان الكامل

صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِى الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ ». ] عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ن ت وهكذا كان أصحاب رسول الله الله يبادرون إلى تنفيذ ما يتلى عليهن أمرا كان أو نهيا .. واجبا كان المأمور به أو مندوبا ، محرما كان المنهي عنه أو مكروها .. ولقد أمركم الله تعالى أن تكونوا معهم وأن تسلكوا سبيلهم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبَعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]

# الأخوة والعفو والصفح " مثال آخر "

يقولون الإنسان مدني بطبعه يحب الاجتهاع والاختلاط بالآخرين ولا يحب العزلة والمرء قليل نفسه كثير بإخوانه .. وهذا شيء حث عليه الإسلام ورغب فيه هيّا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ فَصه كثير بإخوانه .. وهذا شيء حث عليه الإسلام ورغب فيه هيّا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ يدعو ذَكْرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ [الحجرات: ١٣] .. ولكن الإسلام حين يدعو إلى الاجتهاع والاختلاط فإنه يدعو إلى أن يكون هذا الاجتهاع قائما على مبدأ وهو "الاجتهاع لله" ولذا كان من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله [ وَرَجُلاَنِ تَحَابًا فِي اللهِ الْجَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقًا عَلَيْهِ ] خ

أما أن يجتمع الناس على مصالح دنيوية وأغراض لا تمت إلى الدين بصلة ، وأهداف ربها كانت حربا على الإسلام .. فهذا اجتهاع مذموم حذر منه الإسلام لأن هذه العلاقات التي تنشأ من هذه الاجتهاعات علاقات لغير الله وكل علاقة وكل مودة لغير الله تكون يوم القيامة عداوة وبغضاء ﴿الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو الله النَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٧] وقال تعالى حكاية عن إبراهيم ﴿ أَنه قال لقومه ﴿ وَقَالَ إِنَّهَا اتَّغَذْتُمْ مِنْ دُونِ الله الْوَثَانَا مَودَة بَيْنِكُمْ فِي الحُيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ والعنكبوت: ٢٥]

أخوة الإسلام .. وحين يجتمع الإنسان بغيره و يختلط بهم على أساس هذا المبدأ وهو "الاجتماع لله" فإنه أحيانا ربها ناله أذى من أخيه بلسانه أو يده فعليه أن يصبر وأن يعفو ويصفح وهو حينذاك عند الله من خير الناس ولذا قال الله الله ولا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ اللّؤمِنِ اللّذِى لاَ يُحَالِطُ النّاسَ وَلا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ». ] حم مج

فعلى المسلمين أن تكون علاقاتهم بعضهم ببعض من أجل الله وأن يكون الحلم وكظم الغيظ والعفو عن الناس هو المبدأ الذي تقوم عليه هذه العلاقة التي قامت من أجل الله وإلا تقطعت

فعلى المسلم إذا رأى من أخيه ما يسؤه أو سمع منه ما يؤذيه أن يغض الطرف عها رأى أو سمع وأن يحسن الظن بأخيه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وإلا فقد يحمله الغضب على بتر العلاقة بينه وبين أخيه ..وربها كان أخوه لم يقصد إساءته بها صدر منه من قول أو فعل .

والحلم أيضا خلق من أخلاق المصطفين الأخيار من الرسل وأتباعهم .. استمع أخي المسلم إلى القرآن وهو يحكي عن نوح عليه السلام لما قال ﴿ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ القرآن وهو يحكي عن نوح عليه السلام لما قال ﴿ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٢٠] فلم يزد على أن قال لهم ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠] وها هود يشيقول لقومه عاد ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٢٠] قالوا ﴿ إِنَّا لَنَوْكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٦] فلم يزد على أن قال ﴿قَالَ يَاقَوْم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٦] فلم يزد على أن قال ﴿قَالَ يَاقَوْم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٦]

ومحمد ﷺ كثيرا ما أوذي وسُبّ فكان يصبر ويعفو استجابة لأمر ربه له ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجُاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩] على المسلم أن يحرص على دوام العلاقة بينه وبين الناس ما دامت لله ، فليس من العسير أن تحب ولكن من العسير أن تحافظ على هذا الحب .. من السهل جدا أن تنشئ علاقات مع الناس ولكن من العسير جدا أن تحافظ على هذه العلاقات لأن الشيطان يسؤه أن يرى المسلمين متحابين متوادين ويسره أن يراهم متخاصمين

متقاطعين ولذا فهو يحرش بينهم ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣] فيا أيها الناس تخلقوا بالحلم والصفح واعفوا عن زلات إخوانكم وسدوا على الشيطان مداخله وقابلوا الإساءة بالإحسان فهذا ما أمركم به ربكم ﴿وَلَا تَسْتَوِي الحُسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ تَحْيِمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤]

معشر المسلمين إنه مهم يكن بين أخوين من سوء تفاهم ، ومهم يصل المسلم من أذى من أخيه فلن يبلغ مبلغ الأذى الذي أصاب رسول الله في عرضه (قصة الإفك)

وهذا مثل آخر في بيان حلم أصحاب رسول الله على عن ابن عباس أو قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَة فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ، ... فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِى ، لَكَ وَجْهُ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِى عَلَيْهِ . قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكُ عَيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أَخِى ، لَكَ وَجْهُ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِى عَلَيْهِ . قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكُ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الحُرُّ لِعُيَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَيًّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِى يَا ابْنَ

الخُطَّابِ، فَوَاللهُ مَا تُعْطِينَا الجُزْلَ، وَلاَ تَحْكُمُ بَيْنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهَّ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ - ﴿ خُدِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْحُرُو يَا أَمِيرَ اللَّهُ مِنِ إِنَّ اللهَّ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ - ﴿ وَخُدِ الْعَفْوَ وَأُمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْحُاهِلِينَ ﴾ وَإِنَّ هَذَا مِنَ الجُاهِلِينَ . وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهُ .] خ

# التبرج والسفور " وليضربن بخمرهن "

أخوة الإيمان .. إن الله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وخلق في كل من الزوجين ميولا إلى الآخر حتى يكون التناسل وعمارة الكون .. ولكن الله تعالى نظم علاقة الزوجين بعضها ببعض .. وأغلق الأبواب كلها إلا بابا واحدا وهو باب الزواج الشرعي المباح .. وكل اتصال يتم بين الرجل والمرأة من غير هذا الطريق فهو اتصال محرم يجلب العار والشنار إليها والى أهليها . ومن هنا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن وسد بابها ، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢] .. وفي النهي عن قربان الزنا نهي عن وسائله والخطوات التي تؤدى إليه وذلك لأن الزنا لا يقع فجأة وإنها كها يقال

# (نَظرَةٌ فَابِتِسامَةٌ فَسَلامٌ فَكَلامٌ فَمَوعِدٌ فَلِقاءٌ)

ولذا ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّذَكِرِ ﴾ [النور: ٢١] وقال تبارك وتعالى ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَالله والله والسِع عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٨]

فسد الله كل الأبواب وكل الطرق المفضية إلى الاتصال بين الرجل والمرأة إلا طريقا واحدا وهو طريق الزواج الشرعي .. ومن هنا فإن على المسلمين أن يبذلوا كل ما في وسعهم للقضاء على كل مثير يثير شهوة الرجال .. وعل كل محرك يحرك قلوب الرجال حتى لا تشيع الفاحشة في ا

لذين آمنوا وحتى يظل المجتمع المسلم مجتمع الفضيلة والعفة والكرامة والشرف.

واعلموا عباد الله أن من أكبر المثيرات التي تثير الشباب هذا العري الذي ظهرت به نساؤنا وبناتنا في الشوارع والأسواق والمدارس والجامعات .. والغريزة الجنسية في النفس هي أكبر غريزة وأشد غريزة على الإنسان.. فإذا لم يقض على مثيرها ومحركها ولم يكن لهذا الإنسان سبل لقضاء هذه الشهوة في الحلال الطيب سعى لقضائها عن طريق الأبواب المغلقة .. فعلينا أن نجتهد في صيانة أعرضنا وعدم تقليد الضعفاء والمفتونين بمدنية الغرب والشرق الفاسدة . أخوة الإيهان

إن المرأة مفطورة على حب إظهار جمالها وإبداء محاسنها ، والإسلام يقدر هذه الفطرة في نفس الأنثى فهو لا ينهاها عن إشباع غريزة حب إظهار الجمال مطلقا ، وإنها ينهاها أن تظهر هذا الجمال لكل إنسان .. فالمرأة حين تكون ذات زوج فلها أن تبدي جمالها وتظهر محاسنها لهذا الزوج بل ولها أن تتكلف حتى تبدو جميلة أمام زوجها في داخل بيتها أما أن تبدي جمالها وتظهر محاسنها للرجال الأجانب فيفترسونها افتراس الذئاب فهذا حرمه الإسلام .

# أخوة الإسلام

لقد كان التبرج موجودا في الجاهلية الأولى، ولكن إذا قيس بتبرج جاهلية القرن العشرين عد حشمة ووقارا ..إن التبرج في الجاهلية الأولى كان كها يقول المفسرون: "كانت المرأة تضرب بخهارها وراء رأسها فيبدوا عنقها وصدرها، كانت المرأة تمشي بين الرجال وتختلط بهم، كانت المرأة تتبختر في مشيتها وتتثنى "

هذه هي صور التبرج في الجاهلية الأولى التي نهى الله عنه نساء المؤمنين ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجُاهِلِيَةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣] أليس تبرج الجاهلية الأولى بالنسبة لجاهلية القرن العشرين يعد حشمة ووقارا .. لقد كانت المرأة في الجاهلية يبدو صدرها وعنقها أما المرأة الآن فقد بدا جسمها كله إلا صدرها وعنقها فإلى الله المشتكى من ذهاب الحياء من النساء وضياع الغيرة من الرجال وعدم المبالاة بالشرف والكرامة اللذين هما أغلى ما يملك الإنسان في هذا الوجود

# أخوة الإسلام

لقد كان التبرج موجودا في الجاهلية فلها جاء الإسلام نهى عنه فقال تعالى ﴿ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ اللهِ الجُاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ثم علمهن كيف يستترن ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى الجُاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ثم علمهن كيف يستترن ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ [النور: ٣١] أترون أيها المسلمون كم من امرأة تخلفت عن تنفيذ هذا الحكم ؟ كم من امرأة قالت " إني شابة وإني في مستهل عمري كيف أغطي جسمي ولا أبدي زينتي ؟ كم من امرأة ضربت بهذا الأمر عرض الحائط ؟؟

لا والله ، ما تخلفت امرأة عن تنفيذ أمر ربها وعن ستر جسمها وإخفاء زينتها عن الأجانب ، وهذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ه قالت [ يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ اللهُ الْوَمَنِين عائشة ه قالت [ يَرْحَمُ اللهُ نِسَاءَ اللهُ اللهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ شَقَقْنَ مُرُوطَهُنَ فَاخْتَمَرْنَ اللهُ اللهَ اللهُ وهكذا سمعنا به .] خ ، أي غطين رؤسهن ووجوههن ، هكذا استجابت المسلمات لأمر الله وهكذا سمعنا وأطعن .. إن أوامر الله لا تقبل النقاش إن أوامر الله لا تخضع للخيرة.. إنها أوامر العزيز الجبار .. لا ينبغى أن ترد ولا ينبغى أن ترفض وإلا كان العقاب والعذاب الأليم .

لما نزلت الآية ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ قام نساء المسلمين إلى مرطهن فشققنها وغطين بها رؤوسهن .. استجابة لأمر الله وهكذا يجب أن تكون النساء وهكذا يجب أن تربى النساء وهكذا يجب أن تعلم المرأة .. أنها أمة الله لا ينبغي لها أن ترد أمر سيدها مهما بدا الأمر ثقيلا عليها .

معشر المسلمين .. إن فتنة النساء ليس بعدها فتنة فالرسول ﷺ [ قَالَ رَسُولُ اللهِ ّ - ﷺ - ﴿ مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ ». ] ق / عَنْ أُسَامَةَ بْن زَيْدٍ

وروى مسلم [ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ – قَالَ « إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ».] م

ولذا فإن الإسلام يأمر النساء بالجلوس في بيوتهن ولا يخرجن إلا لحاجة لا غنى لهن عن الخروج

لها ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] أي الزمن بيوتكن ولا تخرج إلا لحاجة لا تقضى إلا بخروجكن أما إن كانت حاجة هناك من يكفي المرأة مؤنتها فلا تخرج حينئذ .. يرحم الله أم المؤمنين أم سلمة على حجت واعتمرت مع رسول الله حجة الوداع ثم لزمت بيتها ولم تخرج لحج ولا لعمرة فقيل لها يا أم المؤمنين لم لا تحجين وتعتمرين . قالت : الحمد لله قد حججت واعتمرت مع رسول الله على وقد أمرني ربي أن أقر في بيتي " الدر المنثور

إن في لزوم البيت الطهر والعفاف والحفظ والشرف والحياء .. أما إذا خرجت كاسية عارية فقد تدنست وتلطخت بدنس لا يطهرها منه إلا نار جهنم [وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَا يَلاَتُ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَا يُلاَتُ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ] صدق رسول الله الكريم .. واستغفروا الله ﴿أَيَّهُ المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]

الأصل أن تلزم المرأة البيت ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ ولكن إذا أرادت أن تخرج لحاجة كالذهاب إلى المدرسة طالبة أو معلمة أو زيارة مشروعة فعليها أن لا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى .. فعليها أن تكون مرتدية اللباس الشرعي .. الذي فرضه الله تعالى عليها .. وهذا له لقاء آخر إن شاء الله تعالى .. واعلموا أخوة الإسلام أن الحجاب واللباس الشرعي للمرأة الله تعالى هو الذي فرضه وليس الرجال أو العلماء أو المصلحون إنها هو الله تعالى

# شروط الحجاب الشرعي

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيًا ﴾ [الأحزاب: ٥٥]

هذه الآية الربانية تأمر النساء بارتداء الجلباب الشرعي عند الخروج من البيت .. فالله تعالى أخوة الإسلام هو الذي فرض على النساء هذا اللباس وليس الرجال أو العلماء أو المجتهدون .. هذا أمر رباني من الذي فرض الصلاة والصيام والحج فعلى نساء المسلمين الالتزام بذلك واعلموا أخوة الإسلام أن اللباس نعمة ومنة من الله تعالى يقول لا في ابني آدم قد أنزلنا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهَ لَعَلَّهُمْ يَذَكَرُونَ (٢٦) يَابَنِي آدم لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِنَ الجُنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيمُهَا سَوْآتِهَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧) في يَرَاكُمْ هُو وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٧) في الأعراف ]

# أخوة الإسلام

قلنا أن الأصل في المرأة أن تمكث في البيت وأن تلزم البيت لقوله تعالى ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ولكن إذا أرادت أن تخرج لحاجة لقوله ﷺ [ ﴿ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَابَةِ لَعُولُا ﷺ [ ﴿ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَابَةِ لَعُولُا ﴾ .] ق عن عائشة

وهذه الحاجة مثل الذهاب إلى الصلاة في المسجد ، الذهاب إلى المدرسة .. إلى زيارة الوالدين وهذه الحاجة مثل الذهاب إلى المرسة .. إلى زيارة الوالدين والأهل أو عيادة مريض أي الزيارات والأعمال المباحة ونهاهن إذا خرجن أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴿وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الجُاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣] .. فيكون الخروج باللباس الشرعي ولهذا اللباس شروط ..إذا توفرت فلا مانع من أن تخرج المرأة لحاجتها وهذه الشروط التي يجب أن تتوفر في اللباس أو الجلباب الشرعي هي :

" ١ - أن يكون الثوب ساترا لجميع البدن إلا ما استثنى

- ٢ أن يكون صفيقا ثقيلا أو سميكا لا يشف. أي غير رقيق
  - ٣ أن يكون فضفاضا واسعا لا يصف أي غير ضيق
    - ٤ أن لا يكون زينة في نفسه .
    - ٥ أن لا يكون لباس وثوب شهرة .
      - ٦ أن لا يشبه لباس الرجال .
      - ٧ أن لا يشبه لباس الكافرات.
      - ٨ أن لا يكون مبخرا مطيبا "

هذه شروط الجلباب الذي يجوز للمرأة أن تخرج به عند الضرورة والحاجة واليكم تفصيل هذه الشروط:

وقال ﷺ [ « المُرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَ فَهَا الشَّيْطَانُ ». ] ت عَنْ عَبْدِ اللهَّ

وأما الشرط الثاني: هو أن لا يكون الثوب زينة في نفسه. ودليله الآية السابقة { وَلَا يُبْدِينَ وَإِمَا الشرط الثاني: هو أن لا يكون الثوب هذا لا يجوز أن تخرج به المرأة والله أعلم.

والشرط الثالث: أن يكون صفيقا لا يشف. إذ لا فائدة من الثوب الرقيق وهذا مستنبط من قوله ﷺ [وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ]

والشرط الرابع أخوة الإسلام في ثوب المرأة ، أن يكون فضفاضا – أي واسعا – غير ضيق لا يصف جسمها لأن الغرض من الثوب إنها هو رفع الفتنة ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض وأما الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة فإنه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال وفي ذلك من الفساد مما لا يخفى .

وأما الشرط الخامس هو أن لا يكون مبخرا مطيبا لقول ﷺ [« أَيُّمَا امْرَ أَةِ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيجِهَا فَهِى زَانِيَةٌ ». ] ن ت عَنِ الأَشْعَرِىِّ وقال ﷺ [« أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الشَّعَدِي فَلاَ تَقْرَبَنَّ طِيبًا ». ] ن عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ وقال ﷺ [« أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدُ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ». ] م عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

فهذا محرم على من أرادت الذهاب إلى المسجد فكيف بمن تذهب إلى السوق أو الحدائق والأماكن العامة!

وأما الشرط السادس وهو أن لا يشبه لباس الرجال . عن أبي هريرة ﴿ [قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ]
- ﷺ - الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المُرْأَةِ وَالمُرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. ] د وحديث آخر [ عن عَبْدَ اللهَ ]
بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ] - يَقُولُ « لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلاَ مَنْ تَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ ». ] حم ت

والشرط الثامن أن لا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان الثوب نفيسا أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء ودليله حديث ابن عمر ه [ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله و « مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ الله الله الله عَنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَهُبَ فِيهِ نَارًا ». ] مَج د

عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه إنه كان غفارا

أخوة الإسلام .. الإسلام عظيم وليس بي حاجة للاستدلال على عظمته ، فالإسلام يريد مجتمعا عفيفا نظيفا من الفواحش والموبقات فمن أجل ذلك وضع لنا الآداب في كل شيء في الطعام والشراب والنوم وحتى قضاء الحاجة .. وفي اللباس وغير ذلك من الأمور .. فقد بينت أن هذه الشروط إذا توفرت في لباس المرأة حق لها أن تخرج من بيتها ولا تكون ممن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى .. وقد تعجبوا أخوة الإسلام أن الإسلام بين لنا أين تسير المرأة إذا خرجت من بيتها .. لا تسير في وسط الطريق أو يدها في يد زميلتها أو زميلها تتايلان وترتفع أصواتها بالضحكات ؟؟ لا لا .. فعلى المرأة أن تمشي على استحياء وأن تغض من بصرها ومن صوتها وأن تمشي على حافة الطريق فإن رسول الله قد نهى أن تمشي المرأة في وسط الطريق [ عَنْ أَبِي وأَسُلُو الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ " — يَقُولُ وَهُو خَارِجٌ مِنَ المُسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ أَسُيْدِ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله " — يَلُّ – لِلنِّسَاءِ « اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَاتِ الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ الله " — عَلَّه – لِلنِّسَاءِ « اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقُنَ الطَّرِيقَ عَلَاتِ الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ الله " – لِلنِّسَاءِ « اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقُنَ الطَّرِيقَ عَلَاتُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ المُسْتِدِ الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ الله " – قَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ المُسْتِدِ المَّالِيقِ الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ الله " – للنَّسَاءِ والمُورِيقَ إِنَّ تَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجُدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجُدَارِ مِنْ الْمُورِيقِ الطَّرِيقِ عَلَى اللهُ اللهِ المُؤْوقِهَا بِهِ . ] د

عباد الله .. إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَّارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] وقال الله والله وال

# الأبرص والأقرع والأعمى

خلق الله الإنسان لمقصد عظيم وهدف كريم، خلقه الله لعبادته في الدنيا ليفوز بجنته في الآخرة .. وهذا الفوز ليس سهلا لأن سلعة الله تعالى سلعة غالية ، فمن أجل هذا ابتلاه الله كال بالواجبات والحقوق فأوجب عليه التوحيد توحيد الرحمن الرحيم .. وهذه الدار أخوة الإيمان دار اختبار وفتنة وامتحان .. فمن نحج في هذا الامتحان زحزح عن النار وأدخل الجنة برحمة الله وفضله يقول الله تعالى في القرآن الكريم ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الله الذين صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ ﴾ العنكبوت] وقال لا إله إلا هو في آية أخرى ﴿إنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبُلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٧]

فالله تعالى خلق الخلق ليبتليهم بالنعم وبالصحة وبالمال .. فإذا أعطيت يا عبد الله مالا فاحرص أن تؤدي حقوقه عليك من زكاة ونفقة على الأقارب والأباعد .. واعلم أنك ممتحن بالمال فلا تجعله نقمة فليكن نعمة ووسيلة لا هدف وغاية

أخي المسلم فكما تستعد للحصول على رخصة لقيادة السيارة بالتدريب والاختبار أو للنجاح في المدرسة أو الثانوية العامة أو غيرها بالقراءة والمذاكرة .. فعليك أن تستعد بالعمل الصالح للفوز بجنة الله تعالى

أخوة الإسلام يقول الحق تعالى ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٥) فَاتَقُوا الله مَا السَّطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ فَاتَقُوا الله مَا السَّطَعْتُم وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّفْلِحُونَ (١٦) ﴿ [التغابن] فالمال والأولاد فتنة وزينة في هذه الحياة الفانية وكلنا موقنون بزوالها فلا نغتر بها .. فلنجتهد على النجاح في امتحان الله تعالى .. فالنار عذابها شديد وعقاب الله شديد

أخوة الإسلام

رسول الله محمد على حتى يوضح لنا معنى الابتلاء والاختبار بالمال والنعم روى وذكر لنا قصة طيبة وحقيقية ليبقى المعنى والحقيقة في وجداننا .. وأننا في قاعة اختبار وامتحان فلنستمع إلى ما قصه رسول الله ﷺ على صحابته ولنتعظ بكلامه ونصحه الشريف لنا ، جاء في الصحيحين من حديث الصحابي الكبير حافظ الإسلام وسنن رسول الله ﷺ أبي هريرة ، أنه سمع النبي عَلَى يقول [ « إِنَّ ثَلاَثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الإِبلُ - أَوْ قَالَ الْبَقَرُ شَكَّ إِسْحَاقُ - إِلاَّ أَنَّ الأَبْرَصَ أَو الأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمَا الإبلُ وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ - قَالَ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا - قَالَ - فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِىَ شَعَرًا حَسَنًا - قَالَ - فَأَىُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ. فَأُعْطِى بَقَرَةً حَامِلاً فَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا - قَالَ - فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَىّ بَصَرى فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ - قَالَ - فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ ٓ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ فَأَىُّ المَّالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْغَنَمُ. فَأُعْطِىَ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا - قَالَ - فَكَانَ لَهِذَا وَادٍ مِنَ الإِبل وَلَهِذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم. قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللَّهَ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ عَطَاكَ اللَّوْنَ الحُسَنَ وَالْجِلْدَ الْحُسَنَ وَاللَّالَ بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَعْرِفُكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ الله فَقَالَ إِنَّهَا وَرِثْتُ هَذَا المَّالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرِ. فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهِذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ ۖ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهَّ ثُمَّ بِكَ أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي فَقَالَ قَدْ كُنْتُ

أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ ۗ إِلَى بَصَرِى فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ ۖ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ للهِ ۖ فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رُضِى عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ. ] عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه لعلكم ترحمون

# التبني وكفالة اليتيم

جاء في كتاب الله تعالى آيات تنهى عن أن يتخذ المسلم ولدا من غير صلبه وأن يكون ابنا له ، وهذا ما يسمى بالتبني .. ومن صوره أن يكون الرجل عقيها لا يرزق ببنين فيذهب إلى ملجأ أو مستشفى ويأخذ منه طفلا ذكرا كان أو أنثى وينسبه إلى نفسه كأن يصبح هو أبا له .. ومن صوره أيضا عندما تحدث حرب في بلد ما يفقد كثير من الأطفال أولياء أمورهم نتيجة القتال والدمار والأسر فتقوم بعض الهيئات والمؤسسات بإحضار هؤلاء الأطفال ومن ثم عرضهم على الناس لتبنيهم .. يتسأل البعض هل يجوز للمسلم أن يتبنى مثل هؤلاء الأطفال إما لحزنه وعطفه عليهم أو لأنه محروم من نعمة الولد .. فيريد أن يحمل اسمه من بعده مثل ذلك المتبنى . . أو لأسباب أخرى .

# أخوة الإسلام ..

أما الحكم الشرعي في التبني فقد جاء صريحا وواضحا في كتاب الله وهديه والحكم الشرعي في هذه المسالة حرام ولا يجوز التبني في الإسلام والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الأحزاب هما جَعَلَ الله وَيَ الله وَي عَنْ الله وَي الله وَي عَنْ الله وَي عَنْ الله وَي الله و ا

# أخوة الإسلام

هذه الآية تبين لنا أن الله تعالى ما جعل أدعياءنا أي الذين تبنياهم أبناءنا .. ثم يأمرنا الحق تعالى ويرشدنا بأن ندعو هؤلاء الأدعياء إلى آبائهم إن كنا نعرف آباءهم ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وهذا هو العدل والقسط عند الله تعالى .. وأما إذا كنا لا نعرف آباءهم فيا العمل ؟ وما الحل ؟ العمل والحل فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ فهم أخوة لنا في الدين وموالي أي

نقول زيد مولى محمد بدل أن نقول زيد بن محمد .. إخواني هذا حكم الله على في التبني ، قد يقول قائل يا أخي أنا أحب أن أربي طفلا فقد أبويه أو لقيطا ألقاه أهله في مستشفى أو ملجأ أو أي مكان .. أو مات أبويه في حرب من الحروب التي لا تبقي ولا تذر .. نعم أخي المسلم يجوز لك أن تربي طفلا أو طفلين أو أكثر من ذلك لأي سبب كان ولكن الذي لا يجوز هو أن تعطيهم اسمك .. أما تربيتهم وكفالتهم فهي أمر مشروع ومحبوب عند الله تعالى وأجره عظيم فالرسول السمك .. أما تربيتهم وكفالتهم فهي أمر مشروع ومحبوب عند الله تعالى وأجره عظيم فالرسول عنول [ عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ الله و الله الله عليه عنه الله المنتهم في الجُنّة هكذا » . وَأَشَارَ بِالسّبّابَة وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . ] خ

ورغب في ذلك القرآن والسنة .. المهم أن لا ينسب إليك لأنه لا يحق له أن يرثك الميراث الشرعي وتجوز له الوصية .. فهو أخ لك في الدين ومولى كذلك .. نقول تربية اليتيم وكفالته هو الصحيح وأما إعطاءه اسمك فغير جائز ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ

أخوة الإسلام .. عادة التبني هذه عادة قديمة وهي بدعة من بدع الجاهلية .. كان العرب في الجاهلية يتبنون الأبناء ويلحقون بهم ما يشاءون من الناس وقد فعل رسول الله الذلك قبل أن ينهى عنه وسأذكر قصة زيد بن حارثة الله .. فهي صورة حية لمثل هذا التبني .. وهي أيضا سبب نزول هذه الآيات في تحريم التبني .. وزيد هذا أخوة الإيهان كان يدعى في الجاهلية وأول الإسلام بزيد بن محمد .. فقد كان ابنا لرسول الله الله على حتى نزل التحريم فعادوا لمناداته باسم أبيه .. زيد بن حارثة ..

 ﷺ وتبناه ، وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعاً شديداً وبكي عليه حين فقده :

بكَيْتُ على زيْدٍ ولم أَدْرِ ما فَعَلْ أَحَيُّ يُرَجَّى أَم أَتى دونَه الأَجَلْ فو الله ما أَدْرَى وإنْ كنتُ سائلا أغالَكَ سَهْلُ الأرضِ أَم غالَكَ الجبلْ فو الله ما أَدْرَى وإنْ كنتُ سائلا أغالَكَ سَهْلُ الأرضِ أَم غالَكَ الجبلْ فيا ليتَ شعري هلْ لكَ الدهرَ رجعةٌ فحسبي من الدنيا رجوعُك لِي بَجَلْ تذكِّرُنِيه الشمسُ عند طلوعِها وتُعْرِضُ ذاكرهُ إذا قاربَ الطَّفَلْ وإن هبَّتِ الأرواحَ هَيَّجْنَ ذِكْرَه فيا طُولَ ما حُزنْي عليهِ ويا وَجَلْ سأَعْملُ نَصَّ العيسِ في الأرضِ جاهدا ولا أسأَمَ التَّطْواف أو تسأَمَ الإِبلْ حياتِي أو تَأتَّي عليها وأوصي يزيداً ثم من بعده جَبَلْ سأوصي به قيساً وعمرا كليها وأوصي يزيداً ثم من بعده جَبَلْ يعنى جبلة بن حارثة أخا زيد، ويزيد أخا زيد لأمه، وهو يزيد بن كعب ابن شراحيل.

وقالوا: فحج ناسٌ من كلب فرأوا زيداً فعرفهم وعرفوه، وقال لهم: أبلغوا أهلي هذه الأبيات، فاني أعلم أنهم قد جزعوا على، فقال:

أحنّ إلى قومي وان كنت نائياً فاني قعيد البيت عند المشاعر فكفّوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الأرض نصّ الأباعر فاني بحمد الله في خير أسرةٍ كرام معدٍ كابرا بعد كابر فانطلق الكلبيون فأعلموا أباه، فقال: ابني ورب الكعبة، فوصفوا له موضعه وعند من هو، فغرج حارثة وكعب ابنا شراحيل لفدائه، وقدما مكة، فسألا عن النبي ، فقيل: هو في المسجد، فدخلا عليه فقالا: يا بن عبد المطلب، يا بن هاشم، يا بن سيد قومه، انتم أهل حرم الله وجيرانه ، تفكون العاني، وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فامنن علينا وأحسن إلينا في فذائه؛ قال: ومن هو ؟ قالا: زيد بن حارثة، فقال رسول الله الله فهلا غير ذلك ؟ قالوا: وما هو ؟ قال: ادعوه فأخيره، فان اختاركم فهو لكم ، وان اختارني ، فوالله ما أنا الذي أختار على من اختارني أحدا. قالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت إلينا فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء من اختارني أحدا. قالو من هذا ؟ قال: أبي، وهذا عمي، قال: فأنا من قد علمت، وقد رأيت صحبتي

لك، فاخترني أو اخترهما فقال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أنت مني مكان الأب والعم، فقالا: ويحك يا زيد! أتختار العبودية على الحرية، وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا.

#### الربا

معشر المسلمين .. كها ترون أحوال المسلمين أحوال عجيبة وغريبة في مشارق الأرض ومغاربها عند العرب وعند العجم .. إسلام غريب ، وحقوق الله مستهان بها ، وحقوق العباد حدث ولا حرج .. الصلاة لا يحافظ عليها عباد الله .. الصوم يفطرون جهارا نهارا .. الأغنياء مقصرون في زكاة الله .. الحج تتوفر شروطه في المسلم ويؤخره حتى يكبر .. هذا بالنسبة إلى الواجبات .. أما المحرمات فهي أيضا مباحة .. فالفواحش منتشرة في طول البلاد وعرضها وهناك من عباد الله من يهاجر من بلد إلى بلد ليهارس السكر والزنا .. نعوذ بالله الحق من الفتن صغيرها وكبيرها وكبيرها وكبيرها المتابي به المسلمون في هذا القرن وفي هذا الجيل سوى عدم الاكتراث للحلال والحرام .. عدم الاهتهام بمصدر المال هل هو مشروع حلال جائز في كتاب الله وسنة نبيه محمد الله أم لا ؟.. واعلموا أخوة الإسلام أن ما يصيبنا من مصيبة ومن ذل ومن هوان ومن أمراض ومن غير ذلك سببه الاستهانة وعدم الالتزام بشرع الله تعالى ﴿ وَمَا أَصَابَكُمُ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبَهَا كَسَبَتْ أَيُدِيكُمُ وَيَعَمُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] لقد ابتلي المسلمون في هذا الزمان بالربا .. أكل المال بالربا ، وهو مما حرمة الربا وأن الجاهل يعلم حرمة الربا ، فكها نعلم أن ترك الصلاة حرام .. كذلك نعلم يعلم حرمة الربا وأن الجاهل يعلم حرمة الربا ، فكها نعلم أن ترك الصلاة حرام .. كذلك نعلم أن أكل الربا حرام ..

والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يستهينون حكم الله تعالى ويأكلون الربا ولا يبالون .. فالربا خطير وشأنه خطير ، فلذلك سأذكر بعض الآيات التي تبين لنا خطر الربا وحرمته وأضراره على الفرد وعلى المجتمع .. لعلنا نتذكر أو نخشى .. يقول الحق تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨] وقال كل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا الله لَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠] وأما من أحاديث نبينا الله محذرا لنا من الربا قال الله الله المُتنبُوا السَّبْعَ المُوبقَاتِ » . قَالُوا

يَا رَسُولَ الله ، وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِالله ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاَّ بِالحُقِّ ، وَأَكْلُ الرَّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّولِّ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ » .] ق عن أبي هريرة .

فالربا من المهلكات من أكبر الكبائر ومما جاء أيضا عن صاحب الرسالة على معشر المسلمين قوله [ « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلُهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ ». قَالَ ابْنُ عِيسَى « أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ ». ] د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

وفي صحيح البخاري رحمه الله [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْ - قَالَ « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ ، لاَ يُبَالِي المُرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الحُلاَلِ أَمْ مِنَ الحُرَامِ » ] وزاد رزين " فإذ ذاك لا تجاب لهم دعوة "

وأيضا أخوة الإسلام [ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيه وَكَاتِبَهُ. ] كما جاء عند مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود ، فهذه الأحاديث صريحة وواضحة في بيان حرمة الربا وإنه من المهلكات الموبقات .. فلنحذر أخوة الإيمان ولنتقي الله ونذر الربا إن كنا مؤمنين بالله تعالى .

معشر المسلمين .. الربا كسب خبيث محرم مشؤوم وسحت لا خير فيه ولا بركة فيه بل يجلب الضرر والنقيصة في الدين والدنيا والحاضر والمستقبل على كل من شارك فيه وأعان عليه ورضيه بأي وجه من وجوه المشاركة والإعانة من أخذ أو عطاء أو كتابة أو شفاعة أو دعاية لهم .. فالربا معصية لله ورسوله والله يقول ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤] والمرابي لا يقبل الله له صدقة لأنه كسب خبيث وقد قال سبحانه ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الحُبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] وفي الصحيح [ إِنَّ اللهُ طَيِّبُ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ] م

ولا يستجيب الله تعالى دعاء آكل الربا لأن من مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له .

ومن أخطاره نزع البركة من العمر والكسب ﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٦] فهذا نص كريم ينذر بشؤم عاقبة الرباعلى صاحبه من كل وجه فقد يسلط الله عليه أسباب النقص والتلف .. وقد يحرم المرء من الطيبات .. وكم عرف الناس في هذا الزمان من الأثرياء الكبار الذين يعيشون في أنفسهم عيشة تعسة في شظف من العيش وسوء الحال بسبب ما يعتريهم من القلق والخوف والشح والهلع والجزع وبها نزل بهم من الأمراض الخطيرة المستعصية التي يحرمون من أجلها عن كثير من الطيبات من المأكل والمشارب والمناكح وسائر أنواع المتع وصار حظهم منها النظر إليها فقط لتزيد حسرتهم وتعظم شقوتهم حتى أن بعضهم لا تستقر حياته إلا بتغطية عقله بأنواع المخدرات والمسكرات ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٧] والمرابون يظلمون الناس بأخذهم الزيادة على القروض وغيرها ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ [إبراهيم: ٤٢] والربا اخوة الإيمان سبب لحرب من الله ورسوله ومن ذا الذي سيثبت لحرب من الله ورسوله ببدنه أو ماله أو عشيرته يقول تعالى مهددا لآكلة الربا ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهَّ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ ولا شك أن آثار هذه الحرب مشهودة في واقع الناس ومعلومة مما يأخذ الله به أكله الربا من النقص في الأموال والثمرات بالحرق والغرق .. تجد مدنا كاملة تذهب بها فيها من أموال وناس .. وما الأمراض الكثيرة التي تتفشى وتنتشر في المجتمعات بغائبة عن عيوننا . . فنسمع بالأوجاع المستديمة التي تكدر صفو الحياة . . وكذلك القلق الكبير وانتشار عصابات الإجرام وأنظمة الجور ﴿وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِينَ بَعْضًا بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٩] واعلموا أخوة الإيمان أن آكل الربا يختم له بسوء الخاتمة فيموت مصرا على الربا والعياذ بالله من سوء الخاتمة .. ويوم القيامة يقوم آكل الربا كالمجانين الذين مسهم الشيطان ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُسِّ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

وأختم حديثي بحديث رسول الله ﷺ قال ﷺ [ « رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، فَأَخْرَجَانِي إِلَى

أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ ، وَعَلَى وَسَطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِى فِى النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِى فِيهِ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِى فِى النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى فِى فِيهِ بِحَجَرٍ ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ ، فَقُلْتُ مَا هَذَا فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ ، فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ اللهِى رَأَيْتَهُ فِى النَّهْرِ آكِلُ الرِّبَا » .] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ خ / عذاب القبر عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه لعلكم تفلحون

# أهمية إصلاح البيت الإسلامي (مثل القائم على حدود الله)

أخوة الإيان .. يقول الله تعالى ﴿وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾ [النحل: ٨] .. فالبيت من نعم الله علينا .. فالبيت يمثل لأحدنا مكان الأكل والشرب والنكاح والنوم والراحة .. وهو كذلك مكان الخلوة بالأهل والأولاد .. والبيت هو مكان المرأة فهو مكان ستر المرأة فالله يقول ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] أي الزمن بيوتكن .. فالبيت ركن مهم في حياة المسلم .. فانظروا أخوة الإسلام إلى الذين لا يعيشون في البيوت عمن يعيشون في الملاجئ أو على أرصفة الشوارع والكهوف .. تعرفوا نعمة الله تعالى وتقدرونها حق قدرها .. فالبيت مهم في حياة المسلم فعلينا أخوة الإسلام أن نحافظ على بيوتنا من الفساد والهلاك .. فالله يقول ﴿يَا أَيُّهَا اللَّيْنَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ﴾ [التحريم: ٦] .. فإصلاح بيوتنا أمر في غاية الأهمية .. والأمر بالمعروف لأهلنا وأبنائنا ونسائنا من الأمور المهمة في حياة المؤمن .. وكذلك النهي عن المنكر في بيوتنا وشوارعنا ومجتمعاتنا أمور وشؤون تهمنا كذلك . والخارج .. فدعاة الفجور والكفر على كل مرصد .. وغربة الإسلام كل من يلتزم بدين الله على يحس ويشعر بها .. وصدق رسولنا الكريم على عندما قال [ « بَدَأَ الإسلام كل من يلتزم بدين الله على يحس ويشعر بها .. وصدق رسولنا الكريم على عندما قال [ « بَدَأَ الإسلام عَلَى المُور فِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى يُوبِ كَالْقَابِض عَلَى المُور عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى يَدِي كَالْقَابِض عَلَى المُور عَلَى المُور عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى يَدِي كَالْقَابِض عَلَى المُور عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى النَّاسِ وَمَانُ الصَّابُو فِي كَالْهُ وَلِي الْمَالِيُ وَلِيكُور وَالْمَا وَالْهُ وَلَا اللَّهُ الْمِالِي الْمُور والْمَالِ وَلِيكُور والْمَور والْمَالِي الْمُور والْمَالِي اللهِ والْمَالِي اللهُ عَلَى النَّاسِ وَمَانُ الصَّابُونِ والْمَالِي اللهُ والْمَالِي اللهُ والْمَالِي اللهُ الْمِلْمُ المَّالِي اللهُ الْمِلْمِ اللهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُلْمِ الْمَالِي الْمُعْمِلُهُ ال

أخوة الإسلام .. الحمد لله على فضله .. الإسلام واضح بل كثير من شرائعه واضحة للعالم والجاهل .. فالصلاة لا يجهلها إلا جاهل .. والأخلاق الحميدة معروفة للجميع ..وبها أن هذه واضحة فعلينا أن نحييها في أنفسنا وفي نفوس أبنائنا وجيراننا حتى تعود قيم الإسلام للوجود ويعود الإسلام كها كان في عهده السابق .. عهد أسلافنا الصالحين

معشر المسلمين

فالمطلوب منا العودة إلى الله تعالى .. والعودة تكون بالتوبة والالتزام والتمسك بالدين العظيم .. والخطوة الأولى في العودة إلى الله على تبدأ بالنفس فليحاول كل امرئ منا أن يصلح نفسه ويقومها ويلزمها بكتاب الله تعالى .. ثم الخطوة الثانية في زوجته يقومها ويلزمها بها استطاع بالعودة إلى دين الله تعالى .. لأن الزوجة الجزء الثاني من البيت .. فيأمرها بالصلاة وحسن الخلق .. والالتزام باللباس الشرعي عند خروجها من البيت .. وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب .. وألا يستهان بأحكام الله على ونصبر على الإصلاح ونصبر على الطاعة لعل الله يغير الحال .. لعل الله يحدث أمرا .. وكذلك نصلح الأبناء ذكورا وإناثا نوضح لهم أمور دينهم ونشجعهم على التمسك بالإسلام خطوة خطوة ولنركز على الجيل الجديد ونغرس في صدورهم حب الإسلام والعمل لرفع شأن الإسلام لعل الله يحدث أمرا .. لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. وأيضا فلنصبر على تربية الصغار .. حتى تصبح شرائع الإسلام عندهم عادات وطباع لعلهم يكونون أحسن حالا منا

أخوة الإيهان .. الأمة بحاجة أن تعود إلى الصواب .. وعلينا أن نهتم بالأمر بالمعروف والتناصح فيها بيننا والدعوة إلى الله سبحانه .. على الأقل حتى نبرئ ذمتنا أمام الله بأننا عملنا لنصرة دينه شيئا ولو يسيرا .. لأن غضب الله إذا حل بقوم فلا مرد له لأن الله إذا أراد أن يهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها ثم يدمرها على تدميرا ولنسمع إلى كلام الله تعالى وهو أصدق من قال وأردنا أَنْ نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُثْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْها الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيرًا الإسراء: ١٦]

وهو الذي قال ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا وَهُ الذي قال ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤] أخوة الإيهان .. لو أننا سكتنا ولم نفعل شيئا نهلك .. نهلك جميعا ونخشى الهلاك في الآخرة وليس فقط في الدنيا ويوضح لنا ذلك حديث نبينا على الخرج البخاري في صحيحه [عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - على الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ

- قَالَ « مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ ] وقبل أن نكمل الحديث نوضح هذه العبارة كما شرحها أهل العلم: حدود الله هنا ما نهى الله عنه كترك الصلاة والزكاة .. وفعل الزنا والكذب ومعنى القائم في حدود الله أي المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها .. ومعنى الواقع فيها الذنا والكذب ومعنى القائم في حدود الله أي المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها .. ومعنى الواقع فيها فيها : أي الملتبس بها والمرتكب لها فيقول الرسول الله [« مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيها كَمَثُلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي كَمَثُلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي كَمَثُلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَشْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ اللهِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا ، وَلَمُ نُؤُو مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرُوا وَنَجَوْا جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا » .] فَوْقَنَا . فَإِنْ يَتُرْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا » .]

ومعنى كلام النبي الله أن لا نترك المفسدين يفسدون ويأمرون بالمنكر فإذا سكتنا وصمتنا نهلك جميعا .. وأما إذا منعناهم وأنكرنا عليهم فننجوا وينجون هم أيضا معنا .. إما بالتوبة وترك معاصيهم .. وإما بمنعهم من الدمار والفساد في المجتمع .. وكها ذكرت سابقا .. الأمر يبدأ بالبيت – أخوة الإيهان – لأننا عاجزون عن إصلاح المجتمع وتغيير المنكرات والمنكرات قابعة متربعة في بيوتنا .. ولأن الاهتهام بالبيت هو الوسيلة الكبيرة لبناء المجتمع المسلم فإن المجتمع يتكون من بيوت هي لبناته والبيوت أحياء والأحياء مجتمع فلو صلحت اللبنة لكان مجتمعا قويا بأحكام الله صامدا في وجه أعداء الله يشع الخير ولا ينفذ إليه الشر .. فيخرج من البيت المسلم إلى المجتمع أركان الإصلاح فيه من الداعية القدوة وطالب العلم والمجاهد الصادق والزوجة واعلموا أخوة الإسلام ولا نخشى إلا الله واعلموا أخوة الإسلام أن اجر ذلك عند الله عظيم .. فكها تعلمون أيها الأخوة لم تعد المدارس وغيرها من الكليات والجامعات تهتم بالعلوم الشرعية وتدريس الدين . قد تكون أقل الحصص وغيرها من الكليات والجامعات تهتم بالعلوم الشرعية وتدريس الدين . قد تكون أقل الحصص خرج من مدرسة النبوة جيل يحمل القرآن وملأ الأرض عدلا وهدى بعد أن ملئت جورا وكفرا خرج من مدرسة النبوة جيل يحمل القرآن وملأ الأرض عدلا وهدى بعد أن ملئت جورا وكفرا . . . ولا يستهين امرئ في نفسه .. فالرسول الله بدأ وحده .. ثم أهل بيته من زوجة وبنات وغلهان

وعبيد .. فالرسول الله هو الأسوة والقدوة الحسنة لنا فالشجرة الكبيرة تكونت من بذرة صغيرة .. ولا تيأسون من روح الله .. ولا تتعجلوا الثمرات والنتائج .. فالدنيا لم تفتح أخوة الإسلام في عهد رسول الله في ولكنها فتحت في عهد الصحابة الكرام فونُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٥) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ اللهُ استغفروا الله المعظيم

خطبة في .....خطبة ما

### المسارعة في الخير

يقول الله العزيز الحكيم في كتابه العظيم مبينا لنا وحاثا لنا على أهمية الخير في حياتنا وأنه مطلوب التمسك به ، وأنه صفة طيبة يجب أن تلازم كل مسلم بل كل إنسان ، فجاء في سورة البقرة قوله تعالى ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخُيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٤٨]

أخوة الإيهان .. إن أسمى الأهداف والغايات وأنبل المقاصد أن يحرص الإنسان على الخير ويسارع إليه ، وبهذا تسموا إنسانيته ويتشبه بالملائكة ، ويتخلق بصفات الله البار بعباده الرحيم بخلقه ، ومعنى قوله تعالى وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُولِيها أي أن غايات الناس مختلفة وأهدافهم شتى ، فمنهم من تتحكم فيه الشهوات النفسية كالجاه والرئاسة والعلو في الأرض بغير الحق .. أما الإسلام فإنه يجعل وجهة المسلم متجهة إلى فعل الخير ، والمسابقة إليه دائها وقد أكثر الله سبحانه من الدعوة إلى الخير وجعله أحد عناصر الفلاح والفوز فقال الله سبحانه ﴿وَافْعَلُوا الَّيْرُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧]

وأخبر أنه أوحى إلى أنبيائه ورسله فعل الخيرات ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٧] ومدح المسارعين إليه ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠] وجعل جزاءه الجنة ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْر تَجِدُوهُ عِنْدَ الله الله الله عَوْ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]

والله سبحانه يوازن بين مباهج الدنيا وبين المثل العليا ، ويبين أن الفضائل أبقى أثرا وأعظم ذخرا وأجدر باهتهام الإنسان ، وخير له في الدنيا والآخرة يقول الله تعالى ﴿المَّالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحُيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٤٦] ويقول ﴿فَهَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحُيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّمِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿فَهَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحُيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الشورى: ٣٦] وعن ابن مسعود الله أن رسول الله الله قال [ ﴿ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّا بِابْنِ آدَمَ

وَلِلْمَلَكِ لَّةً فَأَمَّا لَمَّ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالحُقِّ وَأَمَّا لَمَّةُ اللَّكِ فَإِيعَادٌ بِالحُيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالحُقِّ فَمَنْ وَجَدَ الأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِّ مِنَ اللهُّ فَلْيَحْمَدِ اللهُّ وَمَنْ وَجَدَ الأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مَن الله مِن ال

قد يتسأل المرء ما هو الخير الذي تذكره هذه الآيات الكريات والحديث النبوي .. فالخير أيها الأخوة كل بر ويشمل كل عمل صالح .. فطاعة الله خير وممارسة الفضائل خير والقول الجميل خير وكل عمل ينهض بالفرد ويرقى بالجماعة فهو خير .. والفطر السليمة تهتدي إلى الخير وتشعر به وتنجذب إليه .. وهناك أعمال تكون سببا للحصول على الخير ، وأرشد إليها الإسلام ، فالاستزادة من العلم والحكمة خير يقول الله سبحانه ﴿يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكّرُ إِلّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ٢٦٩] ويقول ﷺ [ « مَنْ يُردِ الله أَبِهِ خَيْرًا يُفَقّهُ فِي الدِّينِ » .] خ / مُعَاوِيَةَ

أخوة الإيمان

والقيام بالخير والنهوض بأعبائه يحتاج إلى ترويض وتعويد حتى تألفه النفس ويسهل عليها عليها عليها مارسته .. وإن المران على الخير منذ الصغر وأخذ النشء به مما يرسى دعائمه ويثبت قوائمه ،

وقد أمر الإسلام أن تربى الأبناء على الفضائل الإسلامية ، ونعودهم على أداء الواجبات الدينية منذ الحداثة حتى ينشأوا وقد اصطبغوا بصبغة الإسلام وانطبعوا به .

## (وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا عَلى ما كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ)

أخوة الإيمان

والمبادرة إلى الخير والمسابقة إليه مما يندب إليه الإسلام، ويرغب فيه حتى تكون رصيدا يسمو بالإنسان .. والشمس لا تنتظر أحدا والزمن يمضي سريعا والوقت هو الفرصة الذهبية التي وهبها الله للإنسان ليعمرها بالخير والصلاح ﴿ اللَّذِي خَلَقَ المُوْتَ وَالحُياةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ [الملك: ٢] فإذا فرط الإنسان بالنهوض بالعال الصالح وقصر في أداء الواجب فقد عرض نفسه لغبن فاحش وخسارة لا تعوض أبدا ﴿ وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيْي خُسْرٍ (٢) إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالحُقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ لفي خُسْرٍ (٢) إلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالحُقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ [العصر] وفي الحديث الصحيح [عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنها - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - « وفي الحديث الصحيح [عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنها - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ الله عَمْمَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، الصَّحَةُ وَالْفَرَاغُ » . ] خ لأنه قد يعرض للإنسان موانع تصرفه عن الخير، وتمر فتن كثيرة تحول بينه وبين القصد إليه .. فمن واجب المرء أن يبادر هذه الموانع والعوارض ويسبق هذه الفتن متى تهيأت له الأسباب وتفتحت أمامه الأبواب يقول ﷺ [« بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ وبِنَهُ بِعَرَضِ مِنَ الدُّنيَا ». ] م عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أمثلة في المسارعة إلى الخير

١ - [ عُقْبة قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - ﷺ - بِاللَّدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا ، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ « ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرِ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَجْبِسَنِي ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ » . ] خ

٢ - وكان أصحابه على نهجه فلم يحجموا عن مكرمة أو يقصروا عن غاية ، كانوا يتسابقون إلى الموت في سبيل الله راضين بتلك الشهادة [عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وَ رضى الله عنها - قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ « فِي الجُنَّةِ » فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ .]خ

[ وفي غزوة تبوك تخلف أبو خيثمة فلم يخرج مع الجيش ثم " إنه جاء يوما إلى أهله بعد أن سار رسول الله هي أياما في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لها في حائطه، قد رشت كل واحدة منها عريشها وبردت له فيه ماء، وهيأت طعاما، فلها دخل قام على باب العريش، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال: رسول الله في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد، وطعام مهيأ، وامرأة حسناء، في ماله مقيم، ما هذا بالنصف! ؛ ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكها حتى ألحق برسول الله هي فهيئا لي زادا، ففعلتا، ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله هي حتى أدركه حين نزل تبوك. ]

خطبة في .....

#### التربة الصالحة

كل أب يحب ويرغب أن يكون أبناءه أحسن الناس وخير الناس وأصلح الناس وأبر الناس ، وهذه الرغبة لا تتحقق إلا إذا أحسن الأب تربية أولاده التربية الفاضلة ، فكما تحب أخي المسلم أن يحسن إليك أولادك ويبروك فعليك أن تحسن إليهم وهم صغار بتربيتهم ونصحهم .

## أخوة الإسلام

الأبناء أمانة وضعها الله بين يدي الآباء وهم مسؤولون عنها فإن أحسنوا إليهم بحسن التربية كانت لهم المثوبة ، وإن أساءوا تربيتهم استوجبوا العقوبة فعن ابن عمر في قال الله [ كُلُّكُمْ رَاعٍ كانت لهم المثوبة ، وإن أساءوا تربيتهم استوجبوا العقوبة فعن ابن عمر في قال الله وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ] والأبناء يخلقون مزودون بقوى فطرية تصلح أن توجه إلى الخير كها تصلح أن توجه إلى الشر ، وعلى الآباء أن يستغلوا هذه القوى ويوجهوها وجهة الخير ويعودهم العادات الحسنة حتى ينشأ الطفل خيرا ينفع نفسه وينفع أمته .

## أخوة الإيمان

اعلموا أن الإسلام لا يفرق بين الذكور والإناث في التربية ، فلكل من الجنسين الحق في أن يتربى وفي أن يتعلم العلم النافع ويدرس المعارف الصحيحة ويأخذ بأسباب التأديب ووسائل التهذيب لتكمل إنسانيته ويستطع النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقه .

## أخوة الإسلام

ما المقصود بالتربية ؟ .. المقصود بالتربية إعداد الصغير بدنيا وعقليا وروحيا حتى يكون عضوا نافعا لنفسه وأمته ، والمقصود بالإعداد البدني تهيئة الصغير ليكون سليم الجسم قوي البنية قادرا على مواجهة الصعاب التي تعترضه بعيدا عن الأمراض والعلل التي تشل حركته وتعطل نشاطه .. والوسيلة التي وضعها الإسلام لجعل الفرد صحيح البدن بعيدا عن الأسقام والعلل والتي يجب على المربي أن يأخذ بها في التربية تتلخص بها يلي " أن تحرص على النظافة في البدن والثوب والمكان ، إذ أن النظافة ركن من أركان الصحة ودعامة من دعائمه ، وكذلك أن يعود الصغير

الأكل من الطيبات التي تغذي البدن وتقويه مع البعد عن الإسراف الذي يضر الجسم ويعرضه إلى كثير من الأمراض ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ٣١] ، وكذلك من وسائل إعداد الصغير بدنيا أن يجبب إليه ممارسة الألعاب الرياضية مثل العدو والسباحة والرماية والمصارعة وركوب الخيل ونحو ذلك من الألعاب فقد كان النبي ﷺ يسابق ويصارع ويرشد أمته إلى الأخذ بأسباب القوة .

## أخوة الإيمان

والمقصود بالإعداد العقلي أن يهيأ الصغير كي يكون سليم التفكير قادرا على النظر والتأمل يستطيع أن يفهم البيئة التي تحيط به ويحسن الحكم على الأشياء ويمكنه أن ينتفع بتجاربه وتجارب الآخرين ، وإن الإنسان لا يحيا بجسده وحده فإن حياة الجسد هي حياة الحيوان ولهذا وجب على المربي أن يعد الطفل عقليا وللتربية العقلية وسائل منها القراءة والكتابة والتعلم ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَمَ المُ القراءة والحدال ومن الوسائل أيضا لتربية العقل التأمل والتفكير وهما ضروريان لتنمية العقل واستقلاله بالفهم والإدراك ومها أيضا السياحة والرحلة والتنقل في الأرض فإن ذلك يفيد علها جديدا ومعرفة صحيحة

## أخوة الإسلام

أما بالنسبة للإعداد الروحي فمعناه أن يكون الصغير جياش العواطف ينبسط للخير ويفرح به ويحرص عليه ، وينقبض عن الشر ويضيق به ويفر منه ولهذا وسائل أي كيف يربى الصغير روحانيا ؟ ويكون ذلك بها يلي إبراز قيمة الفضائل وآثارها الفردية والاجتهاعية وإظهار فساد الرذائل أمام الطفل بقدر ما يتسع له فهمه ، وعلى الآباء أيضا أن يكونوا أنفسهم مثالا صالحا لأبنائهم فإن الأطفال من عاداتهم أن يتشبهوا بآبائهم ويحاكوهم في أقوالهم وأفعالهم ، والقدوة الصالحة ما هي إلا عرض مجسم للفضائل ، وأن الطفل الذي يرى والديه يهتهان بأداء الشعائر والبعد عها يخل بتعاليم الدين مثل الكذب والغدر والنميمة والبخل وغير ذلك من الصفات

وأمر مهم على الآباء أن تكون معاملاتهم لأولادهم قائمة على أساس الملاحظة وخفض الجناح، وكان النبي الله يعلم أصحابه أن يعاملوا أولادهم برفق ولين، ومما هو ضروري أيضا أن يجبب الآباء أبناءهم في اختيار الأصدقاء الأخيار ومزاملة أصحاب الخلق الفاضل فإن الأطفال يقلد بعضهم بعضا ويتشبه كلٌ بالآخر

أخوة الإسلام . . لاهتهام القرآن بالتربية جاء في سورة لقهان نموذج صالح للتربية الحسنة وذلك على لسان لقهان يقول الله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْهَانُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ ﴾ [لقهان: ١٣]

١ - ﴿ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]

٢ - ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلِيَّ الْمُصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَلِوَالِدَيْكَ إِلِيَّ الْمُصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلِيَّ ثُمَّ إِلِيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبَئِكُمْ بِهَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
 (١٥) ﴿ [لقيان]

٣ - ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ
 يَأْتِ بَهَا اللهُ ّ إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [لقان: ١٦]

٤ - ﴿ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ [لقمان: ١٧]

ه - ﴿ وَأُمُّرْ بِالمُعْرُوفِ ﴾ [لقمان: ١٧]

٦ - ﴿ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [لقيان: ١٧]

٧ - ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧]

- ٨ ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ [لقمان: ١٨]
- 9 ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمان: ١٨]
  - ١٠ ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقان: ١٩]
- ١١ ﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحُمِيرِ ﴾ [لقمان: ١٩]

خطبة في .....

## الطاعة والمعصية وأثرها في المجتمع

يقول الله تعالى ﴿ وَأَطِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]

هذا أمر رباني بالطاعة وأمر بالطاعة لرسول الله الله الله الله عن الطاعة .. ما هي الطاعة ؟! الطاعة أخوة الإيهان هي عبارة عن موافقة الأمر مع تمام الانقياد والذل لصاحب الأمر وهو الله سبحانه ورسوله الله واجتناب ما نهيا عنه ، وقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله في آيات كثيرة من القرآن ، والرسول المها أمر بطاعة الله وطاعته ، وبين لنا أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبي كها صح ذلك عنه .. وفي الآية السابقة يبين لنا الله تعالى أن من ثهار وفوائد طاعته الرحمة الله المتلكم تُرْحَمُونَ اورحمة الله سبحانه وتعالى إذا شملت العبد ، ودخل في رحمة الله سعد بالدنيا والآخرة وقال النور: ٤٥] طاعة الرسول الإيهان بالله الله وأركان الإيهان الأخرى وأركان الإسلام الخمسة .. ثم يليها وأعظم الطاعات الإيهان بالله الله وأركان الإيهان الأخرى وأركان الإسلام الخمسة .. ثم يليها الواجبات الأخرى من فروض وسنن

أخوة الإيهان .. مخالفة الطاعة يعني العصيان لله ولرسوله الله .. للطاعات أثرها في إصلاح الفرد والمجتمع .. لذلك كلها كثرت الطاعات في المجتمع تجد أفراد المجتمع أحبة متآلفين متآزرين على الحق متعاونين ضد الباطل ، وهذا أمر مشاهد في البلاد التي يكثر فيها طاعة الله كلاً وقد قال الله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَنَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بَهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦]

ومن فوائد الطاعة أيضا ما يحصل من إخبات العبد إلى ربه وكونه مسر ورا دائها وانشراح صدره بالإسلام وعدم تسخطه على ما يصيبه من قضاء الله وقدره لأن من تمام الطاعة أن يؤمن الإنسان بقضاء الله وقدره وبهذا يكون مستريحا منشرح الصدر متسعا لما يقضيه الله عليه من المصائب.. وطاعة الله تعالى تؤثر في القلب تأثرا بالغا وهذا مما ينشده كل إنسان .. وليقارن المرء بين حالين

.. حاله في رمضان وحاله بعد رمضان .. حاله عند الصلاة وحاله بعد الصلاة .. فيجد لذة الطاعة وآثارها في نفسه وعلى حاله وعلى بدنه وعلى أهله وعلى مجتمعه .

أخوة الإسلام

أما المعاصي فإنها على الضد من ذلك فهي تكسب العبد ظلمة في قلبه وظلمة في وجهه وضيقا بأوامر الله وشريعة الله على الضد من ذلك فهي دائها قلقا لا يهنأ إلا إذا باشر المعصية ومع ذلك فإنه كالماء الحار للعطشان لا يزيده إلا تلهفا وعطشا؛ فإن انشراح العاصي بمعصيته يزيد قلبه ضيقا ويزيد نفسه قلقا ولكنه قد لا يشعر به حين مباشرة المعصية ، وإنها يشعر به بعد ذلك ومن آثار المعاصي أيها الأخوة ما ذكره الله تعالى من الفتن لا أقول الفتن المادية التي هي فقد الأرواح أو فقد الأموال أو فقد الأمطار أو فقد الثهار ولكن ما هو أعظم من ذلك وهو الفتن الدينية قال الله على فقد الأموال أو فقد الأمطار أو فقد الثهار ولكن ما هو أعظم من ذلك وهو الفتن الدينية قال الله على في ألم ألم عن مَواضِعِه وَنَسُوا حَظًا عِما ذُكرُوا بِهِ المائدة: ١٣] هذه أربع عقوبات " لَعَنَاهُمْ " ، " وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قاسِيةً العقوبات ! إنها والله أعظم من نترك البلاد فلاة ليست فيها أهل ولا مال هذه أعظم منها وقال الله تعالى ﴿فَإِنْ تَوَلُوا فَاعْلَمْ أَتُها يُرِيدُ الله أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ [المائدة: ٤٩] ، فجعل الله تعالى في فاضرافه من أسباب المعاصي ولابد

أخي المؤمن .. إذا تأملت مجتمعنا الآن في الوقت الحاضر بعدما حل فيه ما حل من المعاصي وجدت أن الأمر الواقع شاهد لكلام الله على ولا حاجة لنا أن نجد شاهدا لأن كلام الله أصدق كلام ولكن شهادة الواقع تزيد الإنسان طمأنينة كها قال إبراهيم الله على ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ ثُحْيِ المُوْتَى قَالَ أَوَلَم تُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠] إذا ربًّ أرنِي كَيْفَ ثُحْيِ المُوْتَى قَالَ أَولَم تُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠] إذا تأملنا شهادة الواقع الآن نجد أن الناس انهمكوا في كثير من المعاصي وبذلك تركوا كثيرا من الطاعات كها هو أمر معلوم للجميع وما سبب ذلك إلا كثرة المعاصي وابتعادهم عن طاعة الله

أخوة الإيان .. كذلك من آثار المعاصي أن الله يسلط على الناس عدوا من الداخل ومن الخارج يقول الله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٩] وفي غزوة أحد عبرة وموعظة عندما خالف الرماة أمر النبي الله هزم المسلمون وحصل من الابتلاء والتمحيص للمؤمنين وقد أشار الله تعالى هذه العلة بقوله ﴿حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمُ وَلَا اللهُ فَي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا يُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢] هذه المعصية التي فات بها نصر انفقدت أسبابه وبدأت أوائله هي معصية واحدة والرسول الله بين أظهرهم فكيف بالمعاصي الكثيرة .. وها أنتم تشاهدون تسليط الله تعالى علينا بمعاصينا في واقعنا من الداخل ومن الخارج من يهود وكفار .. وأمراض وانقسام وعصابات

أخوة الإسلام .. من آثار المعاصي على المجتمع المسلم تقسيمه إلى شيع .. حزب يحب الطاعة ويدافع عنها وحزب يحب المعصية ويدافع عنها .. فبذلك ينقسم الناس إلى فرق وطوائف .. أليس هذا من آثار المعاصى؟

ومن آثار المعاصي أيها الأخوة المؤمنون أنه يتهدم بها جزء من الإسلام لاسيها إذا فشت وانتشرت بين العامة .. إذ قد يصل الأمر إلى حد أن يظن بعض الناس أن هذه المعصية طاعة! أو على الأقل لا بأس بها! انظروا مثلا إلى المعازف وآلات اللهو .. حيث كانت تعتبر منكرا كبيرا في الماضي .. ثم لما فشت هذه المعصية وانتشرت وكثرت أصبحت كأنها هي معروف لا منكر فظن كثير من النشء الذين لم يكونوا في العهد الأول ظنوا أن هذا أمر مباح لا بأس به وبهذا انطمس جزء من الشريعة

ومثال آخر شرب الخمر أمر منكر أجمع المسلمون على تحريمه .. ولكن في بعض البلاد الإسلامية كان الخمر شائعا كثيرا حتى أنه في بعض البلاد الإسلامية يباع الخمر في المقاهي وفي محلات البيع والشراء علنا ويشرب علنا وكأنه شرب مباح .. ومعنى ذلك انهدام جزء من الشريعة حيث تناسى الناس أو نسوا أن الخمر محرم وظنوا أنه أمر مباح لا حرج فيه .. فعلينا أخوة الإيهان أن نحذر من معصية الله تعالى .. وعلينا أن نلتزم بطاعة الله والرسول الله لأنه بها الفلاح في

خطبة في .....

## لا تقنطوا من رحمة الله ومكفرات الذنوب

أخوة الإيمان

للإسلام منهج واضح وسبيل معلوم .. وهذا المنهج يتمثل في إدراك الحق وفعل الخير وذلك كفيل بأن يصل بالإنسان إلى الذروة والرفعة ويجعله جديرا بالخلافة عن الله تعالى في الأرض .. رغم ذلك كثيرا ما يضل الإنسان عن الطريق المستقيم المرسوم وينحرف عنه إما بسبب الجهالة أو بتأثير البيئة أو تحت ضغط شهوة جامحة أو استجابة لأغراء عابث .. وهذا الانحراف يهبط بالمستوى الإنساني ويحول بينه وبين التطهر والتسامي وينحط به إلى الدرك الذي يعوقه عن النهوض بتبعات الحق والخير .. وحين يصل المرء إلى هذا المستوى لا تكون له رسالة سامية ولا هدف كريم ولا مثل أعلى ، وإنها تتجه جميع قواه إلى تحقيق ذاتيته وإشباع غرائزه وإيثار مصالحه الخاصة وتنكره للمصالح العامة .

أخوة الإيمان .. ومن ثَم فإن الإسلام يدعو أبدا إلى الاستمساك بالحق حتى لا يخطئ الإنسان المدف أو يضل الطريق يقول مولانا العظيم ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (٤٤) ﴾ [الزخرف] وقد يحدث ممستقيم (٤٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (٤٤) ﴾ [الزخرف] وقد يحدث الخوة الإيمان – أن يضعف الإنسان ساعة يغفو فيها ضميره ، وتنام فيها قواه الروحية ، فيعمى عن هدفه ويسقط صريع الهوى والشهوة لأن الإنسان مجبول على الشر والخير .. وفي خلال هذه المحنة يقال له : لا عليك ؛ فإنك لم تخلق ملكا مطهرا ولا بشرا معصوما ، وإنها أنت إنسان تتنازعك قوى الخير والشر ، وتتغلب عليك طبيعتك الروحية أحيانا فتسمو وترتفع ، وأحيانا أخرى تتغلب عليك شهوات الجسد فتخلد إلى الأرض وترد إلى أسفل سافلين ، وإنها عليك أن تصحح أخطاك إذا أخطأت وتعالج أمراضك إذا مرضت وتغسل نفسك مما يكون قد ران عليها وتستأنف السير من جديد فالرسول الشيق يقول [ « كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخُطَّائِينَ عليها وتستأنف السير من جديد فالرسول الشيق كذلك [ «إنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ باللَّيْل لِيَتُوبَ

مُسِىءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ». ] م/ عَنْ أَبِي مُوسَى

بالتوبة والندم والإنابة إلى الله تعالى تقل الأخطاء وتعود للضمير قوته، وللقلب سلامته فتنتصر قوى الروح على نوازع المادة في نفس الإنسان، فالله تعالى أخوة الإيان يعلم طبيعة الضعف في الإنسان فلم يكلفه العصمة لأن التكليف بها تكليف بها لا يطاق والله تعالى يقول ﴿لَا يُكَلّفُ اللهُ تَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وآدم الله أبو البشر عندما أخطأ وعصى .. تاب وأناب وهذا في كتاب الله ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١) ثُمَّ اجْتَهَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (١٢٢) ﴾ في كتاب الله ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١) ثُمَّ اجْتَهاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (١٢٢) ﴾ [البقرة: ٢٨] وهذه الكلمات التي تلقاها آدم الله كما قال بعض أهل العلم قوله تعالى ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُستَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحُمُنَا لَنكُونَنَّ مِنَ النَّاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٧] أخوة الإسلام .. كثيرا ما يفتح الإسلام باب الأمل والرجاء ويدعو العصاة إلى التوبة والاستغفار، وأنه سبحانه يغفر مما ما عظم الجرم وكبر الإثم ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ اللّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى آنْفُسِهِمْ لَا المنتَ الصحيح [عن آنشُ بْنُ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله اللهِ عَيْدُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٠] وفي المستخفر أبني عَفَرْتُ لكَ عَلَى مَا كانَ فِيكَ وَلا أُبلِلَي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ النَّيْتَنِي يِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ السَّعَاءِ ثُمَّ اللهُ مَنْ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ السَّعَاءِ ثُمَّ اللهُ اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَا اللهُ الل

وصح عن النبي ﷺ [ قَالَ « إِنَّ اللهَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمَ يُغَرْغِرْ ». ] ت / عَنِ ابْنِ عُمَرَ أخوة الإيهان .. التوبة في ديننا لا تحتاج إلى اعتراف كها في المسيحية ، ولا شيخ ولا إلى الذهاب إلى مكان ، وإنها هي يقظة نفسية واستشعار بالانحراف عن المنهج السوي

اعلموا أخوة الإيمان أن هناك أعمالا جعل الله تعالى فيها كفارة للذنوب والأخطاء وسأذكر كم بها أو ببعضها حتى تنتفعوا بها في دنياكم هذه وتجدونها عند لقياكم ربكم .. فالذكرى تنفع

المؤمنين جاء في الصحيحين أخوة التوحيد [ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً ، فَأَتْنَى النَّبِيَّ – فَأَخْبَرَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحُسنَاتِ فَأَتَى النَّبِيَّ – فَلَيْ – فَأَخْبَرَهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الحُسنَاتِ فَأَتَى النَّيْ اللَّهُ وَكُرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤] فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِي هَذَا قَالَ الجَمِيع أُمَّتِي كُلِّهِمْ ﴾ ] ق

فهذه القصة تبين لنا عظمة الصلاة وأنها تكفر الذنوب وتمحو الخطايا .. الوضوء أخوة الإسلام فهذه القصة تبين لنا عظمة الصلاة وأنها تكفر الذنوب وتمحو الخطايا .. الوضوء أخوة الإسلام فيه أجر ونعمة كبيرة فاسمعوا إلى كلام النبي الله وهو يقول [ « إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ المُسْلِمُ - أَوِ اللَّوْمِنُ - فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَّاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَّاءِ اللَّهُ مَعَ المَّاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَّاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَّاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَّاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ المَّاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَّاءِ - حَتَّى يَعْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوب ». ]م / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - عَلَيْ - قَالَ « أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الخُطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ». قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ « إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُكَارِهِ وَكَثْرَةُ الخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ». ] م

وروى مسلم في صحيحه [عن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - ﷺ - يَقُولُ « مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِم تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَحْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ». ] عُثْهَانَ

ومن الأعمال التي تكفر الذنوب أيها الأخوة المؤمنون صلاة الجماعة وصلاة الجمعة [ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - « لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُّمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَهِي قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - « لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُّمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ يُصلِّى مَا كُتِبَ لَهُ ، وَيَدَهِبُ إِنَّا الْجُمُعَةِ اللَّخْرَى » .] خ ثُمَّ يُنْصِتُ إذَا تَكَلَّمَ الإمَامُ ، إلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى » .] خ

[ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ۖ – ﷺ – « مَنْ سَبَّحَ اللهَّ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللهُّ ثَلاَثًا وَثَلاثِينَ وَكَبَّرَ اللهَّ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ ثَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ۖ وَحْدَهُ لاَ

شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ».] م

فاحرص أخي المسلم على مثل هذا العمل دبر كل صلاة .. حتى تذهب ذنوبك فهو سهل ميسور لمن أراد ذلك ووفقه الله تعالى إليه

ومما يكفر الذنوب كذلك الحج والعمرة وقد صح بها الخبر عن النبي الله وكذلك الجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله تعالى والصوم .. وحسن الخلق يكفر الذنوب [ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وَ الله و السوم .. وحسن الخلق يكفر الذنوب [ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله و الله

والآثار في ذلك كثيرة .. واعلموا كذلك أن ما يصيب المسلم من ألم فهو مطهر له من السيئات يقول الله و الله الله و الله

الاستغفار وملازمة التسبيح والتحميد واجتناب الكبائر

خطبة في .....

## واستقم كما أمرت " الاستقامة "

[ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهَ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ قُلْ لِي فِي الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهَ الثَّقَفِيِّ قَالَ « قُلْ آمَنْتُ بِاللهَّ ثُمَّ اسْتَقِمْ ». ] م حم

حديث طيب ونصيحة شاملة كاملة من النبي الله الله الكريم فيها الإخلاص في النصيحة للمنصوح .

الاستقامة أخوة الإيهان هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة ، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها .

وفي قوله تعالى ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾ [فصلت: ٦] إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة .

## أخوة الإسلام

فمتى استقام القلب على معرفة الله وخشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته ، فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده .. فنعود ونقول أن وصية الرسول لنا "الإيمان بالله ثم الاستقامة" والالتزام بشرع الله حتى تستقيم قلوبنا وأرواحنا وأجسادنا وهذا يحصل أخوة الإيمان بالعمل الصالح وترك العمل الطالح .

أخوة الإسلام .. إن الله سبحانه رسم للإنسان منهجا يسير عليه وخطة يلتزمها في سلوكه مع الله ومع غيره .. وهذا المنهج العظيم يتلخص في أمرين أحدهما صحة الإيهان بالغيب كله كها جاء في القرآن بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل والثاني – أي الأمر الثاني – التزام كتاب الله تعالى وما فسرته به سنة الرسول على ظاهرا وباطنا .. متابعة هذا المنهج وترسم هذه الخطة هو المعبر عنه بالاستقامة وقد أشار الله سبحانه إلى هذا في قوله على ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَ اطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُوهُ

وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] .. حبل الله واحد أما سبل الشيطان كثيرة فإذا اتبعنا سبيل الله ومشينا عليه أمنا من الزيغ والضلال في الدنيا ونسعد بإذنه تعالى في الآخرة .. وأما إذا اتبعنا سبل الشيطان وطرقه نبتعد عن دين الله وعن سبيل الله .. فالنتيجة الضلال والتعرض للنكال والابتعاد عن هداية الرحمن فهذه خسارة . وأي خسارة .

أخوة الإسلام!! من شأن الاستقامة أن ترقى بالإنسان وتصل به إلى القمة وإلى الكمال البشري وتحفظ عقله وقلبه من أن يتطرق إليهما الفساد وتصون النفس من التردي في حمأة الرذيلة .. إذا سيطرت الرغبة في الاستقامة على جماعة وسادت بينهم حسنت أحوالهم واستقامت أمورهم وعمهم الأمن والسلام .. وإذا ضعفت الرغبة في الاستقامة ضعف الإقبال على الخير وعظم التورط في الإثم وفشا المنكر وتعرض الفرد والجماعة للانحراف والخطايا والانحلال الذي يعقبه سلب الحرية والاستقلال .. وقد دعا الإسلام إلى الاستقامة وجعلها أعلى المقامات حتى قال العلماء (إن الاستقامة هي عين الكرامة) .. واسمعوا إلى قول الحق الأحد الصمد الملك القدوس وهو يقول ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ السَّقَامُوا تَنَنَزَّ لُ عَلَيْهِمُ اللَّلائِكةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا عَمْنُور وَحِيم (٣٢) ﴾ [فصلت] تَخْزُنُوا وَأَبُشِرُوا بِالجُنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ فيها مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ عَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢) ﴾ [فصلت] انظروا أخوة الإيهان إلى ثهار الاستقامة في الدنيا والآخرة .. لا خوف ولا حزن ملائكة تتنزل عليهم عند الموت تبشرهم بفضل الله وكرمه ثم الجنة وما فيها من الشهوات الجميلة اللذيذة .. والاستقامة بن اللائكة تتنزل على المستقيمين وتقول لهم : لا تخافوا مما أمامكم من أحوال القبر وعذاب الآخرة ولا تحزنوا على ما المستقيمين وتقول لهم : لا تخافوا مما أمامكم من أحوال القبر وعذاب الآخرة ولا تحزنوا على ما المستقيمين وتقول لهم : لا تخافوا مما أمامكم من أحوال القبر وعذاب الآخرة ولا تحزنوا على ما تركتم من أموال وأولاد وابشروا بالجنة التي وعدكم الله .

أخوة الإيمان .. النبي الأكرم صلوات الله عليه وسلامه خاطبه الله وأمته فقال لهم ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمُرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود: ١١٢] فمعنى ذلك أن

هذه هي دعوة الإسلام إلى الاستقامة ليحول حياة الإنسان إلى حياة أفضل ، حياة كلها النظافة والطهر والأدب والعفاف وهي الجديرة بكرامة الإنسان الذي شرفه الله وأعلى قدره وفضله على كثير ممن خلقه .. وإذا كان في الأرض بقايا من هذه الحياة النظيفة فمرجعها إلى هذا الدين القيم الذي جعله الله سراجا للعقول وزكاة للنفوس وطهارة للقلوب وحياة للضهائر وسموا للأرواح ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ رَبِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨]

عباد الله .. استغفروا الله وتوبوا إلى الله لا يغفر الذنوب سواه

﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ مَنْ كَتَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مَنْ كَمَا اللهُ مَنْ كَمَا اللهَ مَنْ كَمُ اللهُ مَنْ كَمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ كَبُّمَ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ اللهَ عَلَى اللهَ مَنْ كَا الله ورى: ١٥]

خطبة في .....خطبة من المستحطبة على المستحطبة

## الإيمان بضع وسبعون شعبة

أعظم الفروق بين المسلمين والكافرين هو الإيهان ..نحن مؤمنون وهم كفار؛ لأنهم لا يوحدون الله تعالى في عبادته .. وعندما يقرأ المرء في كتاب الله تعالى كلمة الإيهان تمر هذه اللفظة كثيرا من بين عينيه وشفتيه ..

جبريل عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى النبي ﷺ على صورة أعرابي قال له " أخبرني عن الإيمان "

الإيهان أيها الأخوة المؤمنون هو الفاصل بيننا وبين اللادينيين ، الإيهان قد يعني العقيدة وقد يعني الإيهان الإسلام كله .. فليكن حديثنا إليكم أيها الأخوة المؤمنون عن الإيهان

أخوة الإيمان ..

سلوك الإنسان وتصرفاته في الحياة مظهر من مظاهر عقيدته ، فإذا صلحت العقيدة صلح السلوك واستقام ، وإذا فسدت فسد واعوج ومن ثَم كانت عقيدة التوحيد والإيهان ضرورة لا يستغني عنها الإنسان ليستكمل شخصيته .. فالإيهان هو غذاء الروح كها الطعام غذاء الجسد . ولقد كانت الدعوة إلى هذه العقيدة أول شيء قام به رسول الله التكون حجر الزاوية في بناء الأمة المسلمة .. ذلك أن رسوخ هذه العقيدة في النفس الإنسانية يسمو بها عن الماديات الوضيعة ويوجهها دائها وجهة الخير والنبل والنزاهة والشرف وإذا سيطرت هذه العقيدة أثمرت الفضائل الإنسانية العليا من الشجاعة والكرم والسهاحة والطمأنينة والإيثار والتضحية يقول الله تعالى الإنسانية العليا من الشجاعة والكرم والسهاحة والطمأنينة والإيثار والتضحية يقول الله تعالى أكُلُها كُلَّ حِينٍ بإِذْنِ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥) الله وين يإذْنِ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥) الله عن وشناء أو ليل ونهار والمؤمن كذلك لا يزال يرفع له عمل صالح في كل وقت وحين .. ولهذا كثر في القرآن الكريم اقتران الإيهان بالعمل الصالح لأنه ثمرة من ثهاره وأثر من آثاره

## ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ ﴾ [البقرة: ٨٦]

أخوة الإيهان .. هذا الإيهان الذي ذكرت المقصود به العقيدة .. أما الإيهان الذي يتناول جميع فروع الدين فقد جاء في الحديث الصحيح [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - اللهِ عَانُ فروع الدين فقد جاء في الحديث الصحيح [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - الإيهانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالحُيّاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيهانِ ». ] ق

وهذه الشعب والفروع منها ما يتعلق بالقلب ومنا ما يتعلق باللسان ومنها ما يتعلق بالأبدان وأذكر بعضها للمعرفة ليس إلا .. فمن فروع الإيهان التي تتعلق بالقلب فهي المعتقدات كالإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله وعذاب القبر ونعيمه والحساب والعرض والجنة والنار والقدر خيره وشره .. ويدخل فيها أيضا محبة الله تعالى والحب والبغض في الله سبحانه وتعالى ومحبة النبي النبي الله عظيمه

والصلاة عليه ﷺ وإتباع سنته .. ومما يتعلق بالقلب أيها الأخوة أيضا النيات ويكون ذلك بالإخلاص لله تعالى وترك الرياء والنفاق وبالتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة وترك الكبر والعجب والحسد والحقد والغضب لغير الله تعالى .. هذه الأعمال كلها متعلقة بالقلب

أما ما يتعلق باللسان ويدخل في مفهوم هذا الحديث العظيم أيها الأخوة .. التلفظ بالشهادة وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والذكر واجتناب اللغو .. وأما ما يتعلق بالأبدان ويدخل في مفهوم هذا الحديث العظيم أيها الأخوة .. التطهر حسا وحكما واجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة والصوم وإطعام الطعام وإكرام الضيف والحج والعمرة والجهاد والقتال في سبيل الله تعالى .. والوفاء بالنذر واليمين والتعفف بالزواج والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين وتربية الأولاد وصلة الرحم .. وغير ذلك من الأعمال الصالحة

هذا أيها الأخوة هو الإيهان الحق وهو ينتظم العقائد والعبادات والأخلاق والآداب وسائر المعاملات وهذا ما اتفق عليه علماء السلف قال الإمام البخاري رحمه (لقيت أكثر من ألف رجل

من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ) أخوة الإسلام

والإيهان بهذا المعنى هو الذي أراده الإسلام وهو الذي يهذب الحياة ويرقيها ويصل بها إلى المدنية الحقة ويبلغها ما تنشده من الخير والتقدم وما تستهديه من الحق والعدل وهو الإيهان الذي ينعم به الفرد وتسعد به الجهاعة فالله سبحانه يقول ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِّا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَة حَيَاةً طَيِّبةً وَلنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧]

وهذا الإيهان أيها الأخوة المؤمنون هو الذي زكى نفوس المؤمنين الأولين ، وطهرها من الحسد والحقد والفسق والفحش والظلم والجور والقسوة والغلظة .. وهو الذي أعلى همهم فطلبوا معالي الأمور ووطنوا أنفسهم على إمامة البشر وقيادة الأمم وتحريرها من الخرافات واستبداد اللوك وتطهير الأرض من الكفر والفساد

هذا الإيهان هو الذي مكن لهم من الفتح والظفر والعلم والعمل وإقامة الحضارة التي شعّ نورها وعمّ خيرها مشارق الأرض ومغاربها في سنين تعد على الأصابع.

قال الدكتور "غوستاف لبون " في كتابه تطور الأمم: (إن ملكة الفنون لا يتم تكوينها لأمة من الأمم الناهضة إلا في ثلاثة أجيال أولها جيل التقليد وثانيها جيل الخضرمة وثالثها جيل الاستقلال والاختصاص إلا العرب وحدهم فقد استحكمت لهم ملكة الفنون في الجيل الأول الذي بدءوا فيه مزاولتها)

وما أصدق ما قاله النابغة الجعدى:

## بلغنا السهاء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مَظْهَرا

فغضب ﷺ ، وقال: أين المظهر يا أبا ليلى، فقال: الجنة يا رسول الله فقال: إن شاء الله تعالى، وضحك )

أخوة الإيمان .. إذا كان للإيمان هذه الثمار الطيبة في حياة الإنسان وفي سلوكه ، فإن الكفر على النقيض من ذلك فهو مصدر الشرور والمفاسد ومنبع الرذائل والنقائص بل هو المدمر لشخصية

الإنسان فالله تعالى يقول عن الكافرين وعن حياتهم في سورة القتال ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَا ثُكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لُهُمْ ﴾ [محمد: ١٢] وفي هذا الجو الحيواني تغلق منافذ الإدراك وتتعطل مواهب العقل والسمع والبصر فلا ينفذ منها شعاع يضيء القلب الإنساني ، فاسمعوا إلى قوله تعالى وهو يقول ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الجِّنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلُهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]

أخوة الإيمان

نحن في نعمة عظيمة وهي نعمة الإيمان .. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة بالشكر وبالعودة والتوبة إلى دين الإسلام والتمسك بتعاليمه

إن الكفر هو الشجرة الخبيثة التي تثمر المرّ والشر وإن على الهداة المخلصين للحياة والمحبين لها أن يخلصوا الإنسانية من مآثم الكفر والإلحاد ﴿وَمَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٦]

فعلينا أخوة الإيهان الدعوة إلى الإسلام لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦]

أخوة الإسلام

فلنحرص على إيهاننا وندعو الناس إليه ولنحذر الكفر والعصيان .. عباد الله توبوا إلى الله توبة نصوحا واستغفروا الله كثيرا لعلكم ترجمون .

خطبة في .....خطبة م

# كل المسلم على المسلم حرام " حقوق الإنسان "

إن الله سبحانه كرم الإنسان خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ، وجعله خليفة وزوده بالقوى والمواهب ليسود الأرض . ولهذا الإنسان أيما الأخوة المؤمنون حقوق حتى يستطيع النمو والسعي في الأرض وفي طليعة هذه الحقوق التي يضمنها الإسلام للفرد وهي واجبة للإنسان من حيث هو إنسان بغض النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه .. وهذه الحقوق حق الحياة وحق التملك وحق صيانة العرض فقد خطب النبي الله في حجة الوداع [ « فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ وَالله وقال الله وقال وقال الله وقال الهوا وقال الله وقال الله وقال الهوا وقال الله وقال الله وقال الهوا وقال الله وقال الهوا وقال الله وقال الهوا وقال وقال الهوا وقال الهوا وقال وقال الهوا وقال الهو

وأول حق من الحقوق التي يفرض الإسلام حمايتها حق الحياة فهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته يقول الله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ۗ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١٥١]

والحق الذي تزهق به النفوس فسره الرسول على من حديث ابن مسعود [ « لاَ يَجِلُّ دَمُ امْرِئِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ ۖ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ المُّفَارِقُ لِلْجَهَاعَةِ ». ] ق

وقال العزيز الحكيم ﴿ولَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ﴾ [الإسراء: ٣١] .. ولحفظ هذا الحق وحمايته ﴿والْمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] وفي حماية دم الذميّ قال ﷺ [ « مَنْ قَتَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] وفي حماية دم الذميّ قال ﷺ [ « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجُنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا » .] خ / عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍو

ولحماية النفس قال العزيز الحكيم ﴿ وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء] وروى البخاري ومسلم [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﴿ عَنِ النَّبِيِّ - ﴿ قَالَ ﴿ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهْوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا نُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ ثَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا نُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا نُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ ، فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فَيهَا أَبَدًا » . ]

واعتبر الإسلام أخوة الإسلام أن الذي يقتل فردا واحدا كأنها قتل أفراد المجتمع جميعا ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّهَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢]

وقد شرع الله سبحانه وتعالى القصاص وإعدام القاتل انتقاما منه وزجرا لغيره وتطهيرا للمجتمع من الجرائم حتى لا يضطرب النظام العام ويختل الأمن في المجتمع فقال العزيز الحكيم ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٩]

إذن أيها الأخوة الإسلام شرع هذه الأحكام للحفاظ على حق الحياة ، وأنه حق مقدس ولا يجوز لأحد أن يتعرض لحياة الآخرين ، ومن شدة عناية الإسلام بحياية الأنفس أنه حرم إسقاط الجنين بعد أن تدب فيه الحياة إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه كالخوف على أمه من الموت ونحو ذلك وأوجب في إسقاطه بغير حق غُرة وهي ربع عشر الدية ..

أخوة الإيمان

أما الحق الآخر وهو حق التملك أيضا راعاه الإسلام واهتم به ، وشرع الأحكام التي تناسبه منها للحصول عليه ومنها لحايته والمحافظة عليه واعتبر حق الملكية حقا مقدسا ، ولهذا حرم السرقة والغصب والربا والغش والغرر وتطفيف الكيل والوزن والرشوة ، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للهال بالباطل .. فعندما شرع الإسلام حد السرقة وهو قطع اليد لأن اليد هي في الغالب العضو الذي يهارس السرقة فهي العضو الخائن والتخلص من البعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول .. وفي إقامة هذا الحد الشرعى عبرة لمن تحدثه نفسه

بالسطو على أموال الناس .. وبهذا أخوة الإيهان تحفظ الأموال وتصان ، وينام الناس في أمان فالله تعالى يقول ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِهَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَالله عَزِيزٌ فَالله عَوْد شديدة لمن يقطع الطريق ، وحرم الرشوة ، ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل فقال العزيز الحكيم ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ وعن الغش فقال ﷺ [" مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا »] م

ومما يؤكد حرص الإسلام على المحافظة على أموال الناس وتقديسه لهذا الحق أنه هدد الذين يتلاعبون بالمكاييل والموازين بالويل والهلاك يقول الله تعالى ﴿وَالْيُلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) ﴾ [المطففين] واعتبر الإسلام أن من قتل دون ماله فهو شهيد فقال الله [ « مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ اللهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُو شَهِيدٌ ". ] د / عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ

أخوة الإيمان

أما الحق الثالث والذي اهتم به الشرع هو حق العرض والشرف .. والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان .. فنهى الإسلام عن السخرية واللمز والتنابز فقال العزيز الحكيم في الله والذم من الإنسان .. فنهى الإسلام عن السخرية واللمز والتنابز فقال العزيز الحكيم في الله الله يشر والنه والنه والله و

ونهى عن ذكر العيوب والنقائص وعن الألقاب المكروهة .. ونهى عن الظن السيئ فقال ﷺ [ « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحُدِيثِ ، » . ] خ

ونهى الإسلام العظيم عن التجسس وتتبع العورات .. كل هذا أخوة الإيهان للمحافظة وحماية وصيانة أعراض المسلمين .. وحرم الغيبة أيضا لبيان حرمة عرض المسلم فقال الله تعالى ﴿وَلَا

يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات: 17] فالإسلام حفظ حقوق الإنسان وشرع الأحكام الشرعية المناسبة للمحافظة على هذه الحقوق وصيانتها وبينت ذلك ببعض الأدلة الشرعية فالله تعالى عندما ﴿الْيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَينكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] فمعنى ذلك أن هذا الدين كامل وصالح لكل زمان ومكان .. ولأن الإسلام الصحيح غير مطبق على الأرض نشعر بأن كثيرا من هذه الحقوق وهذه الأحكام ضائعة .. فالتقصير ليس في الإسلام أو الشريعة .. إنها التقصير منا نحن الذين نطبق الإسلام فعلينا أن نتكلم باعتزاز وفخر لأن شريعتنا من الله عندن عندما نتحدث عن الدين والإسلام فعلينا أن نتكلم باعتزاز وفخر لأن شريعتنا من الله وتتبدل كل يوم بل كل ساعة .. واعلموا أخوة الإيهان أن هذا الإسلام سيرى واقعا على الأرض بإذن الله تعالى لأن الله تعالى هو القائل ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣]

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه لعلكم تفلحون

خطبة في .....

## إنها يخشى الله من عباده العلماء

الخوف صفة مطلوبة من العبد المسلم .. والخوف المطلوب هو الخوف من العلي العظيم .. كلما ازدادت درجة الخوف في نفس المؤمن وقلبه قلّت المعاصي للفرد، وكثرت الطاعات والقربات إلى الله ، والإسلام أخوة الإيمان دعا إلى الخوف من الله وأثنى العلي العظيم على الخائفين فالله يقول وهو أحسن القائلين ﴿فَالله أَحَقُ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١٣] ١٣ وهو القائل في التنزيل ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ [البقرة: ٤٠] وقال العزيز الحكيم ﴿وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]

فهذه الآيات الطيبات من كلام رب العزة تبين لنا وتطلب منا أن نخاف الله تعالى حتى نستحق صفة الإيان .

وأما في السنة [عن أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ّ - اللهِ عَلَى اللهِ وبسرعة - وَمَنْ خَافَ أَذْلَج - المشي ليلا وبسرعة - وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ المُنْزِلَ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ قَالِيَةٌ أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

للخوف والخشية من الله تعالى باعث وكلها ازداد الفرد معرفة بالله تعالى واستشعر عظمته تعالى ازداد الخوف والخشية لله تعالى فالله يقول ﴿ إِنَّهَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨] أي الذين يخشون هم العلماء لأن العالم كلما ازداد معرفة بالله تعالى ازدادت خشيته ، أما الجاهل فلأنه يجهل الله تعالى تراه لا يخشى الله كثيرا .. وكل من يخشى الله أخوة الإسلام فهو عالم ولا يقصد بالعالم هنا أن يكون عالما في الذرة أو الفلسفة أو أي علم آخر .. إنها العالم هنا من يعرف الله تعالى ويخافه ولا يعصيه ، ومحمد لله لم يكن عالما في الكيمياء أو الفلك أو الهندسة .. إنها كان عالما ربانيا يعرف الله حق معرفته ولقد قال الله في ولا يقرف الله وله عن ابن مسعود "كل من خاف الله كان فهو خوفا } خوفا } خوفا } خوفا } خالم "

وهناك باعث آخر للخوف أخوة الإيهان وهو الآثام والمعاصي، فالمسلم يخاف أن يؤاخذه الله بها اكتسبه منها .. ورغب الإسلام في الخوف من الله ودعا إليه لما له من آثار طيبة وثهار حسنة في حياة الفرد والجهاعة .. فهو يبعث في الإنسان روح الشجاعة ويدفعه إلى الجهر بالحق وإنكار المنكر دون تهيب من أحد أو خوف من مخلوق، وهذا من أعظم الفضائل وأكرم الغايات وما المنكر دون تهيب من أحد أو خوف من مخلوق، وهذا من أعظم الفضائل وأكرم الغايات وما دام هناك في الأمة من يجهر بالحق ويدعو إليه ويعمل على نشره فإن الباطل سوف يتوارى كها تتوارى ظلهات الليل عند طلوع الفجر الصادق، وهذه إحدى الميزات التي يتميز بها أنصار الله وحملة رسالته وإلى هذا تشير الآية الكريمة ﴿الَّذِينَ يُبَلّغُونَ رِسَالَاتِ اللهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ وَسَالَاتِ اللهِ هم الذين يستمعون أحمد يقول الله تعالى ﴿فَذَكُرُ إِنْ نَفَعَتِ الذّكُرَى (٩) سَيَذّكُرُ مَنْ يُخْشَى (١٠) ﴿ اللّول فيتبعون أحسنه يقول الله تعالى ﴿فَذَكُرُ إِنْ نَفَعَتِ الذّكُرَى (٩) سَيَذّكُرُ مَنْ يُخْشَى (١٠) ﴿ اللّول فيتبعون أحسنه يقول الله يالقدير ﴿إِنّا تُنْذِرُ الّذِينَ يُشْمُونَ رَبّهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ [فاطر: ١٩] والخانا من الاسترسال في المعاصي أخوة الإسلام ومن آثار الحوف من الله تعالى كذلك أنه يمنع الإنسان من الاسترسال في المعاصي والآثام، ويجنبه الوقوع في الفسوق ويحجزه عن محارم الله .. فإن الإنسان إذا خاف من الله كف لسانه عن السب والكذب والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز وامتنعت العين عن النظرة الحافة .. وطهر القلب من الغل والحسد والفسق والكبر والرباء والنفاق وسائر الصفات الذممة .

ولو لا الخوف من الله لاندفع الإنسان إلى الشر وانكب على اللذائذ غير مراع مصلحة غيره و لا مقيم لها أي وزن

أخوة الإسلام .. قد يقال إن القوانين يمكن أن تحل محل الخوف من الله ، والحق أن القوانين مها كانت صارمة فإنها لا تنفع كما ينفع الخوف والخشية من الله ؛ فإن الخوف يخلق الضمير الحي الذي يصحب الإنسان في الخلوة وفي الجلوة وفي كل حال .. بينها القوانين لا تراعى إلا حيث يخاف الإنسان من الوقوع في قبضة السلطة القائمة على تنفيذ القانون فإذا وجدت فرصة أمن فيها المرء على نفسه هتك حرمة القانون وخرج عليه دون مبالاة .. وإن ما تعانيه الإنسانية من

نضوب معين الفضائل وفساد الضهائر وانتشار الجرائم والاستهتار بالقيم إنها سببه الغفلة عن خوف الله وعدم استحضار عظمته في القلب ولهذا أخوة الإسلام كثر في القرآن الدعوة إلى الخوف من الله ليستيقظ الضمير، وفي يقظة الضمير نجاة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة. بل الخوف يدفع إلى السلوك الإيجابي ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ اللك: ١٢] ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُوَى ﴾ [النازعات: ٤٠] وكثيرة اللك: ١٢] في هذا الباب

أخوة الإيمان .. أما الخوف من الناس فقد ذمه الإسلام لأنه يمنع الإنسان من الجهر بالحق ويحول بينه وبين تغيير المنكر ، ولولا شجاعة الدعاة وجراءة المصلحين وثباتهم إزاء ما يلقونه من أذى واضطهاد لما قام للحق قائمة .. والخوف هذا - أي الخوف من الناس - جعل الإسلام العظيم له علاجا ذا قيمة وفائدة .. فبين الله تعالى للضعيف والجبان أن الناس كلهم بشر لا يملكون الحياة لأنها منحة من الله تعالى وهو المحيى والمميت ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهَّ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ﴾ [آل عمران: ١٤٥] فأي نفس لا يأتينها الموت إلا بمشيئة الله وقدره ، فالإقدام لا ينقص العمر ، والإحجام لا يزيده ، وكما أن الحياة بيد الله تعالى ، فإن الرزق كذلك بيده فالله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهُ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] .. فلم إذن يخاف الإنسان من الناس؟! وهم بشر مثله لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] وأثنى الملك الجبار العزيز ذو الاقتدار على الأقوياء الشجعان الذين لم يبالوا بتهديد الناس فقال ﴿الَّذِينَ قَالَ لُّهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيهَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَيعْمَ الْوَكِيلُ ﴿.. فهذا الخوف أخوة الإسلام الذي دعا الله إليه ورسوله وهذا علاج الخوف من الناس ونختم هذه الخطبة بحديث النبي على الذي قال فيه [ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلاَّ بشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ ».] قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. / ت حم

خطبة في .....

## وأحسن كما أحسن الله إليك

الإسلام دين ودنيا وآخرة .. والحياة منحة ربانية من الحي القيوم ، والحياة الدنيا ممر إلى الآخرة .. فالمسلم عليه أن يستفيد من هذه الحياة بالجد والمثابرة والالتزام بالدين الحنيف إلى آخر لحظة من حياته حتى يفوز برضوان الملك الجليل رب العرش العظيم .. والإسلام رغب وحث على الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة .. فمن الصفات الجميلة التي أحبها الله تعالى في عباده ورغب فيها وأرشد إليها صفة الإحسان ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥] فالله يحب الذين يتصفون بصفة الإحسان .. وليس هذا فقط .. فرحمة الله العظيمة التي يحتاج إليها كل الخلق .. الله تعالى العلي الرحيم جعلها قريبة من المحسنين ﴿إِنَّ رَحْمَتَ الله َّ قَريبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦] ولكن بعد أن ظهر لنا وبان أن الله تعالى يجب المحسنين ويجعل رحمته قريبا من المحسنين .. ما هو الإحسان ؟ وكيف نستطيع أن نكتسب هذه الصفة المرغوبة من الله تعالى ؟ . . فالعبد في الدنيا أو الموظف أو العامل في دائرة ما إذا علم أن رئيسه أو المسؤول عنه يرغب في عبده أو موظفه أن يتصف بصفة ما فتراه يجتهد على نفسه حتى يصبح من أهل تلك الصفة التي يحبها سيده ومديره .. فكيف بنا مع الحق تعالى ؟! .. ولله المثل الأعلى .. فالإحسان أخوة الإيمان ينتظم معنيين أحدهما الإتقان والإجادة ومنه قوله تعالى ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ [السجدة: ٧] فإتقان العمل الموكول إلى الإنسان وإجادته كما هو مطلوب فهذا إحسان .. فإتقان الصلاة كما أمر الله تعالى ها من إتيان شروطها وأركانها وواجباتها .. فهذا إحسان وإتقان لهذا الصلاة كما جاء بها الأمر . . وكذلك سائر العبادات والمعاملات هذا أخوة الإيبان المعنى الأول للإحسان وهو الإتقان للعمل .. وأما المعنى الثاني هو الإنعام على الغير فيقال أحسن فلان على زيد من الناس أي بمعنى تفضل وتكرم عليه وأبره. والإحسان بالمعنيين دعا إليهما الدين الحنيف، وممارسة الإحسان من أنجع الوسائل لتثبيت الفضائل وتعميق جذورها في النفس واعلموا أخوة الدين أن منفعة الإحسان وفائدته تعود على المحسن نفسه فالله سبحانه يبادله بالإحسان إحسانا ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠] ، كما أن المحسن يجد في تقدير الناس له وثقتهم به ما يرفع قدره ويعلي شأنه ﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧] ٧ وصلة الإنسان بالله مهما عظمت لا يعترف بها إلا إذا صحبها الإحسان ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢]

واعلموا أخوة الإسلام أيضا أن جزاء الإحسان يعجل به في الدنيا فالله تعالى يقول ﴿لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ [الزمر: ١٠] وفي الآخرة يضاعف الأجر ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠] ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٩]

أخوة الإسلام والإحسان يتناول كل شأن من الشئون وينتظم كل عمل من الأعمال [ عَنْ شَدَّادِ بُنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ « إِنَّ اللهُ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِنْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللَّابْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُم ». م ومن الإحسان أن يؤدي المرء عبادته في يقظة تامة ونشاط كامل سأل جبريل الله محمدا على عن الإحسان فقال له [ « أَنْ تَعْبُدَ اللهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ يَرَاكَ » ] ق

والإحسان أخوة الإسلام من أخص صفات الأبرار ومظهر إحسانهم يتجلى في قيام جزء من الليل في مناجاة الله تعالى وطلب الغفران منه ومحاسبة النفس والتطهير من الإثم كما يتجلى الإحسان أيضا في إعطاء الفقير حقه رحمة به وقد قال تعالى إنَّ المُتَقِينَ في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) الإحسان أيضا في إعطاء الفقير حقه رحمة به وقد قال تعالى إنَّ المُتَقِينَ في جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَفِي أَمُوا لِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالمُحْرُومِ (١٩) [الذاريات] وهذه الآيات تأملوا أخوة الإسلام هذه الآيات التي تبين لنا كيف نحصل على الإحسان ؟ وهذه الآيات جاءت في سورة الذاريات فأقر أوها وتمعنوا فيها لعلكم ترزقون وتوفقون إلى هذه الصفة ..

اللهم مولانا العظيم ارزقنا الإحسان ووفقنا إليه إنك سميع الدعاء

أخوة الإسلام .. ومن خير ضروب الإحسان انتقاء العبارات الحسنة والألفاظ الحسنة النظيفة والكلبات المهذبة في مخاطبة الخلق والتحدث إليهم فإن ذلك يوثق الصلات ويقوي الروابط ويبعد عن نزغات الشيطان التي تفسد العلاقات وتقطع ما أمر الله به أن يوصل ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [الإسراء: يقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [الإسراء: ٣٥] ويمكن أخوة الإيمان الحصول على الإحسان كذلك بالمجاهدة بالنفس والمال من أجل إعلاء كلمة الله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ مُبلُنَا وَإِنَّ اللهُ لَعُ لَلُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٩٦] والإحسان إلى المسيء لا يقدر عليه إلا أصحاب النفوس الكبيرة الذين يريدون وجه الله فتغلب في نفوسهم دواعي الحلم على نوازع الجهل والسفه ﴿ وَلا تَسْتَوِي الحُسنَةُ وَلَا السَّيثَةُ وَلَا السَّيثَةُ وَلَا السَّيثَةُ وَلَا اللَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌ تَحِيمٌ (٤٣) وَمَا يُلقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ وَمَا يُلقَاهَا إِلَّا اللَّذِينَ وَمَا يُلقَاهَا إِلَّا اللَّذِينَ وَالْجَران والأصدقاء والفقراء فاسمعوا إلى قوله تعالى ومسلمة الإحسان إلى الوالدين والأقرين والجبران والأصدقاء والفقراء فاسمعوا إلى قوله تعالى ﴿ وَالنُّا وَبُدِي الْقُرْبَى وَالْمُاكِينِ وَالْجُارِ وَالْمُاكِينِ وَالْجُارِ وَالْمُاكِينِ وَالْمُالِي وَالْمُاكِينِ وَالْمُاكِينِ وَالْمُاكِينِ وَالْمُاكِينِ وَالْمُاكِينِ وَالْمَاكِينِ وَالْمُاكِينِ وَالْمُاكِينِ وَالْمُاكِينِ وَالْمُاكِينِ وَالْمُاكِينَ وَالْمَالَا وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ لَا يُحِبُّ وَلُولَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ وَلُولُ السَّيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيُهَانُكُمْ إِنَّ الللَّ لَا يُحِبُّ مَنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ اللَّهُ لَا يُحِبُ مَنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْ اللَّهُ لَا يُحْورًا ﴾ [النساء: ٣٦]

وهكذا أخوة الإيهان إذا تتبعنا نواحي الإحسان وضروبه نجد معناه واسعا، وأن الله تعالى يريد للناس أن يعيشوا في ظله لينعموا بالعافية ويسعدوا بالحياة .. ويحققوا رسالتهم كخلفاء في الأرض، وهذا هو الدين الحق الذي يتقبله الله ولا يتقبل غيره ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لله وَهُو مُحُسِنٌ ﴾ [النساء: ١٢٥] ولقد أخذ سلفنا بهذه الفضيلة فإذا هم أئمة الهدى وقادة الأمم وسادة الشعوب وإذا هم يبرزون في كل ميدان ويبرزون في كل ناحية .. اللهم رب العرش العظيم رب السهاوات السبع والأرضيين وفقنا إلى العمل بالإحسان في شؤوننا كلها إنك نعم المولى والنصير وبالإجابة جدير عباد الله توبوا إلى الله واستغفروه إنه كان غفارا

خطبة في .....

## حقوق المرأة

الحمد لله على نعمة الإسلام فهذه نعمة كبيرة .. الحمد لله الذي اختارنا من أهل الإسلام .. ولم نكن بوذيين أو هندوسا أو غير ذلك من ألوان الكفر؛ لأن الكافرين هم أهل النار .. فهذا الإسلام النعمة الكبيرة أخوة الإسلام له أعداء يحاربونه بكل الوسائل وبكل الطرق وبكل الأفكار .. وهذا واضح لكل ذي عينين وذي نظر .. وأعداء الإسلام يثيرون بين الفينة والأخرى في بلاد الإسلام في كل مكان من هذه المعمورة أن الإسلام يعادي المرأة ويُضيق على حرية المرأة في بلاد الإسلام في كل مكان من هذه المعمورة أن الإسلام يعادي المرأة المسلمة مهضومة الحقوق .. وأن المرأة المسلمة لم تخلق إلا للبيت والاستمتاع والإنجاب والطبخ والنفخ وغير ذلك من الأهازيج والتأويل الباطلة .. كل هذا يقولونه ليدفعوا بالمرأة المسلمة للخروج من البيت إلى العمل والانحلال والانحراف درجة درجة .. حتى أصبحت نساء المسلمين في حالة يرثى لها من العري والضياع ومشاكل مختلفة يعلمها كل من ابتلي بها ، والذي قُدر له أن يذهب إلى جامعة أو كلية يرى بأم عينيه بنات الناس ، ويرى عرض الأزياء وألوان الملابس من كل الأقطار من فرنسا من أمريكا .. فهل هذه هي رسالة من ألمانيا من أمريكا .. فهل هذه هي الحرية التي يطالب بها أنصار المرأة ؟! هل هذه هي رسالة المؤق في هذه الحياة الدنيا ؟

واعلموا أخوة الإسلام أن كثيرا من المسلمات اللواتي يقلدن الغرب والكفر يفعلن ذلك عن جهل بالإسلام وجهل برب الإسلام الحق تعالى .. فالإسلام كرم الإنسان تكريها عظيها سواء كان رجلا أم امرأة ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء: ٧٠] ..

فالحديث عن المرأة حديث شيق لأن المرأة كها يقولون نصف المجتمع .. فالمرأة هي الأم والأخت والابنة أو الزوجة .. فهل حقا الإسلام ظلم المرأة كها يدعون ؟! كها يدعي المتأثرون والمضبوعون بحضارة الغرب .. هل يمنع الإسلام المرأة من استثهار مالها ؟ هل منعها من الميراث ؟ هل منعها من العمل ؟

أخوة الإسلام .. المرأة قبل الإسلام كانت شبه رقيقة إن لم تكن رقيقة بالفعل ، لم يكن لها حق يعترف به ، لا حق الملك ولا حق مزاولة أي عمل باسمها ولا حق اختيار زوجها بل كانت تُملك ولا تَملك ولا تَرث وتُكره على الزواج عمن تكره .. فلما جاء الإسلام رفع من شأن المرأة ورد إليها كرامتها وأقر بحقوقها .. وحررها من العبودية وخلصها من الظلم والاضطهاد .. فهي مساوية للرجل في الجنس ولقد ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل: ٢٧] أي أن الله تعالى خلق المرأة من جنس الرجل فهي ليس غريبة عنه وأنه سبحانه جعل للرجال منهن البنين والحفدة والرسول على يقول [ « نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ». ] حم ت د

وإذا كانت المرأة شقيقة الرجال ومساوية له في الطبيعة الإنسانية فإن لها من الحقوق مثل ما له كحق التملك وحق الإرث والتصرف في المال بالبيع والشراء والهبة وحق اختيار الزوج وأنها لا تكره على زواج .. [ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ۖ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهُ ۚ إِنَّ اللهِ أَنِي رَوَّجنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ. فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا قَالَتْ فَإِنِّى قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ.]حم ن

أخوة الإيمان

وبها أن المرأة مساوية للرجل في الجنس الإنساني فهي كذلك مساوية له في تكاليف الإيهان والعمل الصالح .. والإسلام دعا للعلم وجعل طلبه عبادة .. والمرأة يحق لها أن تتعلم وتتحصل على العلم المناسب لها بعد العلم في الشرائع من أمور دينها .. وأبلغ من هذا أن الإسلام دعا إلى تعليم الإماء وليس الحرائر فقط اسمعوا إلى قوله وهو يقول [ « أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ » .] ق وقد قرر الإسلام أن من حق الزوجة على زوجها أن يعلمها إذا لم تكن متعلمة ما يجب عليها .. والعلم المطلوب أخوة الإيهان هو العلم النافع لها في الدنيا والآخرة أخوة الإسلام

هناك أخوة الإسلام أعمال خاصة بالرجال .. وهناك أعمال خاصة بالنساء فالأعمال التي تتعارض مع طبيعة المرأة وتتنافى مع أنوثتها فإن الإسلام لا يرحب بها وقد كفل لها حياة كريمة فضمن كفايتها إذا كانت في كنف والدها أو في بيت زوجها المرأة في الإسلام مصانة عفيفة عندما أمر الإسلام أن تمكث المرأة في بيتها لأن الله تعالى هو طلب ذلك ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ والأحزاب: ٣٣] وإذا أرادت أن تخرج من بيتها فرض عليها لباسا معينا إنها فعل هذا لمصلحتها وها أنتم تشاهدون وتسمعون عندما خرجت المرأة للعمل والاختلاط بالرجال .. فأصبحت مبتذلة.. كانت المرأة في الدار حاجة من حاجات النفس يسكن إليها الرجل ليروح عن نفسه فأصبح الرجال لكثرة اختلاطهم في الحياة العملية بالنساء يكرهون المكوث في البيوت ومنهم من كره الزواج .

وكان من المهات العظيمة للمرأة تربية الصغار وتلقينهم المبادئ في الآداب والأخلاق .. فنتيجة تركها لهذه المهمة أسندت إليها وظائف مبيدة لكرامتها النسوية في المراقص والملاهي والتمثيل أخوة الإسلام

علينا أن لا نتأثر بالصيحات التي تدعو إلى خروج المرأة من البيت .. علينا أن لا نضعف أمام إغراءات الحياة .. فالمرأة التي تخرج للعمل تترك أولادها في الحواضن فتراها تصرف المرتب

الذي تحصل عليه إما في الزينة من مكياج وثياب وإما تدفعه للحواضن .. فالفضل الكبير والحكمة العظيمة فيها شرعه الله من أحكام تناسب المرأة .. فعلينا أن نلتزم بها ونحصن بيوتنا بها ولا ننجر وراء خطوات الشيطان .

يقول فيلسوف فرنسي كبير (ينبغي أن تكون حياة المرأة بيتية وألا تكلف بأعمال الرجال لأن ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية ويفسد مواهبها الفطرية وعليه فيجب على الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ينتظروا منهن عملا ماديا ...)

أليس هذا ما دعا إليه الإسلام وفرضه على الرجال .. نخلص أخوة الإيهان أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها وبين لها واجباتها .. فعلينا أن نعض على هذا الدين بالنواجذ

عباد الله توبوا إلى الله توبة نصوحا

## تحريم الوسائل المؤدية إلى الزنا

يحرص الإسلام على عفة النفس ونظافة الخُلق وصيانة العِرض والشرف وهو من أجل تحقيق هذه الغاية دعا كُلاً من الرجل والمرأة إلى الاتصاف بالخصال الطيبة والآداب الفاضلة ليكون الرجل والمرأة عضوين نافعين في الأمة ، فضلا عن السعادة النفسية التي يظفر بها كلٌ منها ، إلا أن الإسلام قد لاحظ الفوارق الطبيعية بين الرجل والمرأة ووظائف الذكر والأنثى فخص النساء ببعض الأدب لحفظ شرفهن وصيانة كرامتهن وسدا لذريعة الفساد ومنعا من تعدي سفهاء الرجال ومحاولتهم إفسادهن والتعدي عليهن ، ومن هذا الأدب الخاص بالمرأة المسلمة من الاحتشام والستر ، ومنه عدم الخلوة بالرجال الأجانب سدا لذريعة الفساد ، وكذلك المصافحة للأجانب وغير ذلك ..

## أخوة الإسلام

ومما يترتب على عدم الاهتهام بهذه الآداب الخاصة بالنساء مفاسد عظيمة .. وأعظم هذه المفاسد موبقة الزنا ، وكلنا يعلم أن الزنا محرم بكتاب الله تعالى وبسنة نبينا محمد على وبإجماع المسلمين وهو معلوم من الدين بالضرورة .. ومن أنكر حرمته فهو مرتد عن دين الله تعالى ..

## أخوة الإيمان

فالتبرج والنظر غير المشروع والاختلاط والمس للمرأة الأجنبية هو الطريق إلى هذه الفاحشة التي مقتها الله كثيرا ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢] وهذه الجريمة تصل بالفاعل إلى عذاب جهنم إن لم يتب ويتوب الله عليه.

فإن الزنا يسبب آلاما وويلات كثيرة تلحق بالفاعل والمجتمع بأسره ، فمرتكب هذه الفاحشة يعرض نفسه لخطر الأمراض السارية القاتلة من السيلان والزهري والإيدز وغير ذلك من الأسقام .. التي قد تسبب العاهات من تلف الكبد والمثانة ووجع المفاصل وقد تؤدي بالمريض إلى العقم الأبدى ، وإذا لم يكن حتها ابتلاء كل زاني بالأمراض السارية فمن اللازم المحتوم

ابتلاؤه بالسفاسف الخُلقية .. من الوقاحة والخديعة والكذب والأنانية والخضوع للشهوات وجموح النفس والغدر وقلة الوفاء .. وهذه المضار التي ذكرتها أيضا تؤثر على المجتمع بانتشار الأمراض المعدية فيه والأخلاق السيئة فيه .. ومن أجل هذا أخوة الإسلام عندما حرم الله تعالى هذه الفاحشة حرمها لمصلحة الفرد والمجتمع .

ومن الآثار السلبية لهذه الجريمة أيضا انتشار حرفة البغاء وعزوف الشباب عن الزواج والخوف من الزواج ومسؤولياته .. ويضعف النسل الإنساني

أخوة الإسلام

ولا نستطيع أن نقضي على ظاهرة الزنا هذه إلا إذا التمسنا الشفاء من شريعتنا السمحة والتي تدعونا إلى الانقياد والامتثال بها أمرنا الله ورسوله و في جميع شؤوننا الدنيوية والأخروية ، وقد وضعت الشريعة الإسلامية خير علاج لمنع الفواحش ومنها الزنا .

فالإسلام حرم النظر إلى عورة الرجل والمرأة .. وحرم الإسلام التبرج وهو إظهار المرأة زينتها للرجال الأجانب ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجُاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب: ٣٣]

وكذا يعتبر من قبيل التبرج إظهار المرأة لمحاسنها بأي طريقة من الطرق عن طريق إبراز رأسها وشعرها أو جسمها أو عن طريق لباسها سواء كان اللباس ساترا لجسمها أم غير ساتر فهذا كله يعتبر من التبرج المحرم .. أو باستعمال المساحيق والكوافير والألوان والروائح .. فهذا أيضا من التبرج المنهى عنه

أخوة الإسلام

وكذلك حرم الإسلام العظيم الخلوة والاختلاط ولمس المرأة الأجنبية سدا لذريعة الفساد .. سأوضح ذلك الآن

أخوة الإيمان

الخلوة هي اجتماع رجل أجنبي أو أكثر بامرأة أجنبية في مكان لا يأمنون فيه الفتنة .. وهي محرمة سواء أكان المكان عاما أم خاصا .. في الحضر أو في السفر .. ومثال ذلك أن تسافر المرأة مع غير

أما الاختلاط أخوة الإسلام معناه اجتماع الرجال الأجانب بالنساء الأجانب بحيث يؤدي هذا الاجتماع إلى الفتنة وسواء كان هذا الاجتماع في مكان عام أو خاص ودليل تحريمه الأدلة التي سيقت في بيان حرمة الخلوة ، وأما مصافحة المرأة فهي معروفة لكم ودليل تحريمها قوله الله يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له . ] (طب) عن معقل بن يسار / صحيح الجامع.

## أخوة الإسلام

هذه الطرق حرمها الإسلام حتى لا يقع المسلمون في فاحشة الزنا .. وليس هذا فقط فقد حرم الإسلام كذلك النظر إلى المرأة الأجنبية وأمرت النساء بغض البصر أيضا ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى هُمْ إِنَّ اللهَّ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنَ ﴾ [النور: ٣٠-٣١] وكذلك حرمت فتنة اللسان فَفَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣] فالكلام من وسائل الإغراء والزلل .. وفتنة الصوت ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١] قد يسكت اللسان وتتكلم الأقدام فهذا منعه الإسلام .. وهذا كله من زينتَهِنَّ ﴾ [النور: ٣١]

وحرم الغناء والرقص والعري والصور المثيرة .. فانظروا إلى عظمة هذا الدين الذي منع كل هذه الوسائل حتى يبقى المجتمع الإسلامي مجتمعا نظيفا عفيفا شريفا لذلك كانت عقوبة الزنا عقوبة شديدة .

فعلينا أن نتمسك بتعاليم ديننا ومبادئه العظيمة حتى ننجو من غضب الله في الدنيا والآخرة .. وكذلك نحافظ على أنفسنا وصحتنا فالفوز الفوز في طاعة الله على أنفسنا وصحتنا فالفوز الفوز في طاعة الله على أنفسنا وصحتنا فالفوز الفوز في طاعة الله على وطاعة رسول وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

### الحياء من الإيمان

الحياء شعبة من شعب الإيهان .. وهو صفة وخلق جميل .. والحياء من أقوى البواعث على الاتصاف بها هو حسن واجتناب ما هو قبيح .. وإذا تخلق به المرء سارع إلى مكارم الأخلاق ونأى عن رذائل الصفات ، وكان سلوكه سلوكا نظيفا مهذبا ، فهذا الخلق من صفات الأنبياء والمرسلين .. وهو من صفات الصالحين .. فمن التزم بهذا الخلق فلا يكذب في القول ولا تطاوعه نفسه في اقتراف الإثم ، ولا تطارده الميول الفاسدة ولا يستبد به الهوى أو تتغلب عليه نزعات الشيطان .. فالحياء يتمثل في أمور منها حفظ الحواس من السمع والبصر واللسان من أن تأي منكرا أو تفعل ما تذم عليه .. ومنها أيضا حفظ البطن من الشراهة وكثرة تناول الطعام وحفظها من أكل ما حرم الله وحفظ الفرج من الزنا والرفث وترك ما حرم الله من زينة الدنيا .. فهذا هو الحياء الكامل الذي يريده الله للناس [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ – ﷺ – أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَادُرَاءِ فِي خِدْرِهَا ، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ . ] خ

والناس في هذا الخلق درجات .. لذلك إذا تخلى الإنسان عنه سارع إلى الشر وسمج وجهه فلا يبالي بالشتم ولا الصخب ولا الغدر ولا بارتكاب محظور ومن ثَم يقول الرسول الها [« إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمُ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ ». ] ق د / عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَي أَن ثما عرفه الناس من مواريث النبوة أن المرء إذا تجرد عن الحياء فإنه أهل لارتكاب كل منكر وشر وكل ظلم وبغي لصفاقة وجهه وجرأته على هتك الحرمات لذا قال الشاعر:

يَعيشُ الْمَرُ مَا اِستَحيا بِخَيرٍ وَيَبقى العودُ مَا بَقِيَ اللِحاءُ فَلا وَاللهَ مَا فِي العَيشِ خَيرٌ وَلا الدُنيا إِذَا ذَهَبَ الحَياءُ فَلا وَاللهَ مَا فِي العَيشِ خَيرٌ وَلا الدُنيا إِذَا ذَهَبَ الحَياءُ إِذَا لَمَ تَشَاءُ وَلَمَ تَستَحى فَافِعَل مَا تَشَاءُ

وجاء في الآثار (أن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء).. والحياء من الإيهان أي من الدين وروى البخاري ومسلم [عن ابن عمر أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُوَ

يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحُيَاءِ ، - كأنه يقول " إن الحياء قد أضر بك " - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ َّ - ﷺ - « دَعْهُ فَإِنَّ الحُيَاءَ مِنَ الإِيهَانِ » ]

وعن عمران بن الحصين ﴿ [ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - ﴿ الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ ﴾ .] وفي رواية [ « الحُيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ ﴾ .] وهو سبيل إلى جنة الله ورضوانه قال ﴿ [ « الحُيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ وَالإِيمَانُ فِى الجُنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الجُفَاءُ فِي النَّارِ ﴾ .] حم ت / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، والبذاء أي الوقاحة وفحش القول وقال ﴾ [ « مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ شَانَهُ وَلاَ كَانَ الحُيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ رَانَهُ ﴾ ] عَنْ أَنس / حم .

ولقد كان من نتائج الإعراض عن هذه التعاليم أن تفشى في المجتمع الاستهتار بالقيم الرفيعة والاستهانة بالتقاليد الحسنة والتجرد من الفضائل الموروثة .. وانتشرت الرذائل وأخذت طريقها في إفساد القلوب والعقول .. فمن مناظر التبرج وعرض مفاتن الجسد إلى أغانٍ رخيصة مبتذلة إلى كتب جنسية مثيرة إلى قصص عابث إلى صور فاضحة تنشر في الصحف والمجلات إلى أفلام سينائية خليعة تغري بالفسق والفجور إلى كثير من أمثال هذه النقائص التي تسلب الإنسان الحياء وتزين له الشر وتغمسه في الشهوات والآثام [إِذَا لاَ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ] من هذه السيئات الموبقة وتخليصه عاران عليه من دعاة الإباحية والتحلل .. فعلى الآباء والمربين من هذه السيئات الموبقة وتخليصه عاران عليه من دعاة الإباحية والتحلل .. فعلى الآباء والمربين والأفعال وعليهم أن يتخيروا لهم الأصحاب والأصدقاء من ذوي الأخلاق الحسنة ويجنبوهم رفقاء السوء وخالطة التافهين والسفلة من الناس وانتقاء الكتب الصالحة واختيار القصص التي لما تأثير خاص في التوجيه الحسن الذي له شأنه في اكتساب هذا الخلق الكريم .. وبمثل هذه الأساليب ينشأ الأبناء النشأة التي تجعل منهم أفرادا صالحين للحياة وعاملين للخير والنجاح . أخوة الإسلام

ومما تجب ملاحظته هنا أيضا أن على المربى أن يكون حكيها فلا يبالغ في أخذ الناشئين بهذا الخلق

حتى لا يصل إلى حد الخجل فإن ذلك مفض إلى ضعف الشخصية وصرف النفس عن ارتياد معالي الأمور واقتحام المشاق والجرأة في الحق ففي البخاري وغيره عن عائشة الله أنها قالت [ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الحُيّاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ ] خ فالحياء خلق مرغوب فيه وهو بين مذمومين الوقاحة والخجل ..

## رعاية الضعفاء والاهتمام بهم

أول واجب نحو الضعفاء – من اليتامى والأطفال والعجزة والنساء والفقراء والخدم والمظلومين – الرحمة التي تتمثل في الرفق بهؤلاء والحنو عليهم والمساهمة الفعالة في تخفيف آلامهم ودفع ما ينزل بهم من ضرر وجور ومحاولة الترفيه عنهم بكل وسيلة ممكنة .. فالله يرحم من عباده الرحماء ، فإذا تحجرت القلوب وغلظت الأكباد وتنكرت للقيام بهذا الواجب الإنساني كان ذلك إيذانا بأن هؤلاء القساة ليسوا أهلا لأن ينتظموا في سلك السعداء .. واهتم الإسلام العظيم بشأن هؤلاء الضعفاء؛ لأنهم أناسي ومن حق الإنسان أن تصان كرامته ويأخذ حقه كاملا غير منقوص ، وهؤلاء أيضا يمثلون الأكثرية في المجتمع بل في كل مجتمع ، والمجتمع الصالح لابد له من رعاية أمثال هؤلاء لأنهم قوة بشرية يمكن الانتفاع بها لو أحسنت رعايتها ووجهت الوجهة الصالحة لاستخراج ما فيها من قوى وطاقات وأيضا رعاية هؤلاء تقي المجتمع من أن يتعرض للهزات التي تؤثر في كيانه وتقيه شر التمرد عليه .

ومن المبرات التي يقدمها الإسلام لهؤلاء أنه منع ما كان يلحق اليتامى والنساء من ظلم .. فقد كان العرب يمنعون من توريثهم بحجة أن من لا يقاتل لا يرث ، فأبطل الإسلام هذا الإجحاف وجعل لهم حقا في الميراث يقول الله تعالى ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ عِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ عِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ عِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ عِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: ٧] وقال العزيز الحكيم ﴿وَآثُوا الْيَتَامَى أَمْوَالْهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الحُبِيثَ بِالطَّيِّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ [النساء: ٢]

واعتبر الاعتداء على مال اليتيم جريمة من أكبر الجرائم.. فقال سبحانه وتعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠] بل إن الإسلام اعتبر إهانة اليتيم وترك الحض على طعام المسكين ومنع معاونة من يحتاج إلى المعاونة كفرا وتكذيبا بالدين يقول الله تعالى ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بالدِّينِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ

الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمُاعُونَ (٧) ﴾ [الماعون]

وينوه الإسلام بإكرام اليتيم والأرملة والمسكين فيقول رسول الله على السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالُّجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُوالمِلْمُلْمُ اللهُ اللهِ

وقال عليه كل الصلوات والتسليم [ « أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجُنَّةِ هَكَذَا » . وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا] خ / عَنْ سَهْل

ويقول الله تعالى ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (١٠) ﴾ [الضحى]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَال [ َ « اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالمُرْأَةِ ». ] حم ومعنى أحرج: ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقها وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا كبيرا

والإسلام في الواقع بعد أن رفع عن الضعفاء الظلم وأنزلهم المنزلة اللائقة بهم كأناسي لهم كرامتهم جعل لمن لا مال له حقا في مال الغني ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالْهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَاللَّحْرُوم (٢٥) ﴾ [المعارج]

وهذا الحق الذي أوجبه الله تعالى للمحتاجين في مال الأغنياء إنها يقدر بقدر كفايتهم من القوت والملبس والمسكن وسائر الحاجات الضرورية التي لا يستغني عنها الإنسان ليعيش وجاء في الأثر (عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ اللهُّ فَرَضَ عَلَى الأَغْنِيَاء فِي أَمْوَالهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ فَإِنْ جَاعُوا وَعُرُوا وَجُهِدُوا فَبِمْنَعِ الأَغْنِيَاء وَحَقُّ عَلَى اللهُ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَعَدِّ بَهُمْ عَلَيْهِ. ) حم ورواه الطبراني مرفوعا وهو ضعيف .

وقد كان من آثار هذه التعاليم أن شعر الضعفاء بأن يدا حانية تمسح آلامهم فأحبوا مجتمعهم وأخلصوا له ووثقوا به ، وانفتح أمامهم باب الأمل والعمل فظفروا بها يبتغون دون أن يعوقهم معوق .. وبهذا سادت روح المحبة والرحمة ونمت عواطف البر والحنان وأظل الجميع السلام

والوئام وأحسوا بطعم الراحة والهناء وأي مجتمع تتوافر فيه هذه المبادئ الكريمة يكون أهنأ المجتمعات وأقربها إلى السعادة وأحقها بالسيادة والقيادة.

ومن فوائد مساعدة الضعفاء كما جاء عن رسول ﷺ قال [ « هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَاءً بِضُعَفَاءً بِضُعَفَاءً هُونَى الضَّعَفَاء وَمُونَ وَتُنْصَرُونَ الْغُونِي الضَّعَفَاء فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَاءً عُلَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَاءً ﴾. ]د

ومن ثمرات رعاية الضعفاء على الفرد ما جاء آنفا في ثواب وأجر كافل اليتيم وهذا حديث آخر يبين لنا فضل إعالة وتربية البنات التربية الإسلامية الصحيحة [عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُو كهاتين ». وَضَمَّ رَسُولُ اللهِ وَهُو كهاتين آبُ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ.] م، وجاء في حديث صحيح آخر [أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ – اللهِ وقال النَّبِيِّ عَنْ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ ». ] ق وقال النَّبِيُ اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْرًا ». ] م

فخلاصة الكلام أخوة الإسلام أن الإسلام دين ودنيا وآخرة وأعطى كل ذي حق حقه من غني وفقير ورئيس ومرؤوس ومن ضعيف وقوي ، فعلينا أن نتمسك بتعاليم ديننا الحنيف ونعض عليه بالنواجذ . . أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه .

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلاَ يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠) فَتَنَادُوْا مُصْبِحِينَ (٢١) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (٢٢) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (٣٣) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينُ (٢٤) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (٥٦) فَلَيَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينُ (٢٤) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (٥٦) فَلَيَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ يَدْخُلَنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينُ (٢٤) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (٥٦) فَلَيَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ يَدْخُلَنَهُا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينُ (٢٤) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ (٢٨) قَالُوا الْبَخَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (٣٠) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٣) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ (٣١) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٣) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكُنُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٣٣) ﴾ [القلم]

## لئن شكرتكم لأزيدنكم

يقول الله تعالى في كتابه ﴿ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ ﴾ [النمل: 
• 3] ، فالله تعالى غني عن الناس فهو لا ينتفع بشكر من شكر ، ولا يتضر سبحانه وتعالى 
بكفر من كفر وإنها تعود فائدة الشكر أيها الأخوة المؤمنون ومنفعته على الإنسان الشاكر { وَمَنْ 
شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ } ومما يبين لنا أيضا أن فائدة الشكر تعود على الشاكر قوله تعالى ﴿ لَئِنْ 
شَكَرْ تُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ [إبراهيم: ٧] ، فبشكرنا لفضل الله تعالى 
يزيدنا نعها

واعلموا أخوة الإسلام أن شكر المنعم يدفع العذاب ويمنع البلاء فاسمعوا إليه تعالى مخاطبا لكم في كتابه العظيم من سورة النساء ﴿مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٧] وشكر الله تعالى نوع من الاعتراف بالجميل وأداء الحق لمستحقه وهو آكد الواجبات لأنه سبحانه هو المفيض بجلائل النعم وشكره عليها استدامة لها واستزادة منها كما قال { لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ }

## أخوة الإسلام

لو أحسن إليك شخص ما لأكثرت من شكره ومن الاعتراف له بالجميل، وتراك تنتظر مناسبة لترد له جميله .. فلتكن علاقتنا مع الله كذلك .. نلبي له ما يطلب من طاعة وما ينهانا عنه من معصية .. والشكر يطهر نفس الشاكر ويقربه من ربه الكريم ويوجهه إلى بذل النعم وإنفاقها في وجوهها النافعة مما تعود فائدته على الأفراد والجهاعات .. بعد هذا الكلام يتسأل المرء منا ما هو الشكر الذي تتحدث عنه هذه الآيات العجيبات الطيبات من رب السهاوات العلى .. فأقول لكم أخوة الإسلام أن الشكر هو تمجيد الرب تعالى .. ويكون بحمده والثناء عليه باللسان وبالجنان وبالجوارح .. فنقر له بالربوبية والألوهية وأنه لا معبود بحق إلا الله وأنه ولي نعمنا كلها، ولا يتحقق الشكر إلا إذا صرف المرء النعمة التي وهبها الله له فيها ينفع نفسه وينفع غيره

من الناس .. فالصحة والمال والجاه كلها نعم من الله لا تصان إلا بصر فها فيها ينفع .. فالصحة نبذلها في طاعة الله من صلاة وصوم وحج وجهاد وعمل صالح .. ولا نبذلها في الفجور والشرور .. والمال يبذل في طاعة الحق تعالى .. في مواساة الأقارب والأباعد في إعطاء الفقراء حقهم .. ولا نبذله في الضلال والفساد ونستثمره في الموبقات المهلكات .. وأما الجاه فنبذله في طاعة الله وتنفيذ شريعة الله والإصلاح بين الناس .. ولا نستغله للمحسوبيات والرشوة وتحصيل منافع دنيوية تضر بالفرد والمجتمع .. نخلص بأن الشكر لله يكون بطاعة الله والمحافظة على ما وهبه لنا من نعم .. من بصر وسمع وعقل وإيهان وتوبة .. ويكون الشكر باللسان والقلب والجوارح أخوة الإيهان

نعم الله المستوجبة للشكر والجديرة بالثناء والحمد كثيرة لا حصر لها فمنها نعمة الوجود والخلق والإمداد بوسائل الإدراك والمعرفة من السمع والبصر والفؤاد والعقل فقد قال سبحانه وتعالى والأمداد بوسائل الإدراك والمعرفة من السمع والبصر والفؤاد والعقل فقد قال سبحانه وتعالى والله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَة لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ [النحل: ٧٨] .. فهذه نعمة تستحق الشكر منا للأحد الصمد .. اللهم لك الشكر كما تحب وترضى ومن النعم التي طلب الله منا أن نشكره عليها نعمة الغذاء الذي به قوام بدن الإنسان يقول الله تعالى ﴿ وَآيَةٌ لُهُمُ الْأَرْضُ المُيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ بدن الإنسان يقول الله تعالى ﴿ وَآيَةٌ لُهُمُ الْأَرْضُ المُيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ (٣٥) ﴾ [يس] أفلا يَشْكُرُونَ.. هذه نعمة أخرى فعلينا أن تأملها حتى نزداد إيهانا واطمئنانا بالله العلى الكبير

ويقول الله ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَمَا مَالِكُونَ (٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٧)﴾ [يس] فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (٧٣)﴾ [يس] ونعمة الماء والهواء والليل والنهار كلها من جلائل نعم الله ، ولقد قال الحق تعالى مبينا لنا هذه النعم حتى نفكر بها ﴿اللهُ ٱلَّذِي خَلَقَ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأُنْهَارَ (٣٢) وَسَخَرَ الشَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأُنْهَارَ (٣٢) وَسَخَرَ

لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهَّ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤) ﴾ [إبراهيم]

ولو ذهبنا نتقصى نعم الله الظاهرة والباطنة لطال بنا الحديث وإن العقل ليعجز عن وصف نعمةٍ من نعمه والإحاطة بها فضلا عن الإحاطة بأنعم الله وآلائه كلها وصدق الله العظيم حيث يقول ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهُ لَا تُحُصُّوهَا إِنَّ اللهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: ١٨]

وكثير من الناس لا يلتفت إلى هذه النعم لأنه ألفها واعتاد عليها .. فلو فقد الإنسان القدرة على الأكل .. - بمرض المعدة مثلا - فيعلم قيمة الصحة .. ولو مرض الإنسان بأمراض الرئة لعلم كم هي نعمة التنفس .. ومن فقد المال بعد الغني لعلم نعمة المال

أخوة الإيهان .. تدبروا نعم الله تعالى عليكم وأكثروا من شكره سبحانه وتعالى .. فجحود نعم الله عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة .. فتحول النعمة إلى نقمة والمنحة إلى محنة وتذهب الصحة والثروة يقول الله تعالى ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ وَالثروة يقول الله تعالى ﴿وَضَرَبَ الله مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ الله فَأَذَاقَهَا الله لَي لَا الله الله وَالنحل: ١١٦] وفي القرآن قصص كثيرة تبين عاقبة جحود النعم .. اللهم لك الشكر كما تحب وترضى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واستغفر الله لي ولكم ..

﴿ وَسَنَجْزِي الشَّاكُورِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٥] ١٤٥ ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣] ﴿ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧] [ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ۖ - إِذَا صَلَّى قَامَ حَتَّى تَتَفَطَّرَ رِجْلاَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الْتَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ عُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ ﴿ يَا عَائِشَةُ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ﴾ .] ق غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَقَالَ ﴿ يَا عَائِشَةُ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً ﴾ .] ق أَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِي ۖ عَلَيْ اللهِ وَأَنَا أُحِبُّكَ . قَالَ ﴿ أَوصِيكَ يَا مُعَاذُ لِا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مُعَاذُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى يَا رَسُولَ الله اللهِ وَأَنَا أُحِبُّكَ. قَالَ ﴿ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ». ] حم ن د

### محبة الله تعالى

قال العلى العظيم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] ١٦٥ وقال العلى الكريم ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة: ٤٥] فالله تعالى يحب والمؤمنون يحبون الله حبا شديدا

الحب أخوة الإيهان عاطفة كريمة وشعور راقٍ نبيل وأعلى وأعظم أنواعه محبة الله .. وإنها تنشأ هذه المحبة بإثارة القوى العقلية والروحية وعمق النظر في ملكوت السموات والأرض وحسن التدبر لآيات القرآن وكثرة ذكر الله تعالى واستحضار أسهائه الحسنى وصفاته العليا .. ومتى رسخت هذه المحبة وعمقت جذورها كان الله هو الغاية وآثره المرء على كل شيء وضحى من أجله بكل شيء لأنه يجد حلاوة الإيهان ولذة اليقين ، ففي الحديث الصحيح [عَنْ أَنسٍ عَنِ النّبِيِّ أَجله بكل شيء لأنه يُعد حلاوة الإيهان ولذة اليقين ، ففي الحديث الصحيح [عَنْ أَنسٍ عَنِ النّبِيِّ – قَالَ « ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَة الإيهانِ أَنْ يَكُونَ الله ورَسُولُه أَحَبَّ إِلَيْهِ عِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُكُونَ الله وَ وَلا الله وجلاله وهذا من علامة صحة النفس وسلامة القلب فإنه لا كهال للإنسان إلا بمعرفة جمال الله وجلاله واستشعار بره وإحسانه ورؤية آلائه ونعهائه وشهود رحمته وحكمته .

أخوة الإسلام .. ومتى كان هناك شيء أحب إلى النفس وآثر لديها من الزلفى إلى الله وطلب القرب منه فهي ما زالت مريضة وما زال الإيهان ناقصا .. وسلفكم الصالح من صحابة نبيكم العظيم ومن الله أكثر من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم ومن الماء البارد على الظمأ ورضوا أن يبذلوا نفوسهم ومهجهم وهم فرحون مستبشرون .. ومحبة الله هي التي حملت مصعب بن عمير على ترك ما كان ينعم به من طيب العيش إلى الشظف والحرمان .

أخوة الإيمان

ومحبة الله تقتضي محبة القرآن الكريم ومحبة الشريعة السمحة ومناصرة دين الله الذي لا صلاح للناس إلا به ومن مظاهر حب الله كذلك محبة الرسول الله إذ أنه حامل الوحي ومبلغ الرسالة وقائد الخلق إلى الحق والهادي إلى الصراط المستقيم فلذا قال الله [ « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُ كُمْ عَتَى أَكُونَ أَحَبُ كُمْ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ » .] ق عن أنس

وروى أهل العلم والسير "عن سعد بن أبي وقاص قال: مر رسول الله ﷺ بامرأة من بني دينار (من الأنصار) وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله ﷺ بأحد فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله ﷺ ؟ قالوا: خيراً يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت: أرونيه حتى أنظر إليه؟ قال: فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل! تريد صغيرة. "

وهناك حكاية أخرى " لما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة وكانوا قد أسروه ليقتلوه ، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي قال أبو سفيان: ما رأيت في الناس أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً ، ثم قتله "

أخوة الإسلام

وعجة الصالحين والتودد إليهم من محبة الله إذ أنهم أنصاره وجنوده ، وحب الأبرار الأتقياء يبلغ بالمرء أكرم المنازل .. وهذا الحب الإلهي لا يتنافى مع محبة الزوجة والولد والأهل والعشيرة ما دامت هذه المحبة تابعة له .. والظفر بمحبة الله من أسمى الغايات وأنبل الأغراض التي يستهدفها المرء في حياته وتحصيل بره ورضاه ، والله إذا أحب إنسانا وفقه للصالحات وأعانه على الطاعات وحفظه من الموبقات المهلكات ، وللظفر بمحبة الله منهج مرسوم وطريق معلوم .. وفي طليعة هذا المنهج متابعة الرسول والسير على نهجه حتى المات لأن خير الهدي هدي محمد الله وأن كُنتُم تُحبُون الله فَاتَبعُونِي يُحببُكُمُ الله ويَعففُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَالله فَفُورٌ رَحِيمٌ الله عليه عليه والله الله والله و

فقد جاء في الحديث القدسي [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله الله قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحُرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِى بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى عِبَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى عِبَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَى بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْعِرُ الله الله وَبَصَرَهُ اللّذِى يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ اللّذِى يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ اللّذِى يُبْعِرُ الله الله وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِى بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي يُنْعِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ التَّتِي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِى بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيدَنَّهُ ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ اللَّوْمِنِ ، يَكُرَهُ اللّوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتُهُ لا أُعِيذَا الله الله عَمْ الله وَاللّذِي الله الله الله الله الله وَاللّذِي الله الله وَالَعْ الله الله الله وَاللّذِي الله وَاللّذِي الله الله وَاللّذِي الله الله وَاللّذِي الله وَاللّذِي الله وَاللّذِي الله وَاللّذِي الله وَاللّذِي اللّذِي الله وَاللّذِي الله وَاللّذِي اللّذِي اللّذِي الله وَاللّذِي اللّذِي اللّذِي الله وَاللّذِي اللّذِي اللّذَي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذَا اللّذَي اللّذَا اللّذِي اللّذَى اللّذِي الله وَاللّذَى اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللّذِي اللله وَاللّذَا الله وَاللّذَى اللله وَاللّذَا اللّذِي اللله اللّذِي اللللله الله وَاللّذِي اللله الله الله اللّذِي اللله اللّذِي اللله اللّذِي اللله الللّذِي اللله الله الله اللّذِي اللله واللّذِي اللله اللله اللّذِي اللله اللّذِي اللله اللّذِي اللله اللّذِي اللّذِي اللله اللّذِي اللله اللله اللّذِي اللله اللّذِي اللله الله اللله الله الله اللله اللله الله الل

فهذا يبين لنا أن العمل بها فرض الله يحقق لنا محبة الله لنا .. فهلموا إلى المزيد من القرب والحسنات .. وقد أهل عليكم موسم من مواسم الطاعة فاستثمروا طاعاتكم فيه .. فلنعم الزاد زاد رمضان وسأذكر بعض الأعهال التي تحقق لنا محبة الله وأنه يحبنا إذا فعلناها يقول مولانا الحي القيوم ﴿إنَّ اللهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

فنظافة البدن والثوب والقلب والعقل والسلوك والخلق توصل إلى محبة الله .. والنجاسة نجاسة الله البدن والثوب والقلب والعقل تحجب عن الله وتقطع الصلة دونه فهو يقول ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسُّ﴾ [التوبة: ٢٨] وقال ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [التوبة: ٢٨]

والله تعالى نظيف يحب النظافة فقد قال ﷺ [ إِنَّ اللهَّ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْخَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ. ] ت

قال تعالى ﴿ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦] وقال ﴿ إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤] وقال ﴿ وَأَفْسِطُوا إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩] وقال ﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوكَّلْ عَلَى اللهَّ إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وقال تعالى ﴿ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللهَّ يُحِبُّ المُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٦] وفي السنة [ إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ » ] خ [ « المُؤْمِنُ الْقُومِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ المُؤْمِنِ الطَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ] م

[ « أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهَّ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ».] ق

[ « ازْهَدْ فِ الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيهَا فِي أَيْدِى النَّاسِ يُحِبُّوكَ ». ] مج والطبراني أخوة الإسلام

إذا كانت مثل هذه الخصال توجب محبة الله ؛ فإن هناك خصالا هي موضع غضب وسخط منه تعالى يقول العزيز الحكيم ﴿لَا يُحِبُّ اللهُ الجُهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقُوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٨] ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٨] ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْلِكَ الحُرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ المُعْتَدِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٠] ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْلِكَ الحُرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ [البقرة: ٢٠٠] ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لَيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْلِكَ اللهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارٍ لَا يُحِبُ اللّهُ اللهُ لَا يُحِبُ اللّهُ اللهُ لَا يُحِبُ اللّهُ اللهُ لَا يُحِبُ اللّهُ اللّهُ لَا يُحِبُ اللّهُ اللهُ وَالرّسُولَ فَإِنْ اللهُ لَا يُحِبُ اللّهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى سَوَاءٍ عَمران: ٣٦] ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللهُ لَا يُحِبُ اللّهُ اللهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُ وَنَ وَمَا يُعلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ اللّهُ وَالرّافِلَ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

### هدي النبي على في رمضان

لقد حل علينا ضيفا عزيزا غائبا لا يفد إلينا إلا مرة في العام يزورنا غبا فنكون له أشد حبا ، ضيف تخفق بحبه القلوب ، وتشرئب إليه الأعناق وتتطلع الأعين لروية هلاله دون باقي الشهر .. وكان لله لا يصوم حتى يرى الهلال رؤية محققة أو بإخبار العدل أو بإكهال عدة شعبان ثلاثين يوما ، وكان لله يكتفي بشهادة الواحد وفي هذا حجة على قبول خبر الواحد في مثل هذه المسائل وثبت – أخوة الإسلام – أن الأمة صامت برؤية أعرابي جاء من البادية فأخبر النبي الله أن يؤذن بالصيام .. فصام المسلمون .. فلا داعي للوسوسة والشك في أول الصيام إذا أعلن عن ذلك .. وكان الله ينهى أمته أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا وتعمقا إلا أن تكون عادة لأحدهم لذلك نهى عن صيام يوم الشك .

## أخوة الإسلام

وهذا الضيف الكريم المبارك يعرفه المؤمنون حقا؛ لأنهم هم أنفسهم الذين يؤدونه حق قدره فيكرمون وفادته صدقا وعدلا .. فالله تعالى رفع قدر هذا الضيف في القرآن وعلى لسان النبي العدنان وفادته صدقا وعدلا .. فالله تعالى رفع قدر هذا الضيف في القرآن وعلى لسان النبي العدنان وفي في في في أوله ووسطه وآخره ، وشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ واللهِ [البقرة: ١٨٥] هذا الشهر أنزل الله القرآن فيه ولو لم يكن فيه إلا هذا الفضل لكفى .. فكيف وفيه ما الله أعلم به من مغفرة الذنوب ورفع درجات المؤمنين ومضاعفة الحسنات وإقالة العثرات ، يعتق الله في كل ليله من لياليه عتقاء من النار ، وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين ينزل فيه ملكان يقول الأول : يا باغي الخير أقبل ويقول الثاني : يا باغي الشر أقصر .. فيه ليلة من حرمها حرم خيرا كثيرا ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم إنها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر واعلموا أخوة الإسلام أن الوقوف على هديه في في كل طاعة أمر في غاية الأهمية خصوصا هديه في شهر رمضان لأن العمل الصالح لا يرفع للعبد إلا إذا أخلص فيه لله وجرد المتابعة هديه في شهر رمضان لأن العمل الصالح لا يرفع للعبد إلا إذا أخلص فيه لله وجرد المتابعة

لرسول الله ﷺ .

فكان الله لا يصوم إلا إذا ثبت هلاله كها ذكرت آنفا ، وكان الله يبيت النية من الليل قبل الفجر وأمر أمته بذلك ، وكان الله لا يمسك عن الأكل والشرب والمفطرات حتى يرى الفجر الصادق رؤية محققة عملا بقوله تعالى ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَعَيُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

وكان ﷺ يعجل الفطر ويؤخر السحور ويأمر أمته بذلك ، وكان بين سحوره وقيامه لصلاة الفجر قدر خمسين آية كها روى الصحابة ذلك عنه .

وأما أخلاقه ﷺ فحدث عن حسنها ورفعتها ولا حرج فقد كان ﷺ أحسن الناس أخلاقا ، كيف لا وقد كان خلقه القرآن كما وصفته أم المؤمنين عائشة وقد أمر ﷺ بحسن الخلق خصوصا للصائمين فقال [ « مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ عَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » وكان يتعاهد أهله ويحسن عشرتهم في رمضان أكثر من غيره .. ولم يكن يدع السواك في رمضان وغير رمضان يطهر فاه ويرضى ربه

وكان ﷺ يجاهد في رمضان ويأمر أصحابه بالفطر ليقووا على ملاقة العدو .. وقد شارك في غزوات كثيرة في رمضان فقد غزا ست غزوات في رمضان في تسع سنوات .. وقد قام ﷺ بأعمال جسام في رمضان حيث هدم مسجد الضرار وهدم أشهر أصنام العرب واستقبل الوفود وتزوج حفصة أم المؤمنين وفتح مكة في رمضان

وكان يجتهد في العبادة والقيام في رمضان ما لم يجتهد في غيره خصوصا في العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر .. كان يعتكف في رمضان وخصوصا في العشر الأواخر واعتكف في العام الذي توفي فيه عشرين يوما وكان لا يعتكف إلا صائها .

وأما مدارسته للقرآن فلم يكن أحد يجتهد اجتهاده وكان جبريل يلقاه فيدارسه القرآن في رمضان لأنه شهر القرآن

وأما جوده وكرمه في رمضان فلا يوصف ومن رحمته ﷺ بالأمة أن رخص للمسافر بالفطر

وللمريض والشيخ الفاني والمرأة العجوز والمرأة الحامل والمرضع فيقضي المسافر والمريض ويطعم الشيخ الفاني والحامل والمرضع .. والخلاصة أخوة الإسلام أن شهر رمضان شهر اجتهاد وجهاد وتضحية في حياة الرسول لله لا كما يفهم ويفعل كثير من مسلمي زماننا أنه شهر دعة وكسل وخمول وبطالة .. فاللهم وفقنا لاقتفاء أثر نبيك الهوأحيينا على سنته وأمتنا على شريعته .

## وظائف المؤمن

الصيام

القيام

الصدقة / زكاة الفطر

تفطير الصائم

قراءة القرآن

العمرة

الاعتكاف

تحري ليلة القدر

## الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم

قال تعالى ﴿ لِإِيلَافِ قُريْشٍ (١) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) ﴾ [قريش] كثير من الناس اليوم يعيشون صورا من الرعب والخوف والإرهاب والقلق والتوتر ولا يعرفون سببا ظاهرا لذلك ، إنها هو شعور داخلي يراودهم سواء في طريقهم وسلوكهم أم في بيوتهم وبروجهم أم في حياتهم ورواحهم ومجيئهم.

ولو نظر هؤلاء في الأمر مليا نظرة فاحصة دقيقة لعلموا أن السبب الرئيس في بعدهم عن الأمن – هذه النعمة العظيمة – وإغراقهم في نقيضه هو ابتعادهم عن سبيل الهداية والابتعاد وعن الالتزام بشرع الله على .. فالذين يحق لهم الأمن هم المؤمنون حقا ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٨١] ثم يقول العلي الكريم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيهَا مَهُم بِظُلُم أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨١] فالأمن والهداية قرينان لا يفترقان إذا زال أولئِكَ لهم ألا أمن والهداية قرينان لا يفترقان إذا زال الحدهما زال الآخر ، بل إذا رق أحدهما رق الآخر .. فالأمن الحقيقي ليس بكثرة الجيوش والعساكر ، وليس بوفرة الحرس والسلاح وبكثرة المال والخدم .. إنها هو الأمن المنبعث من الروح المطمئنة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبحمد الشينيا ورسولا .

فالأمن الحقيقي إذن هو الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والشرك والهداية إلى الصراط المستقيم .. فالذين لم يلبسوا إيهانهم بظلم مطلقا من الشرك ولا المعاصي حصل لهم الأمن التام والهداية التامة .. وإن فعلوا السيئات حصل لهم أصل الإيهان وأصل الأمن ولم يحصل لهم كهالها فالكفار والمرتدون أحق بالأمن أم المؤمنون والموحدون ؟!.. { فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أهل الهداية واليقين أم أهل الفساد وأولياء المشركين أم أذنابهم من المتآكلين وأشباه المنافقين ؟

فالأمن أخوة الإسلام للموحدين وللتائبين .. فانظروا وتفكروا في المجتمعات الكافرة .. كم

تملك من آلات الدمار والهلاك .. وكم تملك من أسباب القوة المادية .. من صناعة وذرة ولكنها مجتمعات فاسدة قلقلة مضطربة تبحث عن الأمن .. فلا أمن .. جرائم مستمرة في كل ساعة .. عصابات ترهق الناس والعباد وتنشر الرعب في عرض البلاد وطولها .. الكل يبحث عن الأشياء المضيعة للعقل للهروب من ذلك الواقع التعيس .. فيلجئون إلى الخمور والمخدرات والمهلكات فهل هذا أمن ؟!

وقد انتقلت عدوى الكفار إلينا .. فأصاب مجتمعاتنا ما أصابهم .. من القلق والأمراض النفسية وانتشار الجرائم الوحشية .. وانتشار الخمر والمخدرات وبيوت الفجور .. فأي الفريقين أحق بالأمن ؟!

تجد المسلم المؤمن الملتزم مع قلة المال والحال تجده مرتاح البال .. مطمئنين بالله على غير قلقين على المستقبل الموهوم .. فكيف لو أصبح المجتمع كله محكما لشريعة رب العباد .. فسيعمنا الأمن الإيماني .. ولن يقلقنا الأمن الغذائي أو الأمن الصحي أو الأمن الصناعي أو الأمن العلمي أو غير ذلك من المسميات .. فدولة الكفر التي بجوارنا وهي إسرائيل كم تملك من السلاح والمال والدعم ورغم هذا كله لا يشعرون بالأمن والوئام ﴿اللّذِينَ آمَنُوا وَلَم يُلْبِسُوا إِيمَاتَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ هُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦] ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم هداية ولا أمن بل حظهم الضلال والشقاء .. وهذه الآية العظيمة تبين لنا الفهم الواقعي لقوله تعالى ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الّذِينَ كَفَرُوا الرّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِالله مَا المَن بل حظهم الضلال والشقاء .. وهذه الآية العظيمة تبين لنا الفهم الواقعي لقوله تعالى ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الّذِينَ كَفَرُوا الرّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِالله مَا المَن بل حظهم الضلال والمشقاء .. وهذه الآية العظيمة تبين لنا الفهم الواقعي لقوله تعالى ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الّذِينَ كَفَرُوا الرّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِالله مَا المَن بل حظهم الضلال والميمنة والجبروت وأما في الأخرة { المبوج المشيدة والقلاع المحصنة والأسلحة والجند والهيمنة والجبروت وأما في الأخرة { وَمَأُواهُمُ النَّارُ وَبِشْسَ مَثْوَى الظَّالِينَ ﴾

والوعد الحق من الإله الحق لأهل الالتزام الحق بالأمن الحق ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ اللَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥] صدق الله .. هذا وعد الله تعالى لعباده الصالحين المؤمنين الاستخلاف في الأرض .. والأمن بدل الخوف والرعب فإذا أحببنا أن تتحقق لنا هذه الجوائز .. فلنعود إلى الشريعة .. الدين .. نصلي الصلاة الصحيحة .. ونصوم الصوم الصحيح .. ونزكي الزكاة الصحيحة .. انتمسك بالأخلاق الإسلامية الصحيحة .. العادات الحسنة المشروعة .. نتمسك بالأمور الصغيرة والكبيرة على حد سواء .. نهجر الربا .. والبنوك .. نربي الأولاد كما كان الصحابة الطيبون يربون أبناهم .. نترك البدع والضلالات .. نهجر العادات السيئة .. هذه مطالب كأنها حلم ولكنها أخوة الإسلام بدأت تسري في المجتمعات الإسلامية الأحكام الإسلامية .. وبدأ الناس يعشقون العودة إلى الدين الصحيح رغم كثرة المعوقات من الأعداء من الداخل والخارج .. فالله يلقي في قلوب الكفرة والمشركين الرعب .. فالله هو القائل هُو اللّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ ﴿هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ [الصف: ٩]

والرسول ﷺ هو القائل [« إِنَّ اللهُّ زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِى سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوىَ لِي مِنْهَا ». ] م عَنْ ثَوْبَانَ

فهذه بشارة نبوية بأن الأرض سيملكها المسلمون .. ولكن لابد لنا من أن نعود إلى الإسلام الصحيح .. وهذا يبدأ بالنفس ثم الأسرة ثم العائلة ثم العشيرة ثم المجتمع .. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .

### الرفق والتكبر والقسوة

الخلق عنصر عظيم في الإسلام ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤] والخلق مطلوب ودعا إليه الإسلام [ إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُمَّتِم مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ] .. فعلاقة الأفراد مع بعضهم البعض المفروض أن تنتشر أن تسودها الأخلاق الإسلامية الحية .. وكذلك المجتمعات الإسلامية من المفروض أن تنتشر فيها أخلاق الإسلام العظيمة حتى يسود الود والوئام والتفاهم بين الناس والمجتمعات ..

وضع الإسلام قواعد السلوك مع الناس ، وحدد طرق المعاملة وألزم المرء أن يراعي هذه القواعد ويلتزم هذه الطرق ليكثر الخير ويعم الأمن ويسود السلام وليشعر كل فرد من أفراد المجتمع بأنه مع أخوة يتعاونون معه وليس مع ذئاب يريدون افتراسه .. وعندما نتذكر مثل هذه الأخلاق الحميدة .. لأننا ننسى ومن صفة البشر النسيان .. فلنتذكر فضائل الأخلاق وندعو بعضنا البعض إليها من أجل أن تنصلح الحال .. وتعود الرحمة إلى قلوبنا .. ومن هذه القواعد التي فرضها الإسلام أن يعامل الإنسان غيره بالرفق واللين فلا يغلظ في قول ولا يقسو في معاملة يقول النبي الأكرم [« إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ ». ]م / عَنْ عَائِشَةَ

فالرفق من الأخلاق التي حث عليها الإسلام وامتدحها ، فالله له هذه الصفة فالرسول ﷺ يقول إنَّ اللهُ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ »] خ / عَائِشَةَ

والرسول ﷺ صح عنه أنه بين من حرم من هذا الخلق ومن هذه الصفة أنه حرم من الخير فقد قال [ « مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الحُيْرَ ». ] م / عَنْ جَرِيرٍ

إذن من أسباب التحصل على الخير الاتصاف بهذا الخلق العظيم.

أخوة الإيهان .. وهذا الأدب من الآداب التي اتصف بها رسول الله على فكان من أسباب محبة الناس له وجمعهم عليه يقول الله تبارك تعالى فَنِبَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الناس له وجمعهم عليه يقول الله تبارك تعالى فَنِبَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الناس له وجمعهم عليه يقول الله تبارك تعالى فَنَهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ [آل عمران:

١٥٩] فالله سبحانه يبين أن الرحمة التي تحلى بها رسول الله الله كانت من أسباب اللين والرفق بالمؤمنين وأنه لو اتصف بالقسوة والغلظة لانصرف الناس عنه ، وأن عليه أن يعفو عنهم إذا أساءوا ، وأن يطلب لهم المغفرة إذا أذنبوا ، وأن يشاورهم في الأمر تأليفا لقلوبهم وتطييبا لخواطرهم .

### أخوة الإيمان

وهذا الخطاب الرباني وإن كان موجها إلى رسول الله وسي فهو في الوقت نفسه موجه لأمته فكل ما طلب منه أن ينفذه فمطلوب من أمته أن تقتدي به فيه عدا ما اختص به ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي مَا طلب منه أَن يَنفذه فمطلوب من أمته أن تقتدي به فيه عدا ما اختص به ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيُومَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١] واعلموا أخوة الإسلام أن هذه المعاملة من اللين والرفق وخفض الجناح ليس وقفا على طائفة من الناس دون طائفة ، وإنها هي عامة بين الناس جميعا القريب منهم والبعيد والمطبع والمعاصي والبار والفاجر فالله تعالى يقول ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ١٥٥] ويقول ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ١٤٥]

ومعنى ذلك أن اللين وخفض الجناح يجب أن يبسطا على المؤمنين جميعا حتى العصاة منهم ، وإنها تطلب البراءة من أعهاهم السيئة كي لا يستمرئوها وتصبح جزءا من سلوكهم المعتاد فيصعب عليهم التخلص منها.

## أخوة الإسلام

ويضاد هذا الخلق الطيب الخلق السيئ التكبر والقسوة والاستعلاء على الناس .. ذاك الخلق الذي يتنافى مع الخلق الكريم ويغرس الفرقة والعداوة ويقطع ما أمر الله به أن يوصل من صلات شن الإسلام عليه حربا شعواء ليطهر منه النفوس والقلوب ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فَن الإسلام عليه حربا شعواء ليطهر منه النفوس والقلوب ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ الله لَ لَكِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقهان: ١٨] ومهما أعجبت المرء نفسه واختال في مشيته فأخذ يطأ الأرض بشدة ويرفع رأسه تطاولا على الناس فهو لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الجِبَالَ ولن يبلغ الجبال طولا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الجِبَالَ

طُولًا ﴿ [الإسراء: ٣٧] وقد يتعالى المرء بنسبه العالى وحسبه الرفيع فأراد الإسلام أن يطارد هذه الجاهلية ويقضي على هذه العصبية التي أرثت الأحقاد وأثارت الفتن وأشعلت الحروب زمنا طويلا [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ عَلَيْ وَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّة زمنا طويلا [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ بَنُو آدَمُ مِنْ تُرَابِ الْجُاهِلِيَّةِ - الكبر والعظمة - وَفَخْرَهَا بِالآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابِ لَلْمَاعِنَ رَجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّهَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الجِعْلانِ لَيَكَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّهَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهُ مِنَ الجِعْلانِ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهُ مِنَ الجِعْلانِ اللهَ عَنْ الله مَنْ عَلَى اللهُ مِنْ الجِعْلانِ أَو المعلم أو المال أو الجاه أو الصلاح أو القوة أو الجهال أو غير ذلك من النعم الظاهرة فيصرفه ذلك عن إصلاح نفسه وعدم الالتفات إلى نصيحة غيره وبذلك يتعطل نشاطه عن التقدم ﴿وَإِذَا فَلَكُ عَنْ إِصلاح نفسه وعدم الالتفات إلى نصيحة غيره وبذلك يتعطل نشاطه عن التقدم ﴿وَإِذَا قَلَى لَهُ اتَّقِ اللهُ أَخَذَتُهُ الْعِزَةُ بِالْإِثْم فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبَشْسَ الْهَادُ ﴾ [البقرة: ٢٠٦]

والخلاصة أخوة الإسلام علينا أن نحذر الكبر والتعالي وعلينا بالتواضع والخضوع لله على .. وباللين والرفق مع أنفسنا مع أبنائنا مع أزواجنا مع أقربائنا مع جيراننا مع كل الناس .. فالتحلي بالأخلاق الطيبة فضيلة ، فهي مجال مدح في العاجلة وثواب وجزاء كريم في الآخرة وأقرب الناس مجلسا يوم القيامة من النبي الله أحسنهم أخلاقا وكلنا يتمنى ويرغب أن يجاور الرسول للله تعالى أن فلنؤدب أنفسنا بهذه الأخلاق .. ونتخلق بأخلاق الصديقين والأنبياء ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى حميد الخلق إنه سميع مجيب قريب .

## التدبر في مخلوقات الله الغراب والعنكبوت

قال تعالى ﴿وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيهَانًا ﴾ [المدثر: ٣١] .. فهذه الآية الكريمة من كلام رب العزة توضح لنا أن الإيهان درجات وأنه يزيد وينقص .. واتفق أهل السنة والجهاعة على أن الإيهان قول وعمل ويزيد وينقص .. وقالوا كذلك أن الإيهان أصل وفرع بمعنى أن له أصول كالإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كها جاء في حديث جبريل المستفيض .. وأن المسلم الذي ينكر واحدة منها يعتبر مرتدا كافرا فعليه أن يتوب أو يقتل مرتدا المستفيض .. وأن المسلم الذي ينكر واحدة منها يعتبر موتدا كافرا فعليه أن يتوب أو يقتل موتدا أما الفروع وهي الأعهال من صلاة وصوم وحج وزكاة ونذر وحلف وخلق وبر وإحسان فهذه هي التي تزيد الإيهان وترفع من درجته وحرارته ، فكلها أكثر المسلم من فعل الطاعات زاد الإيهان .. وكلها فعل المعاصي نقص الإيهان ولكن يبقى عنده الأصل .. وهذا الأصل ينفع صاحبه يوم القيامة ولا يخلد في نار جهنم .. عافانا الله منها ومن شقائها .. هذه قضية مهمة أخوة الإسلام ..

وهذا الإيهان الذي أنعم الله تعالى به علينا يحتاج منا إلى المحافظة عليه وزيادته فيقول ربنا تعالى ﴿ إِنَّهَا المُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّمِمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّمِمْ وَمَغُونَ اللَّهُ مُنُونَ حَقًّا لَهُمْ يَنْفِقُونَ (٣) أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) ﴾ [الأنفال]

هذه صفات المؤمنين أخوة الإسلام إذاً التفكير في آيات الله تعالى يزيد من الإيهان .. فمطلوب منك أخي المسلم أن تفكر في آيات الله في نفسك .. في قلبك .. في بصرك .. في الشجر في الطعام الذي تأكله في كل شيء .. ستجد لذة في هذا التأمل .. وسنقترب من الله أكثر وستجد دفء الإيهان .. لأن الله تعالى له في كل شيء آية تدل على أنه واحد أحد فرد صمد .. والتدبر في آيات الله عبادة ..

أخوة الإيمان

وهناك صفة أخرى جاءت تذكرنا بها الآيات وهي أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين { وَعِمَّا وَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } فالله هو الذي يرزقنا والمطلوب منا أن ننفق ما رزقنا إياه فيها أمر ونجعله وسيلة لزيادة الإيهان ، ولا نجعله سببا لتعاستنا.. وإذا كنا فقراء وضعفاء فعلينا ألا نقلق من هذا الجانب وإنها خلقت الدنيا لنا.. أفيبخل علينا بها هو ملكنا ؟! .. ولكن كها قيل في طبعنا عجلة ونقص وتسرع .. والصبر مفتاح الفرج .. والتقوى من مفاتيح الرزق ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَّ يَجْمَلُ لَهُ مَحْرَجًا (٢) وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق] لذا قيل: " يا أعز المخلوقات علينا ارضَ بتدبيرنا فالمحب لا يُتهم وإنعامنا على ما خُلق لك لا يخفى عليك فكيف ننساك وأنت الأصل ؟.. ليس العجب تغذي المولود في حال الحمل بدم الحيض لأتصاله بالحي إنها العجب أن البيضة إذا انفصلت من الدجاجة فمن البياض يخلق الفرخ وبالمُح يتغذى ، فقد أعطى المخلوق زاده قبل الوجود . "

إذا انفقات بيضة الغراب خرج الفرخ أبيض فتنفر عنه الأم لمباينته لونها فيبقى مفتوح الفم .. والقدر يسوق إلى فيه الذباب فلا يزال يتغذى به حتى يسود لونه فتعود إليه الأم فانظروا إلى نائب اللطف وتلمحوا شفقة طير الرحمة .. أليس هذا من آيات الله ؟

والغراب أخوة الإسلام هو الذي علم بني آدم دفن الموتى ﴿فَبَعَثَ اللهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَلْ يَا لَائِدهِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

والله تعالى .. ألهم النملة ادخار القوت ثم ألهمها كسر الحب قبل ادخاره كيلا ينبت ، والكسبرة وإن كسرت قطعتين تنبت فهي تكسرها أربعا ..

أخى المسلم

لو رأيت العنكبوت حين تبني بيتها لشاهدت صنعة تعجز المهندس .. إنها تطلب موضعين متقاربين بينهما فرجة يمكنها مد الخيط إليها ثم تلقى لعابها على الجانبين .. فإذا أحكمت المعاقد

ورتبت القمط كالسداه اشتغلت باللحمة فيظن الظان أن نسجها عبث .. كلا إنها شبكة للبق والذباب .. وإنها إذا أتحت النسيج انزوت إلى زاوية ترصد رصد الصائد ، فإذا وقع في الشبكة شيء قامت تجني ثهار كسبها فإذا أعجزها الصيد طلبت لنفسها زاوية ووصلت بين طرفيها بخيط آخر وتنكست في الهواء تنتظر ذبابة تمر بها فإذا دنت منها – الذبابة – رمت نفسها إليها فأخذتها واستعانت على قتلها بلف الخيط على رجليها !! .. أفتراها علمت هذه الصفة بنفسها أو قرأتها على أبناء جنسها ؟ أفلا تنظروا إلى حكمة من علمها وصنعة من فهمها .. والله ذكرها في كتابه فقد قال الله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ العنكبوتِ المَّنَكَبُوتِ الْمَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤١]

أخوة الإسلام .. علينا أن نتفكر في مخلوقات الله .. وبقليل من التأمل يزداد إيهانك ونزداد مجبة لله .. ونزداد معرفة بالله ؟ لأننا كلها عرفنا أكثر كلها زادت طاعتنا وزاد خوفنا له وكلها زاد الخوف قلت المعاصي والآثام قال تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ للأُولِي الْأَبْابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِتَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) ﴾ [آل عمران] وخلاصة القول أخوة الإسلام التفكير في مخلوقات الله يفيد المسلم وينفعه .. فإذا هذه المخلوقات الحية التي هي أقل كرامة من الإنسان المفضل والمكرم على كثير من خلق الله .. الله العزيز الحكيم يرزقها ويهيئ لها وسائل وطرق الرزق .. فكيف بهذا الإنسان المفضل المكرم ؟.. فعليك أخي المسلم أن تصبر وتتق الله ، وتسعى إلى رزق الله الحلال وابتعد عن الحرام .. فالحياة معليك أخي المسلم أن تصبر وتتق الله ، وتسعى إلى رزق الله الحلال وابتعد عن الحرام .. فالحياة معلم طالت فهي قصيرة .. فإذا ولد الإنسان وخرج على وجه الأرض فلابد من موت " فمهد الطفولة عنوان اللحد"

وقد كان ثلاج لا معاش له سوى بيع الثلج فيبقى عنده منه شيء لم ينفق فجعل يقول في مناداته " ارحموا من يذوب رأس ماله " .. وهكذا الحياة .. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات .

### الصدق والكذب

الصدق خلق جميل وهو مصدر لكل فضيلة من الفضائل، وهو في هذا الزمان عملة نادرة .. وأصبح أمرا مطلوبا .. والحاجة إليه ملحة .. فالحديث عنه مقبول ؛ لأننا بحاجة أن نتذكر هذا الخلق الفاضل .. خلق الأنبياء والمرسلين تحدثنا كتب الحديث والسيرة والتاريخ " أن ملك الروم في زمن رسول الله الله التقى بأبي سفيان شه قبل أن يسلم وقال له [ فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ – وهو مشرك – لا ... وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لا ، فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونُ لِيَذَرَ الْكُذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونِ اللهَ اللَّاسِ وَيَكُونُ لِيَقَلْ النَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِ وَيَكُونُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُونِ اللَّهُ ال

وقال عنهم رب العزة ﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٠] .. والصادق ممدوح في كل الأمم فحريٌ بالمسلمين أن يحرصوا وأن يلتزموا بهذا الخلق العظيم ، ولما أخبر الرسول على خديجة الفاضلة ﴿ بمجيء الوحي إليه لأول عهده قالت [ أَبْشِرْ فَوَالله الله الله أَبُداً إِنَّكَ لَتَصُدُقُ الحُدِيثَ وَتَصِلُ الرّحِمَ وَتَعْمِلُ الْكَلّ وَتَقْرِى الضّيْف وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحُقِّ. ] حم ونظر أحد الأعراب إلى وجه رسول الله على فأبصر أمارات النبوة تشع من وجهه على فقال : "

وخاطبنا الله تعالى نحن المؤمنون بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَّ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] .. فهذا أمر رباني .. وهو من صفات الحق تعالى فهو القائل ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَّ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]

والصدق أخوة الإسلام دعامة الفضائل وعنوان الرقي ودليل الكمال ومظهر من مظاهر السلوك النظيف، نحن نتحدث عن هذا الخلق الطيب لأننا ننسى فنتذكر الفضائل والحسنات التي تعود علينا في الدنيا والآخرة إن تمثلنا بهذا الخلق الطيب .. لا نكذب على أنفسنا .. على زوجاتنا .. على أبنائنا .. فالكذب في الإسلام جريمة وأي جريمة .. فالصدق أخى المسلم هو الذي يضمن

والصدق تطمئن له النفوس الكريمة وترتاح له والكذب يقلق القلوب ويدعها مضطربة حائرة .. يكذب هنا فيكشف فيكذب كذبة أخرى ثم يكشف .. وهكذا من كذبة إلى كذبة فهو ظالم لنفسه بذلك .. وقد يكون ظالما الآخرين بكذبه .. قد تقع جريمة كبرى بسبب الكذب .. [عَنْ عَبْدِ الله قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وي عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى البِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى البَّرِّ وَإِنَّ الْمُدُقِ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ إِلَى النَّرِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الصِّدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الصِّدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْمُدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْمُدُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْمُدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْمُدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرًى الْمُدِنِ عَنْدَ الله كَذِبَ عَنْدَ الله كَذِبُ وَيَتَحَرَّى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرًى الْمُ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذِبُ وَيَتَحَرًى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْمُؤْمِرِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكُتَبَ عِنْدَ الله كَذِبُ عَنْدَ الله كَذِبَ عَتَى يُعْدَبُ اللهَ عَنْدَ الله كَذِبَ اللهُ عَلَى النَّذِبَ عَنْدَ الله والمن يَزَالُ الرَّجُورِ وَإِنَّ الْعَنْدَى الْمَالِقَادِ وَالْمَا يَوْلُولُ الْمَالِقَ الْمُعُورِ وَإِنَّ الْفُولُ وَالْمَالِقُ عَلْمَا يَوْلُولُ الْمَالِقَ الْمَالِقِ الْمُؤْمِنِ وَلَى النَّذِي الْمُؤْمِلُ الْمَالِقَ الْمَالِقِي الْمَالِقَلُ وَيَعْمَلُ عَلَى الْمَالِ

والله يقول لنا في الآخرة إن الصدق في الإيهان والأقوال والأفعال ينفعنا فاسمعوا إلى قوله تعالى ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله صَرِينًا ﴾ [النساء: ٨٧] قال تعالى ﴿قَالَ الله مَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ [المائدة: ٩١] والاتصاف بالصدق خير من كل شيء من أعراض الدنيا للصدق أخوة الإسلام ضروب فمنها صدق اللسان عند الكلام في نقل الأخبار أو وصف الأحداث .. وهناك أيضا الصدق في النية والإرادة بحيث لا يكون ثمة باعث على العمل إلا الله .. والصدق بهذا المعنى يرجع إلى الإخلاص لله .. وهناك كذلك صدق العزيمة في العمل والابتعاد عن الضعف والتردد قال العزيز الحكيم ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْرًا لُهُمْ ﴾ [محمد: ٢١] .. وكذلك الصدق في الوفاء بالعزم ، وكذلك في العمل سواء كان عمل دين أم عمل دنيا في السر أو العلانية .. وهناك صدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاء والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور الباطنية .. ومن صفات الصادقين الوفاء بالوعد والعقد قال تعالى ﴿ إِنَّمَا المُوْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثُمَّ مَ وَيُوالُوا وَجَاهَدُوا بالوفاء بالوعد والعقد قال تعالى ﴿ إِنَّمَا المُورَ البَاطنية .. ومن صفات الصادقين الوفاء بالوعد والعقد قال تعالى ﴿ إِنَّمَا المُؤمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثُمَّ مَ وَيُوا وَجَاهَدُوا

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهَ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] فإذا كان ديننا العظيم رغب وفضل هذا الخلق النبيل فإنه قد نفر من الكذب وبين لنا أن الكاذب لا يفلح .. وأن الكذب مرض من أمراض القلب .. وأنه من الأسباب الموصلة إلى النار .. وبين لنا الإسلام أن الكذب خلق قبيح ووصف غير مليح وهو من خصال الكافرين ومن صفات المنافقين﴿إِنَّهَا يَفْتَرَى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [النحل: ١٠٥] ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهَ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧) ﴾ [النحل] ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله الله وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠] فأي خزي وأي عار لمن يبتلي بهذا المرض الخبيث .. فاحذروا اخوة الدين ذلك وتعلموا الصدق واجعلوه نبراسا لكم .. وهدد نبينا را الله يكذب ليضحك البشر فقال [« وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ ».] ت والرسول ﷺ هو القائل [- « كَفَى بالمُرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ». ] م / وأخطر الكذب الذي يصدر عن ملك أو رئيس أو مسؤول كبير أو مربي لأبنائه فهو خطير جدا فأخرج مسلم [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَ ﴿ عِلَى ﴿ فَلاَئَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْخٌ زَانِ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ». ].. لأن الكذب من المسؤول الكبير يضر المسلمين ويخدعهم ويغرر بهم.

فأنت أخي المربي فلتحذر حذرا شديدا من هذا الوصف الفاحش أن يقال عنك كذاب .. وأقبح الكذب شهادة الزور .. فالدين أخوة الإسلام لا يسمح لنا بالكذب على الطفل[عَن أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الطفل[عَن أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الله قَالَ « مَنْ قَالَ لِصَبِيِّ تَعَالَ هَاكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِي كَذْبَةٌ ». ] حم .. والكذب أضراره معروفة لأكثر الناس وعواقبه وخيمة في الدنيا وفي الآخرة .. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَمِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧] ثم توضيح مواضع جواز الكذب : في الحرب / الإصلاح / والزوج والزوجة

# إِنْ تَتَّقُوا اللهُ ۖ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً

### التقوى

إذا تمكن الإيبان القلب ورسخت جذوره في أعهاق النفس أثمر حالة من الحالات التي تفجر الطاقات الكامنة والقوى التي وهبها الله للإنسان فينبعث إلى الخير انبعاث المحب وينصرف عن الشر انصراف الكاره ، ويكون شأنه كها وصف الله سبحانه وتعالى ﴿وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيهَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ [الحجرات: ٧] وهذه الحالة أخوة الإسلام تسمى بالتقوى وجاء ذكر التقوى في كتاب الله ( ٠٤٠٠) لأن التقوى هي الإيمان والإسلام والدين كله يقول ولينا عَلَقَ ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] فالإيمان بالغيب ركن عظيم في ديننا لأن الله تعالى غيب والملائكة غيب والكتب غيب والرسل واليوم الآخر من الغيب أيضا .. والصلاة والزكاة من الأعمال التي يتحصل بها الإنسان المسلم على التقوى .. وخلاصة الكلام أن الالتزام بشرع الله تعالى في الصغيرة والكبيرة يحقق للفرد التقوى المطلوبة .. والله أعد للمتقين جنات عدن هذا في الآخرة فقد قال سبحانه ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴾ [الحجر: ٤٥] .. وكذلك يكون الفرد المتقى أخوة الإسلام ممن يجبهم العلى القدير ﴿ بَلَي مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ الله من يُحِبُّ المُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٦] وهكذا أخوة الإسلام نجد التقوى في كتاب الله تتناول العقيدة والعبادة والآداب والأخلاق وسائر الأعمال الصالحة وهي وصية الله تعالى لنا وللذين من قبلنا ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا الله ﴾ [النساء: ١٣١] أخوة الإسلام

وأنه لا يتصف بها إلا من امتحن الله قلوبهم للتقوى وأعدهم للقيام بمواريث النبوة وأعباء الرسالة وهيأهم للعبودية الحقة والجندية التي لا تخاف في الله لومة لائم .. وهذه المنزلة لا يصل

إليها إلا من راض نفسه بترك الشهوات والشبهات وجاهدها في ذات الله حتى تذوق حلاوة الإيهان وطعم اليقين يقول ﷺ [« لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بهِ حَذَرًا لِّهَ بِهِ الْبَأْسُ ».] ت مج .. فهذه أعلى درجات التقوى .. واليها النفس تشتاق وترنو . أخوة الإسلام .. الإسلام دعا إلى التقوى لأنها جماع كل بر ومصدر كل خير وأصل كل صلاح للفرد .. والأسرة .. والجماعة ﴿ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴾ [البقرة: ١٩٧] .. كيف تحب أن تأكل وتشرب أخى حتى تحافظ على صحتك وحيويتك .. فكذلك التقوى كالطعام .. فاعمل الأعمال النافعة وتزود منها .. فسترى أثر التقوى على نفسك .. وعلى أو لادك ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ ﴾ [الأعراف: ٢٦] .. فالتقوى تصبح كالثوب الذي ترتديه لتحافظ على جسمك من البرد أو الحر أو الهوام .. فالتقوى تحفظك من الوقوع في المعاصى والتقصير في الطاعات .. وعندئذ تصبح من المقربين لله منزلة ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهَ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] .. فكلم زادت التقوى ازددت قربا من البارى على الله على الله يفيض عليك من نوره فتبصر الحق من الباطل والصدق من الكذب وتبصر الصواب من الخطأ وتستطيع أن تميز بين ما يجب فعله من الخير وما يجب تركه من الشر .. فاسمعوا إلى قول العلى الكريم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا الله م يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله كُو الْفَضْل الْعَظِيم ﴾ [الأنفال: ٢٩] .. ومن ثَم أخى المسلم لم يكن للشيطان على قلوب المتقين من سبيل فلا يصابون بحيرة ولا يتعرضون للشكوك والريب وإذا أصابهم منها شيء سرعان ما تبددها أنوار الحق واليقين ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ أخوة الإسلام .. ومن ثمار انتشار التقوى في المجتمع المسلم أن الخير يعم ذاك المجتمع ويرزقهم الله الطيبات ويبارك لهم في الأموال والأقوات والأجسام .. ففائدة التقوى تعود على المسلمين بخير .. فالله هو القائل في كتابه العظيم ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَنَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦] وهذه التقوى

لا تتم إلا بأمرين أولهما فقه في دين الله ومعرفة ما فيه من سمو وحكمة وحلال وحرام وواجب

ومندوب ومكروه .. وثانيها قوة الإرادة ومضاء العزيمة لحمل النفس على الاضطلاع بالتبعات والتكاليف .. فبالمعرفة من جانب والإرادة القوية من جانب آخر يستطيع المرء أن يبصر الطريق ويسير على الجادة دون تعثر أو انحراف وبذلك نصبح أولياء لله على وأحباؤه فيكلؤنا برعايته ويحيينا في عافيتنا ويحفظنا من السوء ويجنبنا أحزان الماضي وآلام المستقبل سبحانه وتعالى ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى في الحُيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [يونس] والتقوى باختصار مفيد أيها الأخوة الخوف من الله تعالى .. فهذه كلمات نضعها بين قلوبكم .. تذكرنا فيها هذا الأمر المهم الذي نردده على ألسنتنا كثيرا في كل خطبة أو موعظة .. لعله يمس شغاف قلوبنا وعقولنا فنرجع إلى تجسيم هذه المعاني في حياتنا العملية .. في تقربنا إلى الله تعالى بها فرضه علينا من الواجبات .. في تربيتنا للأطفال .. الجيل القادم .. في معاملاتنا في الأسواق من بيع وشراء .. في علاقتنا مع أقربائنا وجيراننا .. والكلام يبقى كلاما ولكنه عندما يترجم إلى أفعال يصبح له فاعلية وحيوية .. وصحابة محمد على هم لنا أسوة حسنة وقد امتثلوا لأوامر الله تعالى ونواهيه .. والتزموا بالمنهج الرباني بعدما كانوا في جاهلية عمياء .. فأصبحت التقوى لباسهم وغايتهم ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ﴾ [الحجرات: ٣] . ونجحوا في الامتحان العظيم فأصبحوا سادة الدنيا بلا منازع .. وأعطوا خيرات الدنيا من فتح الشام والعراق والأندلس والهند وغيرها من البلاد .. ولما ضعفت التقوى وابتعدنا عن الدين .. بدأت البلاد الإسلامية تنقص وتنقص حتى أصبحنا في بلادنا نخجل من إظهار شعائر الدين .. ومنها شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. فلا نستطيع أن نأمر بمعروف أو ننهى عن منكر .. والسبب أخوة الإسلام معروف لنا جميعا هو عدم الخوف من الله حق مخافته وهو التقوى .. وأصبح الفتى منا يقول : " اللهم نفسي " .. لأنك إذا أردت أن تنهى عن منكر يقول لك الناس: " دعك منه لن يسمع لك " أخوة الإسلام .. الأمر خطير .. ومن رأى أحوال المسلمين هنا وهناك يعرف لماذا انهزمنا في كل مكان لأننا بعيدون عن التقوى .

### محمد على صاحب لواء الحمد

خير البرية هو محمد بن عبد الله ﷺ .. صاحب لواء الحمد يوم القيامة .. هو سيدنا ومولانا .. فهذا النبي ﷺ كلنا يدعى حبه ..والمحب لحبيبه متبع ومقتد فالحديث عن صاحب الشفاعة حديث محمود لأنه هو صاحب المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون قال تعالى ﴿وَمِنَ اللَّيْل فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا نَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩] وإذا قام هذا الحبيب في ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم أولهم وآخرهم وهو محمود ﷺ بها يملأ به الأرض من الهدى والإيهان والعلم النافع والعمل الصالح وفتح الله به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك والكفر به والجهل به حتى نال أتباعه شرف الدنيا والآخرة ، فإن رسالته وافت أهل الأرض وهم أحوج ما كانوا إليها فإنهم كانوا بين عباد أوثان وعباد صلبان وعباد نيران وعباد كواكب ومغضوب عليهم قد باءوا بغضب من الله .. وحيران لا يعرف ربا يعبده ولا بهاذا يعبده ؟ والناس يأكل بعضهم بعضا من استحسن شيئا دعا إليه وقاتل من خالفه وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة ، وقد نظر الله سبحانه إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا على آثار دين صحيح .. فأغاث الله به البلاد والعباد وكشف تلك الظلم وأحيا به الخليقة بعد الموت ، فهدى به من الضلالة ، وعلم به من الجهالة ، وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة ، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة وأبدا وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة ابداره ، ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب ﴿ أَولَمُ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥١] روى

أبو داود في مراسيله والدارمي في سننه [ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ قَالَ : أُتِى النَّبِيُّ - ﷺ - بِكَتِفٍ فِيهِ كِتَابٌ فَقَالَ : « كَفَى بِقَوْمٍ ضَلاَلاً أَنْ يَرْغَبُوا عَمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُمْ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ نَبِيٌّ غَيْرُ نَبِيِّهِمْ أَوْ كِتَابٌ فَقَالَ : « كَفَى بِقَوْمٍ ضَلاَلاً أَنْ يَرْغَبُوا عَمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيُّهُمْ إِلَى مَا جَاءَ بِهِ نَبِيٌّ غَيْرُ نَبِيِّهِمْ أَوْ كِتَابٌ فَقَالَ : « كَفَى بِقَوْمٍ ضَلاَلاً أَنْ يَرْغَبُوا عَمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيُّ مَا جَاءَ بِهِ نَبِيً عَيْلُ وَمَا يَكُولُهُمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ] كَتَابُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ]

فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي ﷺ فكيف بمن أخذه عن عقل فلان وقدمه على كلام الله ورسوله.

محمد الله تعالى ومحمود عند ملائكته ومحمود عند إخوانه من المرسلين ومحمود عند أهل الأرض كلهم وإن كفر به بعضهم ؛ فإن ما فيه من صفات الكال محمود عند كل عاقل وإن كابر جحودا وعنادا وجهلا .. فهو الذي عرفنا الطريق الموصل إلى ربنا ورضوان ربنا ودار كرامته ولم يدع محصنا إلا أمرنا به ولا قبيحا إلى نهى عنه كما إلى أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من البه عنه البيهقي

أخوة الإسلام

ولقد عرفنا هذا النبي الخال بعد القدوم على الله تعالى أتم تعريف فكشف الأمر وأوضحه ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه ولا مشكلا إلا بينه وشرحه حتى هدى الله به القلوب من ضلالها وشفاها به من أسقامها وأغاثها به من جهلها فأي بشر أحق بأن يحمد منه وجزاه عن أمته أفضل الجزاء.

أخوة الإيمان

قال تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] فعموم العالمين حصل لهم النفع برسالته أما أتباعه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة وأما الآخرون فقد ردوا هذه الرحمة

أخوة الإسلام

ومما يحمد عليه ﷺ ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق وكرائم الشيم فإن من نظر في أخلاقه وشيمه ﷺ علم أنها خير أخلاق فإنه ﷺ كان أعلم الخلق وأعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا

قال المسور بن مخرمة قلت لأبي جهل – وكان خالي – يا خال هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته ؟ قال : والله يا ابن أختي لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا الأمين فلها وخطه الشيب لم يكن ليكذب .

قلت : يا خال فلمَ لا تتبعونه ؟ فقال : يا ابن أختي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا فلما تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمتى نأتيهم بهذه . أو كما قال فقال تعالى مسليا ومهونا على خليله وقد نَعْلَمُ إِنّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِينَ بآيَاتِ الله يَجْحَدُونَ (٣٣) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ

# رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِيَاتِ اللهِّ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأنعام]

اللهم يا من جميع الخلائق مفتقرون إلى فضله يا منعما بالجزيل على من ليس من أهله سامح كلا منا في جده وهزله وارحمنا يوم يذهل كل خليل عن خله وانفعني والحاضرين بها اجتمعنا لأجله .. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وحشرنا الله على كتابه وسنته .

## الموت وطول الأمل

يقول الله تعالى ﴿ ذَرُهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٣) وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (٤) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (٥) ﴾ [الحجر] إخوة الإسلام ربنا كل يحذرنا من الاغترار بهذه الدنيا ، ويحثنا على الاستعداد للقائه ، ولا يغرنا الأمل بطول الحياة .. فالموت يأتي بغتة وإذا جاءت سكرة الموت فلا عودة إلى هذه الدنيا .. وبها أننا مسلمون مؤمنون موحدون عابدون لربنا حامدون شاكرون فعلينا أن نستعد لهذه اللحظة والاستعداد يكون إخوة الإسلام بالطاعة لله والاستعداد يكون بترك الآثام صغيرها وكبيرها .. وإن زلت النفس فالتوبة قبل فوات الأوان والاستغفار مما حدث حتى إذا جاءت ملائكة الموت لا تتمنى الرجعة ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المُوتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيهَا تَرَى ﴿ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَرْ تَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِينَ ﴾ [المؤافون: ١٠]

نخلص من هذه الآيات الكريهات أنه علينا أن نكون جاهزين لهذا اللقاء الذي لابد منه و لا مهرب عنه .

# لعمرك ما الدنيا بدار إقامة ولا الحي في دار السلامة آمن

#### وقال غيره:

نحن بنو الموتى فها بالنا نعاف ما لابد من شربه يموت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس في طبه وربها زاد على عمره وزاد في الأمن على سربه

[ وعن ابن عمر قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ المَّاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لَمُوتِكَ ] خ.

وكل من يصلى .. لابد أنه سمع إمام الصلاة يقول : صلوا صلاة مودع .

ومعنى هذا الكلام أيها الأخوة الكرام .. أن المصلي إذا استحضر الموت وأن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة له في هذه الدنيا .. فإنه يتقنها ويعطها حقها وأنه قد يصلى عليه الصلاة القادمة فيحسن العمل كما شرعه رب الأرباب سبحانه وتعالى ..

إخوة الإسلام .. اعتبروا بمن مضى من الأقران وتفكروا في من بنى كيف بان (ابتعد) تقلبت والله بهم الأحوال ونسيهم أحبابهم بعد ليال وعانقوا التراب وفارقوا المال .. يا أيها المشغول بالأمل والمنى تأهب لمصرع قد قارب ودنا وتزود للقبر من الصبر كفنا وتهيأ لحرب الهوى .. يا أهل الذنوب لا يغرنكم الإمهال فإنها هي أيام وليال .

إخوة الإسلام .. سأذكر قصة فيها عبرة لأولي الأبصار .. فقد جاء في كتب التراجم والسير أنه كان في عهد الحسن البصري في البصرة فتى وكان مفرطا في حق الله كان في تفريطه أخذه الله بالمرض أخذة شديدة .. فلم آلمه الوجع نادى بصوت منكسر محزون " الهي وسيدي أقل عثرتي وأقمني من صرعتي فإني لا أعود " .

فأقامه الله من صرعته فرجع إلى اشد مما كان فيه فأخذه الله أخذة ثانية فقال " الحي أقلني عثرتي وأقمني من صرعتي فإني لا أعود أبدا " فأقامه الله من صرعته فرجع إلى اشد مما كان ، فبينها هو مار في بعض أيامه إذ نظر إليه الحسن يضرب باردانه وينظر في أعطافه فقال : " يا فتى خفِ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " فقال : إليك عني يا أبا سعيد فإنا أحداث نريد أن نذوق الدنيا . فقال الحسن وهمه الله تعالى .: " كأنكم بالموت قد نزل بساحة هذا الشاب فرضه رضا " فبينها الحسن في مجلسه إذا اقبل أخو الفتى إليه فقال : يا أبا سعيد إن الفتى الذي كنت تعظه هو أخي وقد وقع في سكرات الموت وغصصه . فقال الحسن : قوموا ننظر ما فعل الله به . فلها أقبل الحسن قرع الباب فقالت أمه : من بالباب ؟ فقال : الحسن فقالت : يا أبا سعيد مثلك يأتي إلى مثل ولدي ! أي شيء تعمل على باب ولدي ، وولدي لم يترك ذنبا إلا ركبه ولا عمرما إلا انتهكه فقال : استأذني لنا عليه فإن ربنا سبحانه يقيل العثرات . فقالت : يا بنى هذا

الحسن بالباب. فقال: يا أمامه أترى جاءني الحسن عائدا أو موبخا افتحى له الباب، ففتحت له فدخل فلما نظر إليه يعالج سكرات الموت قال له: يا فتى استقل الله يقلك . فقال : يا أبا سعيد إنه لا يفعل .قال : أو تصف الله بالبخل وهو الجواد الكريم ؟! فقال : يا أبا سعيد إني عصيته فاستقلته فأقالني فعصيته فأمرضني فاستقلته فأقالني وهذه الخامسة... فقال الحسن لأصحابه قوموا بنا . فلما أن خرج الحسن قال لأمه : هذا الحسن قد آيسني من سيدي وسيدي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا أماه إذا رأيتني وقد تحول السواد بياضا ورشح للموت جبيني وغارت العينان واصفرَّ البنان وانقطع اللسان فخذي المِدرعة من تحت رأسي وضعى خدى على الثرى واستوهبيني من سيدى ؛ فإن سيدى يقبل التوبة . فلم نظرت إليه يعالج سكرات الموت أخذت المدرعة من تحت رأسه ووضعت خده على التراب وشدت وسطها بحبل من ليف ونشرت شعرها ورفعت رأسها نحو الساء ثم نادت: الهي وسيدي أسألك بالرحمة التي رحمت بها يعقوب فجمعت بينه وبين ولده ، وأسألك بالرحمة التي رحمت بها أيوب فكشفت عنه البلاء ألا رحمت ولدي ووهبت لي ذنبه . وسمع الحسن هاتفا : إن الله تعالى قد رحم الفتى . فحضر الحسن وجميع أصحابه جنازته . ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهمُ الْأُمَلُ﴾ [الحجر: ٣] كم مأخوذٍ على الزلل ختم له بسوء العمل وقد نزل به الموت فيا هول ما نزل فأسكنه القبر بيت الدود . فاحذروا الغفلة .. كم نائم على فراش التقصير مغتر بعمر قصير صاح به فلم يبال النذير فاستلبه الخطأ والتبذير فلما أحس البأس جاء الندم .. كم مستحل قراب الهوى شرب من كأسه حتى ارتوى فبينها هو جادة إعراضه هوى فها نفعه عند الموت ما هوى ولا ما شرب ولا ما أكل { ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ } .. لا تغترر بنعيم القوم فإن غدا بعد اليوم دعهم فما يؤثر فيهم اللوم وهل ينفع التحريك ميتا ؟! يجمعون الحطام بكسب الحرام ويتفكرون في نصب شَرَك الآثام والناس نيام يرقدون في الليل وفكرهم في الويل طويل لا ينام . . ما عندهم خبر عن الساعة والعمر يمضى ساعة فساعة ، خسروا في أشرف تجارة وأغلى بضاعة فالموت موعظة وذكري .. فاذكروا الله حتى يذكركم .. ﷺ

#### آداب الزيارة والاستئذان

الإنسان بطبيعته يألف غيره من الناس ويحرص على مخالطتهم وعن طريق هذه الألفة وهذه المخالطة يتم التعاون بين الناس على قضاء المصالح في اقرب وقت وأقل جهد ، وقد شرع الإسلام لتنظيم هذه العلاقات مناهج من شأنها أن تقوي هذه الروابط وتشد من أزرها وتبعد عنها ما من شأنه أن يضعف منها .

ومن هذه المناهج التي رسمها الإسلام أيها الأخوة المؤمنون أدب الزيارة حتى تكون المخالطة على أساس أدبي كريم .

والأساس الذي رسمه الإسلام لذلك هو ما جاء في كتاب الله تعالى في سورة النور وهو قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بَهَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) ﴾ [النور: ٢٨]

إخوة الإيمان ففي هاتين الآيتين أو لا النهي عن دخول بيوت الغير إلا إذا استأذن طالب الدخول وأُذن له بالفعل.

وطريقة الإذن أن يقف المستأذن على الباب دون أن ينظر إلى ما بداخله حتى لا يتطلع إلى ما في البيت من عورات يقول الرسول ﷺ [ إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ ] ق عن سهل بن سعد.

[ عَنْ عَبْدِ اللهِ آَبْنِ بُسْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلْ الْبَابَ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ مِنْ رَكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ أَنْ اللَّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُورٌ ] د

ثم يطلب الدخول بعد ذلك مبينا اسمه ولا يكتفي بكلمة " أنا " فإنها لا تدل على الشخص المستأذن .. فليذكر اسمه ثم يسلم ويقول: أأدخل ؟ فإن أذن له دخل .. هكذا يريد الله تأديبنا

إخوة الإسلام .. تأمل هذا أخي المسلم حتى تعلم أن دينك دين كامل ولا يحتاج إلى استيراد آداب غربية أو شرقية ولكن يحتاج منك هذا الدين التطبيق العملي لا القولي لمثل هذه الأمور فقد جاء في الصحيحين عن جابر يَقُولُ [ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فقد جاء في الصحيحين عن جابر يَقُولُ [ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فقد جاء في الصحيحين عن جابر يَقُولُ أَنَا أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا ] خ فإذا لم يؤذن له فليستأذن مرة ثانية وثالثة فإن لم يجبه أحد فلينصرف فقد روى البخاري وغيره عن أبي موسى الاشعري أن النبي على قال [ إذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ] .. وعن سهل بن سعد قال [ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النّبِي صَلَّى الله مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النّبِي صَلَّى الله مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى " مشط كبير من حديد " يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعلَ الإسْتِنْذَانُ كبير من حديد " يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعلَ الإسْتِنْذَانُ عَنْ أَجُل الْبَصَر ] خ

وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال [ مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَتُوا عَيْنَهُ ] ولهذا يرى الشافعي أنه لو فقئت عينه في هذه الحالة فهي هدر فلا دية ولا قصاص .

الأمر الثاني في هاتين الآيتين إخوة الإسلام إذا لم يكن فيها أحد فلا يصح أن يقتحم البيت وينتهك حرمته ويدخل فيه.

والأمر الثالث أن البيت ليس معدا في كل وقت لاستقبال الزوار فقد يكون الوقت غير مناسب للزيارة فمن الأدب إذا أشير على الزائر بالرجوع أن يرجع دون أن يضيق صدره أو تتألم نفسه وليعذر إخوانه ويلتمس لهم عذرا ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢٨]

وهذه الأحكام المتقدمة خاصة بالكبار دون الصغار .. فالشرع سمح للصغار أن يدخلوا في جميع الأوقات ما عدا ثلاثة أوقات بينها الإسلام ، ولا يجوز لهم الدخول فيها إلا بالاستئذان وهذا قلناه من قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيُهانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ قَلَاثُ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى

وأمر آخر إخوة الإسلام أنه يجوز الدخول في الأماكن العامة كالفنادق والحوانيت دون استئذان لأنها لا تماثل البيوت في حرمتها ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لأنها لا تماثل البيوت في حرمتها ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَالله يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [النور: ٢٩] هذه آداب الإسلام في الزيارة وإنها لآداب عالية ينبغى أن تحرص عليها ونهتم بها .. والله ولي التوفيق .

### افتراق الأمة إلى فرق وعلاج ذلك

الأمة الإسلامية أصبحت دولا شتى .. كانت دولة واحدة فأصبحت دولا وشعوبا متناحرة .. هذا عربي وذاك عجمي وهذا حبشي وهذا فارسي وليس هذا فقط أيها الأخوة المسلمون .. بل أصبحت الدولة الواحدة أحزابا وشيعا وطوائف . هذا شهالي وذاك جنوبي .. هذا ديمقراطي وهذا وحدوي .. وفلان إسلامي والآخر قومي .. اعلموا أخوة الإسلام أن هذا ليس من الإسلام في شيء ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ الإسلام في شيء ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ الإسلام في شيء ﴿إِنَّ اللَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فخلاصة القول أخوة الإيهان أن يكون الناس عربهم وعجمهم أخوة وأمة واحدة ؛ لأن دينهم دين واحد وربهم رب واحد وقرآنهم قرآن واحد ونبيهم ورسولهم واحد وكعبتهم واحدة .. هذا الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة .. الإسلام فقط .. ورغم ذلك انقسمت الأمة المحمدية فرقا كثيرة .. وقد انقسمت كل فرقة إلى فرق وفئات وكثرت السبل ورغم أن سبيل الله واحدة قال تعالى ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

### أخوة الإسلام

نبينا محمد ﷺ أيضا أخبرنا بأننا سنفترق أحزابا وشيعا وطوائف وأننا سنتبع سنن من قبلنا من الله معدد الله القذة بالقذة فقال وهو الصادق المصدوق [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ الأَمم حذو القذة بالقذة فقال وهو الصادق المصدوق [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ « لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ » . قُلْنَا يَا رَسُولَ الله الله الله الله والنَّصَارَى قَالَ « فَمَنْ » . ] قال تعالى

وقارن بين أي دولة إسلامية ودولة اليهود في فلسطين أو أي دولة نصرانية كافرة ستجد صدق كلام رسول الله فل فالذي يذهب إلى دولة أوروبية ويقارن بينها وبين دولة إسلامية لا يجد فرقا سوى لون البشرة ...أماكن اللهو الموجودة هناك موجود مثلها في بلاد المسلمين .. عندهم سينات عند المسلمين مثلها .. عندهم محلات بيع الخمور .. ومثلها في بلادنا .. مشغولون بكرة القدم ونحن مشغولون بكرة القدم .. عندهم مساجد عندنا مساجد عندهم كنائس في بلادنا كنائس .. نساؤهم عاريات نساءنا تلبس مثل نسائهم .. فهل هناك أمر موجود عندهم غير موجود في بلادنا .. لا ، إلا أنهم يمتلكون الصناعة والعلم ، ونحن لا نمتلك إلا شراء ما تنتجه مصانعهم من أدوات الزينة والمكياج والفيديوهات والأفلام الماجنة .. إذن يمكنني أن أقول أن الرسول كاكن صادقا ومبينا لنا أننا سنقلد هؤلاء تقليدا أعمى .. ونسأل الله العافية وحسن الحتام .

وأيضا أخوة الإسلام الرسول إلى بين لنا أن الاختلاف في هذه الأمة سيكون أكثر وأشد من اختلاف اليهود والنصارى فاسمعوا إلى قول الحبيب الذي يقول هذا الكلام مشفقا محذرا المحتلاف اليهود والنصارى فاسمعوا إلى قول الحبيب الذي يقول هذا الكلام مشفقا محذرا لأمته فقال الله الله المنافي المنتفيظ أمّتي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمّةُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَلَفِرَقَ أُمّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وُلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِي يَا رَسُولَ الله قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي] ت عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و .. وهذا الحديث علم من أعلام نبوته الله فقد رأينا هذا الافتراق وهذا الاختلاف واكتوينا بناره وكلما أتى على الناس حين من الدهر رأوا اختلافا أكثر وافتراقا أشد من ذي قبل وهو الذي عناه النبي الله بقوله [فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِى اخْتِلافا كثيراً فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّة الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ اللهُدِينَ وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِلِ بَعْدِى اخْتِلافا كثيراً لَوْمَرُ فَإِنَّ كُلُّ عُلْقَة بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ».] حم دت

فقد ظهر الخوارج والمعتزلة والرافضة والقاديانية والبهائية والأحزاب والفرق الكثيرة ومن نظر وتدبر وفكر يرى ويشاهد العجب العجاب

## أخوة الإسلام

الرسول إلى بين الاختلاف والانقسام أي بين لنا الداء والمرض الذي سيصيب الأمة ولكنه أيضا ذكر لنا الدواء والعلاج والشفاء من هذه الأسقام ولم يدعنا حيارى ولم يتركنا للشيطان العدو الذي لا يغفل عن مهمته ولا ينام .. والعلاج الشافي جاء في الحديث واضحا لا لبسٌ ولا غموض فيه وهو قوله إلى [قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ] .. إذن الفرقة الناجية هي المتمسكة بكتاب الله تعالى وسنة محمد الله وهديه وما كان عليه الصحابة في عهده السائرون على دربه هذه هي الفرقة التي تنجو من النار والله هو القائل في التي الله الله الله ومن النار والله هو القائل في التي الفرقة التي تنجو من الخلاف ورسوم المناز والله الله الله والمناز على عمد والذين يصومون كا والافتراق هي الملتزمة بهدي محمد الله عن على الذين يصومون كا يصلي محمد والذين يصومون كا يصوم محمد والذين يبيعون ويشترون كما كان يبيع ويشتري محمد الله مخفوظ الله حتى تقوم الساعة .. فهديه منقول لنا واضح لمن سأل وتحرى .. فكما حفظ الله تعالى القرآن من الضياع والتحريف حفظ لنا سنته وسيرته وهديه

فعليكم أخوة الإيمان أن تتمسكوا بها كان عليه النبي الله وبها كان عليه أصحاب محمد حتى تكونوا ناجين من التيه والتقليد الأعمى والحيرى .. وبين لنا النبي الله أن علينا أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده وأن نعض على ذلك كله بالنواجذ وأن نحذر البدع وعبادة الله بغير ما شرع .. لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كها جاء عن الهادي البشير .

أخوة الإسلام .. فالنبي على بين لنا الداء ووصف لنا الدواء .. فللخروج من أي اختلاف هو أن نبحث عن سنته الله فسنجد فيها الخير للدنيا والآخرة .. وعلينا أن نفهم كتاب الله تعالى وسنة رسول الله كما فهمها الصحابة ومن سار على دربهم .. لأن فهمهم لهديه خير من فهمنا نحن البعدين عنه .. فهذا أخوة الإسلام علاج لمشكلة الاختلاف والافتراق كما وضحها وبينها لكم النبي .. والحمد لله أولا وأخرا .

### واقع الأمة في المجالات المختلفة

الحمد لله الذي جعل المؤمنين أخوة وألف بين قلوبهم وصيرهم بعد الفرقة كالبنيان نحمده تعالى أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس وفضلنا على سائر الأجناس ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله.

إخوة الإسلام فإن ائتلاف القلوب والمشاعر واتحاد الغايات من أوضح شرائع الإسلام وأفضل خلال المسلمين المخلصين، وهو الدعامة الوطيدة لبقاء الأمة ودوام دولتها وأهم ما جاءت به الرسل بعد توحيد الله تعالى جمع الكلمة ولم الشعث وتسوية الصفوف لقد جاء الخطاب الإلهي مقرا هذا الوضع فلم يتجه للفرد وحده بالأمر والنهي وإنها تناول الجهاعة المسلمة كلها بالتأديب والإرشاد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخُيْرَ لَمَنُوا الْخُيْرَ لَمَنُوا الْخُيْرَ وَمُولِي الله عَلَى وَالله عَلَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْفَيْرَ وَمُولِي الله عَلَى وَلا تَقُولُ الله وَلا تَقُولُوا ﴾ [آل عمران] إخوة الإيهان الله تعالى ينادي الجهاعة المسلمة إلى هذين الأصلين الإيهان بالله سبحانه وتقواه ومراقبته في كل لحظة من لحظات الحياة .. والأصل الثاني الإخوة في الله التي تجعل الجهاعة المسلمة بنية حية قوية قادرة على أداء دورها العظيم في الحياة البشرية .. ولقد تحقق وعد الله وجاءت هذه الأمة عبر القرون الخوالي لتنشئ في الأرض حضارة وبحدا تليدا .. وذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل اتحادهم وتضامنهم وتعاطفهم وتراههم فيها بينهم ظهروا مع قلتهم وانتصروا بشجاعتهم وفتحوا البلاد وسادوا العباد وقهروا الملوك والسلاطين وصاروا أقوياء والتصروا بشجاعتهم وفتحوا البلاد وسادوا العباد وقهروا الملوك والسلاطين وصاروا أقوياء وعلهاء وسادة الدنيا والدين .

إخوة الإسلام .. بيد أن امتنا الإسلامية وبخاصة في الأيام العصيبة من الزمن قد عانت وما زالت تعاني من ضعف وتمزق شديدين مما جعلها في ذيل ركب الأمم ومرت بأزمات كثيرة ونكبات متلاحقة كادت تفقد معها أمنها وطمأنينتها إن لم يكن دارها وأموالها ومن أسباب هذا الضعف

والهوان التي أدت إلى تقويض دولة الإسلام وإعاقة حركة المسلمين إنها يعود أول ما يعود إلى تفرقهم في الأرض شيعا واختلافهم وتنكر الكثير منهم لشرع الله الذي ارتضاه لهم فانقسموا أحزابا وبات كل حزب يكيد للآخر ويتربص به ، جهودهم غير متحدة وأعهالهم غير متفقة .. هذا واقع الأمة في هذه الأيام النحسات .. نكبات كثيرة وأزمات مريرة ومتلاحقة وهذا كله بسبب بعدهم عن دين الله وصدق الله سبحانه إذ يقول ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللهُ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٤] وهذه النكبات والمصائب عرضت روح التدين لهزات عنيفة ومخيفة مهدت لظهور الاتجاهات الإلحادية وتسلطها على بلاد المسلمين ومقدراتها ومن ثم محاربتها للإسلام ودعاته .

إخوة الإيان .. من المجالات التي أصابها الخلل والداء مجال العبادة فقد تعرضت لكثير من الانحراف وسوء الفهم لدى الغالبية من المسلمين ، وما أحسن ما وصفهم به ابن عقيل رحمه الله : " ما أعجب أمورهم في التدين إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة " فمنهم مفرط مقصر في العبادات ، ومنهم مبالغ في العبادة والزهد والتقشف .. ناهيك عن جهل الكثير من المسلمين بأحكام الدين وعدم أداء العبادات أداء صحيحا على وجهها الأكمل .. وهناك التخلف العقدي الذي نشأت منه كل ألوان التخلف التي أصابت العالم الإسلامي التخلف العلمي والحضاري والاقتصادي والحربي والفكري والثقافي ، وكان إخوة الإسلام من نتائج فساد العقيدة الذي أصيبت به الأمة انهيار أخلاقها وشيوع الفواحش والمنكرات فيها وانغماس كثير من أبنائها في حمأة الرذائل والشهوات وانصر افها إلى المتع والملذات والبعد عن هدي الشريعة الإسلامية في جميع المجالات الأخرى .

إخوة الإيهان .. وأما الانحراف في المجال الاجتهاعي فقد فشلت النظم المستوردة يمينية أو يسارية في تأمين السعادة والطمأنينة والاستقرار للإنسان بل أنها تسببت في إشقاء الإنسان وانعكس ذلك على الأسر فتفككت وضعفت الروابط الأسرية وانهدمت الأوامر العائلية وانعدمت القيم والمكارم وحلت الأنانية والأثرة وحب الذات محل التعاون والإيثار .. وظاهرة

القلق والاضطراب والاكتئاب على كثير من أفراد المجتمعات التي تنكرت لشرع الله وترتب على ذلك انتشار العيادات النفسية وارتفاع نسبة الانتحار واستحالة النوم وجلب الطمأنينة أصبح رهنا بتناول الحبوب المخدرة والمهدئة وشرب الخمور والمسكرات والإفراط في التدخين والسهر والانغماس في الموبقات والشذوذ والجنس واقتراف الرذائل.

إخوة الإسلام ..ذاك واقع المسلمين في المجال الاجتهاعي.. أما في المجال السياسي ونظام الحكم .. فقد اكتظت بلاد المسلمين بحكام وزعاء وأصحاب رأي تفرقوا أحزابا وشيعا يتآمر بعضهم على بعض ويتقوّل كل منهم على الآخر بالحق والباطل ويتبادلون القذف والسباب كها لو كانوا يتبادلون المدح والثناء رضوا بأن يعيشوا متنابذين متفرقين وكل فريق يحاول تحقير الآخر وتشويهه ليعلوا على هامته أو ليخلوا له الجو فينطلق، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى " وإذا خرج ولاة الأمور عن الحكم بها أنزل الله وقع بأسهم بينهم قال النبي الله [ ما حكم قوم بغير ما انزل الله إلا وقع بأسهم بينهم] وهذا من أعظم أسباب تغير الدول كها جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير زماننا ، ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بها أصاب غيره في سلك من أيده الله بنصره ويتجنب سلك من خذله الله وأهانه فإن الله يقول في كتابه فيسلك سلك من أيده الله بنصره ويتجنب سلك من خذله الله وأهانه فإن الله يقول في كتابه وآتوا الرَّكاةَ وَأَمُرُوا بِالمُعُرُوفِ وَنَهُوا عَنِ المُنكَرِ وَلله عَاقِبَهُ الْأُمُورِ (٤١) ﴾ [الحج] ومن نظر وَآتَوا الرَّكاة وَأَمُرُوا بِالمُعُرُوفِ وَنَهُوا عَنِ المُنكَرِ وَلله عَاقِبَهُ الْأُمُورِ (٤١) الله به المسلمون الموم من ضعف وذلة واختلاف وفرقة وهزائم ونكسات سببه البعد عن شريعة الله وتحكيم القوانين الوضعية القاصرة .

هذا إخوة الإسلام الواقع المر الذي تعيش فيه أمة محمد في هذا الزمن الذي يراه كل فرد منا ، ولابد أنه يتألم ويتحسر على واقع المسلمين وما حل بهم من خزي وتسلط الكفار عليهم في المشارق والمغارب وإنه لحال يرثى له .. رغم أن الحل معروف وموجود بين أعيننا.. ولكن لم يأذن الله تعالى بعد .. فإن الأمر لله من قبل ومن بعد .

#### اشتداد الفتن على مر الزمن

الفتنة أو الفتن هذه كلمة لابد للمؤمن أن سمع بها .. ولابد للمسلم أن يحذر الفتن ويستعيذ بالله من شر الفتن .. والفتنة أشد من القتل كها جاء في نص التنزيل ..

إخوة الإسلام .. فهذا الحديث من الكلم النبوي يبين اشتداد الفتن على مر الزمن [وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ] أي يُصير بعضها بعضا رقيقا خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا وهكذا .. وعند البخاري في صحيحه [عَنْ الزُّبَيْرِ بُنِ عَدِيًّ قَالَ أَتَيْنَا أَنَسُ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ الحُجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] . عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] .

وقد حمل الحسن البصري الحديث على الأكثر الأغلب فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: " لابد للناس من تنفيس " .

إخوة الإيان ومن شدة ما يقع بالأمة من الفتن والعناء سيأتي عليهم زمان يتمنون فيه الموت لقوله ﷺ [ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ ] ق يقول ذلك حتى ينجو من الكرب ومن المحن ومن الفتن قال الحافظ العراقي رحمه الله : " ولا يلزم كونه في كل بلد ولا في كل زمن ولا في جميع الناس بل يصدق على اتفاقه للبعض في بعض الأقطار في بعض الأزمان .. "

إخوة الإسلام .. نخلص من هذه الأحاديث الصحيحة والآثار .. أن الفتن تشتد على مر الأيام .. وقد يكون هناك فترة تنفيس .. واعلموا إخوة الإيهان أن أعظم فتنة ستمر على هذه الأمة هي فتنة المسيح الدجال الذي سيخرج في آخر الزمن ..

أيها الأخوة المؤمنون .. الفتنة قد تصيب الفرد الواحد في نفسه أو أهله أو ماله .. والفتنة قد تصيب أفراد الأسرة المسلمة وقد يبتلى بها أهل حي أو حارة أو تصاب بها عشيرة أو قبيله أو بلدا أو قطرا وقد تكون الفتنة عامة تصيب المسلمين جميعهم .. ومن نظر حوله رأى ذلك .. بعض البلاد مصابة بفتنة الخوف والتوتر والاضطراب كها يحدث في مصر والجزائر بعض البلاد مصابة بالحصار والجوع .. وبعضها مصاب بالحرب والفناء كها يحصل لأخوة لنا في الإسلام في بلاد البوسنة والهرسك .. إنها والله فتن كقطع الليل المظلم .. وبعض البلاد أصيب بالحروب الداخلية كها حصل للبنان وكها يحصل في الصومال الآن .. فهذه كلها فتن تجعل الحليم حيرانا نسأل الله العفو والعافية .. فالنبي الكريم على حذرنا من هذه الفتن وذكر الشفاء لمثل هذه الفتن

وهو الإيمان بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه .. والصبر والحلم .. ومن أعظم أسباب الوقوع في الفتن والانجراف إليها إخوة الإيمان هو عدم العلم .. النقص في العلم الشرعي وفهم الحلال والحرام .. فكلها زاد الجهل زادت الفتن وكلها زاد العلم قلت الفتن .. فمتى علمت الأمة المحمدية بعلم رسول الله وعلم السلف الكرام من صحابته وتابعه والتزمت به ودعت إليه فقد نالت من الخير الكثير .. فالتمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه والعمل بها فيها .. يحفظان من الوقوع والانجراف في الفتن .. فهل استعمرت البلاد من الشرق والغرب إلا بسبب الابتعاد عن الدين الصحيح ؟! قال الحق العلي الكبير ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ مَنْ اللهُ عَلَى الْمُرْمُونَ فِي شَيْنًا وَمَنْ كَفَرَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فِي الْنُور: ٥٥]

إخوة الإيهان .. وهناك بشارات طيبة من الرسول ﷺ هذه الأمة مبينا لنا أن ما يصيب هذه الأمة من الفتن تخفيف ها من عذاب الآخرة فيقول ﷺ من حديث أبي موسى [ أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْ حُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ ] د

{ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ايْمُ اللهِ ۖ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ۖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمْ اللهُ لَيْ عُنِّبَ الْفِتَنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَنْ البُتُلِيَ فَصَبَرَ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَنْ البُتُلِيَ فَصَبَرَ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمْ البُّلِيَ فَصَبَرَ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمْ البُّلِيَ فَصَبَرَ الْفَتَنِ إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ وَلَمْ اللهِ اللهِ

### أسباب الفتن وموانعها

الفتنة إخوة الإسلام قد تكون عامة للمسلمين كافة .. وقد تصيب مجتمعا أو دولة واحدة .. وقد تقع في عشيرة وقد تصيب الفتنة أسرة .. أو فردا كل هذه الصور واقعة في حياة المسلمين .. قال تعالى ﴿الم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَا اللهِ عَلَيْهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِينِ (٣) ﴾ [العنكبوت] وقال الحق العلي الكبير ﴿أَوَلَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ وقال الحق العلي الكبير ﴿أَولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٦] من سنن الله تعالى فتنة الناس واختبارهم وابتلاؤهم وقد أخبرنا حبينا محمد ﷺ أنه ستقع في هذه الأمة فتن وفتن ورغم شده هذه الفتن فقد بين لنا ﷺ أنها رحمة لهذه الأمة وتكفير لها عن خطاياها ومن أسباب فوزها بالجنة .. وذلك في حديث أبي موسى قال لمذه الأمة وتكفير لها عن خطاياها ومن أسباب فوزها بالجنة .. وذلك في حديث أبي موسى قال وَلَلَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ َ أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُهُا وَلَا الْفِتَنُ وَالزَّلَارُ لُ وَالْقَتْلُ ] د

إخوة الإسلام .. ولكن الله هو أعدل العادلين ولا يظلم مثقال ذرة ولكن الناس أنفسهم يظلمون .. فللفتن أسباب .. عندما تصيب المسلمين فتنة لابد لها من أسباب أدت إلى وقوعها .. فعندما أصابت الفتنة الصحابة في يوم أحد قتل حمزة عم النبي الله وسبعون صحابيا أيضا كان سبب هذه المصيبة أو الفتنة هو مخالفة الرماة أوامر النبي البقاء على الجبل .. فمخالفة الكتاب والسنة تعني مخالفة الله ورسوله و فهذا سبب عظيم من أسباب الفتن وقصة أحد شاهد على ذلك .. وواقع المسلمين في كل زمن ومكان شاهد على ذلك لمن يحسن أن يربط بين الحوادث والدليل من كتاب الله على أن مخالفة النبي أمن أسباب الفتن قوله تعالى في الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو قوله فَلْيَحْذُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الله النور: ٣٣] ومن الأسباب التي تسبب للمسلم الفتنة إخوة الإسلام اتباع الهوى وفساد القصد قال تعالى فَأَفَرَأَيْتَ مَن النَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله على الناب عالم الله على الناب التي تسبب المسلم الفتنة المورة الإسلام اتباع الهوى وفساد القصد قال تعالى فَأَفَرَأَيْتَ مَن اثَخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى الله على المسلم الفتنة

عِلْمٍ ﴾ [الجاثية: ٢٣] .. فالهوى يعمي ويصم ويجعل صاحبه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا .. أليست هذه فتنة كبيرة .. فلنحذر إخوة الإيهان من إتباع الهوى .. وذكر العلهاء أن من أسباب الفتن الإفراط (الغلو) والتفريط (التهاون والتقصير) .. فالغلو في الدين يوقع الإنسان المسلم في الفتن والرسول الكريم يقول لنا محذرا [ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ وَلَيْلُمُ عَلَهُم عَلَى أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم] حم .

وهذا واقع في الأمة وأول ما ظهر ظهر في عهد علي بن أبي طالب الله الله .. عندما خرج عليه الخوارج .. وما زال موجودا هذا الغلو إلى يومنا هذا .

ومن أسباب الغلو إتباع المتشابه من الآيات والأحاديث وعدم إتباع المنهج الصحيح فلنستمع إلى هذه الآية القرآنية قال تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَلُهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَالْمِعْنَةِ وَالْبِعَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبِعَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبِعَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبِعَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: ٧]

بسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ المُّهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ] .

فعلى المسلم أن يميز أهل السنة من أهل البدعة فيأخذ من أهل السنة ويدع أهل البدعة ولذلك قال محمد بن سيرين رحمه الله (كانوا لا يسألون عن الإسناد فلها حدثت الفتنة سألوا عنه فأخذوا عن السنة وتركوا أهل البدعة ).

المانع الثاني إخوة الإيهان النظر في العواقب كان ﷺ يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه وقولهم أن محمدا يقتل أصحابه .. فإن هذا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام .

من الموانع أيضا إخوة الإسلام .. الرجوع إلى الحق وعدم الإصرار على الباطل .

ومنها كذلك لزوم طاعة الله ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦] فكلها ازدادت طاعتك ازدادت كفاية الله وقال رسول ﷺ [ الْعِبَادَةُ فِي الْمُرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ ] م ومن الموانع للفتن ضبط العواطف والتأني وعدم الانطلاق من الانفعالات روى البخاري من حديث خباب بن الأرت قال [ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ قُلْنَا لَهُ أَلا قال [ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُخْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمُشَارِ الْحَدِيدِ مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحُدِيدِ مَا يُطْرِقُونَ عُنْ وَيَنِهِ وَاللهَ لَيْتِمَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ دُونَ خُمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللهَ لَيْتِمَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مُنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ أَوْ الذَّنْبَ عَلَى عَنْمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ ] .

فهذه بعض الموانع التي تدفع الفتن عن المسلم واعلموا أن المسلم ليس عليه أن يذل نفسه ويتمنى الفتن فقال ﷺ [ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلَاءِ لِلَا يُطِيقُ ] وقال ﷺ [ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَّ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا ] .

### جزاء الإعراض عن دين الله " فصلت "

جاءت الرسل بالبيان الواضح والرسالة الكاملة والأمر بالعبادة لله وحده وكان خاتمة الرسل كما تعلمون محمدا الله لقد جاء بالبيان الشافي الكافي ولجميع الناس من عرب وعجم .. وهو سيد البشر ولا فخر .. وسيد الأولين والآخرين .

إخوة الإسلام .. دعا محمد إلى عبادة الله وحده .. فآمن من آمن وكفر وأعرض من أعرض .. وسار أتباعه يدعون الناس إلى دين الإسلام ، وسيستمر هذا الخطب إلى يوم القيامة .. فالله تعالى يخاطب المعرضين دعوة محمد الله بالويل والهلاك في الدنيا والآخرة ويبين أن مصير هؤلاء المعرضين الخسران المبين كما حصل لأسلافهم الكافرين فلنستمع للقول الحق من الله تعالى يقول وهو العزيز الحكيم فؤإن أعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ الله وصلت: ١٣] يا أيها الكفاريا أيها المعرضون عن الإسلام في كل زمان ومكان .. فانتظروا عذابا وصاعقة كما حل في الذين من قبلكم يا أيها الجبارون في الأرض من أين تنجون من عذابا وصاعقة كما حل في الذين من قبلكم يا أيها الجبارون في الأرض من أين تنجون من عذاب الله ..

يا أيها المتغطرسون .. ويحكم ألم تروا ما حل في الذين من قبلكم ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِبَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُغْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴾ [الفجر] ﴿إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يُغْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴾ [الفجر] ﴿إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنّا بِهَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [فصلت: ١٤] جاءتهم الرسل .. جاءت آباءهم ومن كان قبلهم ومن خلفهم في القرى في الأرياف في المدن .. وقد قامت عليهم حجة الله في الأرض ووصلت إليهم دعوة الله .. وأمروا بعبادة الله وتوحيده وعدم الشرك به وعبادة غيره معه .. جاءهم الإنذار ولكنهم قالوا لو شاء الله ربنا لأنزل ملائكة يدعوننا إلى الإسلام وما أنزل هؤلاء البشر الذين هم مثلنا يدعوننا إلى عبادة الله .. لا يمكن هذا فلن نؤمن فإنا بها أرسلتم به أو بها بعثتم به كافرين غير مصدقين لما جئتم به .. وهكذا الكفرة في كل زمان وفي عصرنا هذا يرفضون دعوة الحق يرفضون الإسلام لأنه دين الله .. يبحثون عن

الانحلال عن المتع .. عن التملك والسيطرة على الشعوب الضعيفة ليأكلون خيراتها بأسلحتهم الفتاكة وإشعال نيران الفتن واللعب على الحبال وإثارة النعرات الجاهلية ويصدون عن سبيل الله ويروجون للمنكر والحرام بكل الأساليب والحيل وإن لم تنفع حيل شياطينهم يلجئون للقوة والفتك ولكنهم لا يعلمون فيقول الله تعالى مبينا لنا أنه بعد أن جاءت الرسل بالأمر بالطاعة لرب الرسل وجاء الإنذار ولا حياة لمن تنادي يقول ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الحُقِّ وَقَول من وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً ﴾ [فصلت: ١٥] وها هي أمريكا تستكبر على الله بغير الحق وتقول من أشد منا قوة .. فيأتي الجواب من العلي القدير ﴿أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ [فصلت: ١٥] إخوة الإسلام الله أقوى من الجبارين .. فهاذا حل في روسيا التي كانت قبل سنوات دولة عظمى ؟.. لقد أصبحت دولة متسولة .. أليست هذه آية كبرى من آيات الله .. لقد دمرهم الله بأيديهم ، وأمريكا كذلك ستدمر نفسها بنفسها .. ولن كبرى من آيات الله .. لقد دمرهم الله بأيديهم ، وأمريكا كذلك ستدمر نفسها بنفسها .. ولن تبقى دولة كبرى فالبقاء لله وحده .. ألم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ؟ فلنتأمل بقيت الله ولنصبر فمآسي المسلمين كثيرة ولكن العاقبة للمتقين للصابرين ، فلابد من بزوخ شمس الإسلام على الأرض ثانية ولو بعيد حين .

إخوة الإسلام فهاذا فعل الله بعاد قال ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيّامٍ نَحِسَاتٍ ﴾ [فصلت: ١٦] أرسل عليهم الريح الباردة الشديدة البرد الشديدة السموم الشديدة الصوت ﴿سَخّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَهَائِيةَ أَيّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٧] وماذا أصبحت عاد .. أصبحت في خبر كان ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُدِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الحُيّاةِ الدُّنيّا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا صَرْصَرًا فِي أَيّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُدِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الحُيّاةِ الدُّنيّا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا عُرْصَرًا فِي أَيّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُدِيقَهُمْ عَذَابَ اللّهِ ويستكبر في الأرض بغير الحق يحل به ما حل في يُنصَرُونَ ﴾ [فصلت: ١٦] فكل من يعاند الله ويستكبر في الأرض بغير الحق يحل به ما حل في الأقوام السالفين ، فالأمراض التي تفتك فيهم أمراض كثيرة .. وأشهرها وهو منتشر في كل دول العالم مرض الإيدز .. واسمعوا إلى بعض هذه الأرقام عن الولايات المتحدة .. الدولة الكبرى الأولى في العالم .. الشعب الأمريكي ينفق ( ٤٥ مليار دولار ) سنويا على القهار الكبرى الأولى في العالم .. الشعب الأمريكي ينفق ( ٤٥ مليار دولار ) سنويا على القهار

فعلينا أن نثق بالله وبنصر الله ونلتزم بشرع الله لعلنا نرى ذلك اليوم ونفرح به في حياتنا الدنيا وقال الله سبحانه ﴿وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الهُونِ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٧) وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (١٨)﴾ [فصلت]

#### تعاهد القرآن .. وهيمنته على الكتب

إن من جملة ما وصف الله به كتابه العزيز أنه مهيمن على ما جاء قبله من الكتب قال الله تعالى ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحُقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلُ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحُقِّ ﴾ [المائدة: ٤٨]

فالقران الكريم هو كتاب الله أنزله على عبده محمد ﷺ بالحق .. فهذا كتاب كله نور .. وهو مصدق لما بين يديه من الكتاب .. من التوراة والإنجيل والزبور .. وهذا القرآن مهيمن عليها .. وحقيقة هيمنة القرآن على ما قبله من الكتب هي المحافظة على ما كان فيها من الحق وإبطال .. ومن لوازم ذلك أن الدين الذي جاء به القرآن ليس ما أدخل فيها أو نسب إليها من الباطل .. ومن لوازم ذلك أن الدين الذي جاء به القرآن ليس بدين جديد بل هو امتداد للدين الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب من لدن آدم إلى زمان عمد ﷺ وهذا واضح في القرآن والسنة ومتفق عليه بين أهل الإسلام ، فالدين واحد عند الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان قال تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهُ الْإِسْلامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] ﴿وَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرُ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٩] وقال تعالى ﴿أَنَّ الدِّينَ عَنْ اللَّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنًا بِهِ إِنْ الدِّينَ عَنْوَ اللهِ هُ [الشورى: ١٣] وقال نبينا ﷺ [إلْرُاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوا فيه ﴾ [الشورى: ١٣] وقال نبينا ﷺ [الْأُنْبَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ] ق .

وقال ربنا عَلَىٰ ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهَ ّنُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٦) ﴾ [المائدة] وتتجلى هذه الهيمنة في عدة قضايا من أمور الدين منها:

رد الإشراك بالله تعالى بكل أنواعه ، فاليهود تزعم أن عزير ابن الله ، والنصارى تدعي أن المسيح ابن الله ، وعرب الجاهلية يزعمون أن الملائكة بنات الله .. ثم زعموا في بعض عباده المتقين الصالحين أنهم ينفعون ويضرون ويقضون الحوائج وفي بعضها يشفعون ويدبرون بعض أمور

الكون وهذا كله شرك بالله .. وكانوا يقدمون إلى هؤلاء الصالحين النذر والقرابين ويتضرعون أمامهم وربها يركعون ويسجدون ويطوفون حول الأضرحة المبنية على القبور .. فرد الله تعالى كل هذه الأنواع من الشرك ودعا إلى التوحيد الخالص النقى وبينه بكل وضوح .. فهذا جانب من جوانب هيمنة القرآن على ما قبله من الكتب .. ثم وضع الأنبياء والرسل والصالحين في منازلهم ورد الإفراط والتفريط .. والمغالاة في القديسين والأحبار وغيرهم .. وكذلك بين هذا الكتاب إحلال الطيبات وتحريم الخبائث .. وبين أهمية العدل والمساواة بين بني آدم وأنه لا فضل لأحد على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح .. فلذلك علينا أن نتمسك بهذا القرآن ونعض عليه بالأضراس ولا نتطلع إلى غيره من الكتب لأنه هو الحق الأبلج المهيمن على ما قبله من كتب اليهود والنصارى وهو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى فقال نبيكم ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان [ َ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحُمَّدٍ بِيَدِهِ هُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنْ الْإِبلِ فِي عُقُلِهَا ] والمعاهدة لهذا الكتاب تكون بالقول والعمل بالمحافظة عليه تلاوة وحفظا .. وقبول حكمه في القضايا الكبيرة والصغيرة قال تعالى ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله ُّ وَلَا تَتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحُقِّ ﴾ [المائدة: ٤٨] .. فهذا القرآن هو قانون شريعتنا الإسلامية وقاموس لغتنا العربية وقدوتنا وإمامنا في حياتنا به نهتدي واليه نحتكم وبأوامره ونواهيه نقتدي ونلتزم وعند حدوده نقف ، سعادتنا في سلوك سننه وإتباع مناهجه ، وشقوتنا في تنكب تعاليمه والبعد عن شرعته .. وهو واضح لكل بصير .. ومن الواجب أن نتعهده ونتفقده بالحفظ ومداومة التلاوة والدراسة حتى لا ينسى ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ﴾ [ق: ٤٥] ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (٦٩) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [يس] ولقد شبهه الرسول ﷺ بالإبل الذي يخشى منه الشراد فها دمنا نعاهده بالعقال آمنا نفوره أما إذا أهمل شرد وند وصار من الصعب إمساكه ورياضه وكذلك القرآن فمتى كان المسلم شديد العناية به لا يترك تعاهده بالتلاوة بل يجعله سميره في خلوته وجليسه في وحدته ومؤنسه في دهشته لا يستبدله بلغو القول والكلام فيها لا يفيد دام حفظه وطال مقامه

أما إذا أهمل شأنه وشغلته الصوارف عنه نسيه وكلها طال العهد بتركه ازداد نسيانا ووجد مشاقا جسيمة في استعادة حفظه وثقل عليه استدراكه وهذا الحديث يوافق قوله تعالى ﴿ إِنَّا سَتُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل: ٥] وعن أَبّي أُمَامَةَ الْبَاهِليُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّ صَلّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [يَقُول اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ ] م قال تعالى ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَسَلّمَ [يَقُول اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ ] م قال تعالى ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] .. إخوة الإسلام .. فالخير كله في إتباع هذا القرآن والتمسك به والمحافظة عليه ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَاهًا ﴾ [محمد: ٢٤] .. فاحذروا من تركه وهجره فإن هاجره فإن الكتاب مذموم ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبُّ إِنَّ قَوْمِي الْخَذُوا مَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠] .. فوالله إنها لمصيبة كبرى تحل بالفتى منا إذا هجر كتاب الله .. فالأمة قد هجرت كتاب ربها وتتحاكم إلى قانون الشرق والغرب .. وأنتم تلحظون ما حل بها من الويلات والذل .. والخزي في هذه الحياة الدنيا .. وتسلط الجبناء والضعفاء على هذه الأمة .. هذا كله بسبب هجر كلام ربنا .. نعوذ بالله من الخذلان والهلاك المبين .. فعليك أخي المؤمن بتلاوة الذكر الحكيم وتطبيقه على نفسك وفي بيتك وبين أهلك وأصحابك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا .

### الاحتجاج بالقدر

أما بعد أيها الناس اتقوا الله وآمنوا برسوله، فالإيهان أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله قال تعالى ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِيَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهُ وَمَكَرُوكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] ومن الإيهان أن نؤمن بقضاء الله وقدره، فآمنوا بأن الله بكل شيء عليم ، علم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل .. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السهاء قال تعالى ﴿وَلَقَدْ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفُسُهُ وَنَحْنُ أَقُرَبُ إللَّهُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق: ٢٦] آمنوا بكهال علم الله وسعة علمه ، وآمنوا بكهال حفظه وتما ميكون إلى يوم القيامة [قال عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِإَبْنِهِ يَا بُنَىَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الإِيهَانِ حَتَّى تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ وَمَا أَخْطَأَكُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ عَقْولُ « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبُ مَقَادِيرَ كُلُّ صَعْتَ يَقُولُ « إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ أَلْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ. قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبُ مَقَادِيرَ كُلُّ فَيْ الشَّعَةُ ». يَا بُنَى النَّي الْمُعَلَى مَعْتُ رَسُولَ الله وَ عَلَى السَّعَةُ » . يَا بُنَى إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَ عَلَى السَّعَةُ وَالْمُ الْعُنْ عَلَمْ مَا إِلَى السَّعَةُ ». يَا بُنَى الْمُعَلِمُ فَقَالَ لَهُ اكْتُبُ مَلُولُ الله وَمَا الشَّاعَةُ وَالْمُرْضِ وَلَا فِي السَّعَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابٍ فِي قَلْلَ مَنْ مَالَ عَلَى عَلَى اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّعَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابٍ فِي أَنْفُسِكُمْ إلَّا فِي النَّعْرِ هَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢]

أيها المسلمون آمنوا بمشيئة الله في عموم ملكه فإنه ما من شيء في السموات أو في الأرض إلا وهو ملك لله على خلل هني ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٢٠] وما من شيء في ملكه إلا وهو بمشيئته وإرادته ، فبيده الملك وبيده مقاليد السموات والأرض ما من شيء يحدث من رخاء وشدة وخوف وأمن وصحة ومرض وقلة وكثرة إلا بمشيئته سبحانه وتعالى .. وآمنوا أيها المسلمون بعموم خلق الله لكل ما في السموات والأرض ها لله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٢٦] قال تعالى ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦] فإن الله خالق السموات والأرض ومدبرهما وخالق الإنسان ومدبره، فللإنسان عزيمة وإرادة وله قدرة وعمل والذي أودع فيه تلك العزيمة وخلق فيه تلك القدرة هو الله ظلان ولا شاء لسلبه القدرة فها استطاع العمل القدرة هو الله ظلان ولا إليهان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيهان الستة لا يتم الإيهان إلا به لكنه ليس حجة للإنسان على فعل المعاصي أو التهاون بها أوجب الله، وجه ذلك أن الله أعطاك عقلا ليس حجة للإنسان على فعل المعاصي أو التهاون بها أوجب الله، وجه ذلك أن الله أعطاك عقلا تتمكن به من الإرادة وأعطاك قدرة تتمكن بها من العمل فلذلك إذا سلب الله عقل الإنسان لم يعاقب على معصية، ولا على ترك واجب وإذا سلب قدرته على الواجب لم يؤاخذ بتركه. إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي والجرائم أو ترك الواجبات من الصلاة حجة داحضة باطلة أبطلها الله في كتابه ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِثَلًا عَلَى الله الله الله الله أن القدر ثابت مع إرسال الرسل ﴿سَيقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ عَالَ الله الله الله عَلَى وَمُنْذِرِينَ قَلُولُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُوا بَأْسَنَا حَجة لم ترتفع بإرسال الرسل ؛ لأن القدر ثابت مع إرسال الرسل ﴿سَيقُولُ اللَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاوُنَا وَلا حَرَّمُنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُوا بَأْسَنَا مَلْ عَنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَشِعُونَ إِلَّا الظَنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَثُرُصُونَ ﴾ [الأنعام: شركهم بأسه وعقابه لأن الله لا يظلم أحدا.

والعقل يبطل كذلك الاحتجاج بالقدر ذلك لأن المحتج بالقدر ليس عالما بالقدر فيبني عمله عليه ، فكيف يحتج بها ليس له تأثير في فعله ؟ إذ لا تأثير للشيء في فعل الفاعل حتى يكون عالما بهذا المؤثر ولو أن أحدا اعتدى على شخص بأخذ ماله أو قتله وقال هذا شيء بقضاء الله وقدره لم يقبل المعتدى عليه ولا الناس عذره .. فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر من غيره إذا اعتدى عليه و يحتج به لنفسه إذا اعتدى على حق الله .. هذا عقلا ؟!

أخوة الإيمان .. الإيمان بالقدر ركن طيب وضروري للإيمان .. واعلموا أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصى وترك الطاعات الواجبة حجة داحضة يبطلها الواقع .. فإن كل شخص

يرغب الوظيفة إذا سمع بمسابقة عليها سعى في ذلك حتى يصل الوظيفة وحصوله على الوظيفة حاصل بقضاء الله وقدره بلا شك ومع ذلك فقد سعى للوصول إليها بها يستطيع من الأسباب ولم يترك العمل للوصول إليها فلهاذا يترك الناس ما أوجب الله تعالى وهو قادر على فعله عالم أنه يوصله إلى رضوان الله والجنة ثم يحتج بالقدر لماذا لم يسع للوصول إلى الجنة كها سعى للوصول إلى الوظيفة وإلى المعيشة . وأيضا .. إننا نرى في أيام الامتحان نرى الطلاب الذين يريدون النجاح يسهرون الليل ويتعبون في المراجعة ليصلوا إلى النجاح وما أحد منهم يريد النجاح فيترك المراجعة احتجاجا بالقضاء والقدر " فهل يصح أن نحتج بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات ؟ " .. وأيضا إننا لنرى الشخص يحجب عن نوع معين من الطعام يضره أكله ونفسه تشتهيه فيتركه خوفا من مضرته ولا يمكن أن يقدم عليه ويحتج بالقضاء والقدر ، فلهاذا يقدم على المعصية وهي تضره ثم يحتج بالقدر ؟!

إن الإنسان العاقل كلما تأمل الواقع وقاس الأمور بعقله ونظر في كتاب الله وسنة رسوله علم علم علم علم علم علم المنتقاء الله وقدره على ما يفعله باختياره وهذا احتجاج باهت لا قيمة له ولا يفعله إلا الباطلون المكابرون .

أما الأمور غير الاختيارية كالموت والمرض وسقوط شيء على الإنسان حتى يقتله أو نحو ذلك فهذا حجة للإنسان ولذلك لا يؤاخذ الله المجنون على ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات ولا يؤاخذ الله العبد على ما فعله من محرم جاهلا به أو ناسيا لأنه ليس مختارا لفعله لو علم بتحريمه .

فاتقوا الله أيها المؤمنون وآمنوا بقضاء الله وقدره واجعلوه وسيلة لكم إلى الاستعانة بالله وطلب الهداية منه لأن بيده أزمَّة الأمور ومقاليدها فإن الصحابة في قالوا للنبي الله آو عَنْ عَلِيٍّ - هيه - قال كَانَ النَّبِيُّ - علي الله عَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الأَرْضَ فَقَالَ « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - علي الله وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجُنَّةِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ الله الْفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ قَالَ « اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الْعَمَلَ قَالَ « اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ

السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيْيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ » . ثُمَّ قَرَأَ ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (٨) وَكَذَّبَ وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٩) فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (١٠) ﴾ [الليل] .. فاتقوا الله عباد الله ولا تجعلوا قدر الله حجة لكم على شريعته ومخالفته فتضلوا ضلالا بعيدا ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ اللَّذِينَ هِنْ النحل: ٣٥] عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ اللَّذِينَ هِنْ النحل: ٣٥] بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

# من أهوال يوم النشور والحشر

قال المولى ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَّوَ الْحُقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ المُوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (٧) ﴾ [الحج] أيها الناس اتقوا الله تعالى وفكروا في دنياكم وآخرتكم في حياتكم وموتكم في حاضركم ومستقبلكم فكروا في هذه الدنيا .. فكروا فيمن مضى من السابقين الأولين منهم والآخرين ففيهم عبرة لمن اعتبر واتعظ .. عمروا في هذه الدنيا فعمروها وكانوا أكثر منا أموالا وأولادا وأشد منا قوة وتعميرا فذهبت بهم الأيام كأن لم يكونوا وأصبحوا خبرا من الأخبار .

وأنتم أخوة الإيمان على ما ساروا عليه سائرون وإلى ما صاروا إليه صائرون سوف تنتقلون عن هذه الدنيا إلى القبور بعد القصور وسوف تنفردون بها بعد الاجتماع بالأهل والسرور وسوف تنفردون بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلى يوم النشور .. وحين ذلك ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال وعراة بلا ثياب وغر لا بلا ختان حدث النبي على بذلك [عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ النَّسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً ». قُلْتُ يَا رَسُولَ الله النِّسَاءُ وَالرِّ جَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ - الله عَنْ عَائِشَةُ الأَمْرُ أَشَدُ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض ». ] م

وصدق رسول الله على إن الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض إن الأمر أشد من أن ينظر الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال إنه أعظم من أن تسأل الأم عن ولدها والابن عن أبيه وفَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١] ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (١) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مَمْلٍ مَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَيدٌ (٢) ﴾ كُلُّ ذَاتِ مَمْلٍ مَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله قَلْ الأعال والحج] .. هنالك قلوب واجفة وأبصار خاشعة، هنالك تنشر الدواوين وهي صحائف الأعال فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر الفاجر كتابه بشماله من وراء ظهره فأما من أوتى كتابه فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر الفاجر كتابه بشماله من وراء ظهره فأما من أوتى كتابه

بيمينه فيقول فرحا ومسرورا ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ ﴾ [الحاقة: ١٩] ، وأما من أوتى كتابه بشهاله فيقول حزنا وغها ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِهَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَا الْكَتَنِي مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِهَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَابِيهُ ﴾ [الحاقة: ٢٥] ويدعو ثبورا وهناك توضع الموازين فتوزن فيها أعمال العباد من خير وشر ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) ﴾ من خير وشر ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَيْرًا كَانَ الله تعالى ﴿وَنَضَعُ المُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بَهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]

أخوة الإيهان.. في ذلك اليوم يموج الناس بعضهم في بعض، ويلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون فيقول الناس " ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم .. فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى عليهم الصلاة والسلام وكلهم يقدم عذرا ثم يأتون إلى عيسى الله فيقول " لست لها ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر " .. فيأتون إلى النبي الله فيقول مفتخرا [ فَأَقُولُ أَنَا لهَا. فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَحْدُهُ بِمَحَامِدَ لا أَقْدِرُ عَلَيْهِ اللهَ يُهُ اللهَ الله عَلَى وَسُل عَطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ ] ق

أخوة الإيان.. وفي ذلك اليوم ينزل الله للقضاء بين عباده وحسابهم فيخلوا بعبده المؤمن وحده ويضع عليه ستره ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان فيخبره بها عمل من ذنوبه حتى يقر ويعترف فيظهر الله عليه فضله [قَالَ فَإِنِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَإِنِّى أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. ».] حم م أخوة الإيهان .. وفي ذلك اليوم الحوض المورود لمحمد الله ومافؤه أشدُّ بياضاً مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وأطيب من ريح المسك طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السهاء كثرة وإضاءة لا يرده أخوة الإيهان إلا المؤمنون به المتبعون لسنته من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين

أخوة الإيمان .. في ذلك اليوم « تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ ». « فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِمِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ

إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلَّجُامًا ». ويظل الله من يشاء في ظله يوم لا ظل إلا ظله .

أخوة الإيمان.. في ذلك اليوم العظيم « يَقُولُ اللهُ تَعَالَى يَا آدَمُ . فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالحُيْرُ فِي يَدُيْكَ . فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالحَيْرُ فِي يَدَيْكَ . فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ . قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعِينَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى ، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ » ... قال تعالى ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ » ... قال تعالى ﴿ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ [المزمل: ١٧]

أخوة الإيهان.. في ذلك اليوم المهيب يتفرق الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا فَكَذَّبُوا وَكَذَّبُوا وَكَذَّبُوا وَكَذَّبُوا وَكَذَّبُوا بَيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٦)﴾ [الروم]

أخوة الإيهان.. اتقوا الله وخذوا لهذا اليوم عدته فإنه مصيركم لا محالة ، وموعدكم لا ريب فيه وإنه على عظمته وشدته وهوله ليكون يسيرا على المؤمنين المتقين .. فآمنوا بالله واتقوه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واستغفروه ولا تقنطوا وتيأسوا من رحمته إنه هو الغفور الرحيم

# وصف لأهل النار

أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين ، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ، اتقوا النار بطاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .. فإنه لا نجاة لكم من النار إلا بهذا .. واتقوا النار فإنها دار البوار دار البؤس والشقاء والخزي والعار دار من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، ساكنوها شرار خلق الله تعالى من الشياطين وأتباعهم قال الله تعالى مخاطبا لإبليس ﴿قَالَ فَالْحُقُّ وَالْحُقَّ أَقُولُ (٨٤) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٥)﴾ [ص]

ويساق الناس الكفرة والمنافقون إلى جهنم وردا فيتساقطون فيها أفواجا أفواجا ﴿وَنَسُوقُ اللَّهُ مِا طَنكم بقوم قاموا على أقدامهم خمسين اللُّجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ [مريم: ٨٦] عباد الله ما ظنكم بقوم قاموا على أقدامهم خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة قد تقطعت أكبادهم جوعا واحترقت أجوافهم عطشا ثم انصرف بهم إلى النار وهم يطمعون في الشراب فلا يجدون إلا النار يلقون

فيها ﴿إِذَا ٱلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَمَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴾ [الملك: ٧] قد ملأها الله غيظا وحنقا عليهم ﴿تَكَادُ مَّيَّرُ مِنَ الْفَيْظِ ﴾ [الملك: ٨] يلقون فيها أفواجا يقابلون بالتقريع والتوبيخ ﴿كُلَّمَا أَلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَالَهُمْ حَزَنَتُهَا اللهُ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (٨) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللهُ مِنْ فَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي صَلَالٍ كَبِيرٍ (٩) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَمْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (١١) فَاعْتَرَفُوا بِلَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (١١)﴾ [الملك] هذا ما يقابلون به عند دخولهم النار توبيخ وتقريع وإهانة وتنديم فتنقطع قلوبهم أسفا وتذوب أكبادهم كمدا وحزنا ولكن لا ينفعهم ذلك فإذا دخلوها فيا أعظم عذابهم وما أشد عقابهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ فَلِكَ يُحَوِّفُ اللهُ بِهِ عَبَادَهُ وَنَديم وَمَعُونَ إِلَى اللّهُ عَلَى مَنْ المِنْ وَقِهِمْ وَمَن تَعْتِهُمْ فَلُلُ يُنِكُونُ وَلَا لَكراهته وقبحه ولكن يلجئون إلى ذلك لشدة جوعهم ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴾ [الغاشية: ٧] وفي الحديث [ أَنَّ رَسُولَ الله قلك لشدة جوعهم ﴿ لَا يُسْمِنُ وَلَا يَتُولُوا اللهُ حَقُ الْقَلْقُ وَلَا اللهُ الله

فإذا ملئوا بطونهم من هذا الطعام الخبيث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع التهبت أكبادهم عطشا فلا يهيا هم الشراب وإنهم ليستغيثون ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِهَاءٍ كَالُهْلِ ﴾ [الكهف: ٢٩] وهو الرصاص المذاب ﴿يَشْوِي الْوُجُوهَ ﴾ [الكهف: ٢٩] حتى تتساقط لحومها ﴿بِسْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩] يشربونه على كره واضطرار شرب الهيم وهي الإبل العظاش التي تروى من الماء ، فإذا سقط في أجوافهم قطع أمعائهم ، هذا شرابهم كالمهل في حرارته ، وكالصديد في نته وخبثه قال الله تعالى ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (١٥) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ المُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (١٥) ﴾ [إبراهيم] أما لباسهم فلباس الشر والعار ﴿

قُطِّعَتْ هُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحُمِيمُ ﴾ [الحج: ١٩] على قدر أبدانهم لا تقيهم حر جهنم ولكن تزيدهم اشتعالا ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [إبراهيم: ٥٠] في عذاب مستمر ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ [الزخرف: ٧٥] ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٥٦] وكلم خبت نارها زادها الله سعيرا ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (١٦) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (١٨) ﴾ [المعارج] .. يرتفع بهم لهبها إلى أعلاها ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ [السجدة: ٢٠] ينوع عليهم العذاب فلا يستريحون فيقولون ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لَخِزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٩] والله لا يطمعون في التخفيف الدائم ولا في الانقطاع ولو ساعة وإنها يسألون أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب ، ولكن لا تجيبهم الملائكة إلا بالتوبيخ والتهكم فتقول لهم ﴿قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبِيِّنَاتِ ﴾ [غافر: ٥٠] أي بالأدلة الواضحات فيقولون ﴿قَالُوا بَلَى ﴾ [غافر: ٥٠] فتقول الملائكة { قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ } .. فلن يستجاب لهم لأنهم لم يستجيبوا للرسل حين دعوهم إلى الله وعبادته في الدنيا وحينئذ يتمنون من شدة العذاب فيقولون ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧] وهو خازن النار ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧] أي ليهلكنا ويميتنا فيقول لهم ﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ﴾ [الزخرف: ٧٧] ويقال لهم ﴿لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحُقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ [الزخرف: ٧٨] ﴿كَذَلِكَ يُربِهُمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧] يتوجهون إلى رب العالمين ذي العظمة والجلال والعدل في الحكم والفعال فيقولون ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (١٠٦) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالْمُونَ (١٠٧) ﴾ [المؤمنون ] .. فيقول لهم أحكم الحاكمين ﴿قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (١٠٨) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ (١٠٩) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرى

# وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١١٠)﴾ [المؤمنون]

عباد الله [ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَإِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَل - القدر - مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَ نُهُمْ عَذَابًا ﴾. ] م ، [ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ - ﴿ يُؤْتَى عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَ نُهُمْ عَذَابًا ﴾. ] م ، [ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ - ﴿ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ النَّارِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَالله ۚ يَا رَبِّ ﴾. ] م

إنه والله لينسى كل نعيم مر به في الدنيا وقد غمس في النار غمسة واحدة فكيف به وهو مخلد فيها أبدا ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُّ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إلَّا طَرِيقَ فيها أبدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهُّ يَسِيرًا (١٦٩) ﴾ [النساء] ، ويقول الله تعالى ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهُّ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيها أبدًا ﴾ [الجن: ٣٣] ويقول ﴿إِنَّ اللهُّ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لُهُمْ سَعِيرًا (٦٤) خَالِدِينَ فِيها أبدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٦٥) يَوْمَ تُقلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْنَنَا أَطَعْنَا اللهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (٢٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٧٦) رَبَّنَا آتِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا (٨٦) ﴾ وللمسلمين إنك أنت الغفور الرحيم .

### وصف للجنة وأهلها

الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ، ونوع لهم الأعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا ، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه وضرب مدة الحياة دونه أجلا أودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر قلب بشر ، وكملها بدوام نعيمها فأهلها خالدون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا.

والحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولم يترك عباده هملا غيرَ مأمورين ولا منهيين فقامت الحجة وانتفت الشبهة وبانت الطريق لمن أراد سلوكها غير أنه بحكمته زين لهم الدار الفانية فكانت فتنة افتنن بها قوم فغفلوا عها أريد بهم ونسوا دار القرار ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا الفانية فكانت فتنة افتنن بها قوم فغفلوا عها أريد بهم ونسوا دار القرار ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خُيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ شُوءٍ تَوَدُّ لُوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠] أيها الناس اتقوا الله تعالى ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّهَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالظَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ (١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهُ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ (١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِلْذُنُومِ مُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) ﴾ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْذُنُومِ مُ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُعْلَمُ وَا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) ﴾ وَاللهُ عَمران]

سارعوا إلى جنة لا يفنى نعيمها ولا يبيد ، وليس في نعيمها انقطاع ولا تنغيص ولا تنكيد ، ساكنوها أفضل عباد الله الرسل والأنبياء والأولياء والأصفياء والصالحون والشهداء إخوانا على سرر متقابلين قد نزع الله ما في صدورهم من الغل فكانت صفاء ، وطهر ألسنتهم من السوء فقالت صوابا ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا تَأْثِيًا (٢٥) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦) ﴾ [الواقعة:] يتحدثون بينهم فيها جرى عليهم في الدنيا وما من الله به عليهم من الهدى ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ هُمْ عَلَى بَعْضُ مِنَ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ بَعْضُ هُمْ وَلَا تَنْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨) ﴾ [الطور]

لهم فيها أزواج مطهرة من كل عيب ودنس خيرات الأخلاق حسان الوجوه قاصرات الطرف مقصورات في الخيام كأنهن الياقوت والمرجان أنشأهن الله إنشاء كاملا بديعا فجعلهن أبكارا دائيا عربا يتحببن إلى أزواجهن بتحسين الظاهر والباطن أترابا على سن واحدة ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ وَاللَّمُ وَفَي طَلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ (٢٥) لَمُ مُ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (٧٥) سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ (٨٥) [يس] لهم فيها فواكه كثيرة منها يأكلون قطوفها دانية يتناولها من اشتهاها بكل سهولة قائيا وقاعدا وعلى كل حال لا مقطوعة ولا ممنوعة ﴿كُلِّمَا رُزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيبًا ﴾ [البقرة: ٢٥] ﴿وَلُهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَا عِثْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرٌ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْ لِلشَّارِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾ [عمد: ١٥] يطوف عليهم ولدان مخلدون منعمون ﴿إِذَا لِلشَّارِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾ [عمد: ١٥] يطوف عليهم ولدان مخلدون منعمون ﴿إِذَا لِلشَّارِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى ﴾ [عمد: ١٥] يطوفون عليهم ﴿بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ لِلشَّارِينَ وَأَنْهارٌ مِنْ عَسُلٍ مُصَفَّى ﴾ [الإنسان: ١٩] يطوفون عليهم ﴿بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ رَأَنُهُمْ حَسِبْتُهُمْ لُؤُلُوا مَنْهُ وَالَائِكُونَ (١٩) ﴾ [الواقعة] ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦) ﴾ [الإنسان] .. مقدرة وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ ا (١٥) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦) ﴾ [الإنسان] .. مقدر ما يشتهيه الشارب بحيث لا تزيد على مقدار ما يشتهيه فيبقى منه فضلة ولا ينتقص عابر بعيث لا تزيد على مقدار ما يشتهيه فيبقى منه فضلة ولا ينتقص عابر بعيث لا تزيد على مقدار ما يشتهيه فيبقى منه فضلة ولا ينتقص عا

أيها المسلمون إن هذه الدار مضمونة لكل من آمن بالله واستقام على أمره سامعا مطيعا راغبا فيها عند الله زاهدا فيها يبعده عن الله قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجُنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢) ﴾ [فصلت]

أخوة الإيهان.. فبؤسا لقوم آثروا الدنيا عليها فباعوا عيشا لا يفنى ولا يزول بعيش زائل مملوء بالتنكيد إن أضحك قليلا أبكى كثيرا وإن سر يوما أحزن شهورا آماله آلام وحقائقه أحلام وأوله مخاوف وآخره متالف .. بؤسا لقوم نعموا في الدنيا كأنها خلقوا لها وسلكوا في تحصيلها كل طريق من حلال أو حرام كأنها خلدوا لها وهم يعلمون ما فيها من الهموم والأحزان ومن تقلبات الأحوال وتغيرات الأزمان

بؤسا لقوم نسوا الآخرة وأهملوها وتركوا أوامر الله وأضاعوها غدا يقال لهم ﴿فَذُوقُوا بِهَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٤]

اللهم إنا نسألك الجنة وأن تجعلنا من أهل الجنان وأن تباعدنا عن النار دار الهلكات وأن تتوفانا على اللهم إنا نسألك الجنة وأن تجعلنا من الكفر والشرك والتنديد إنك جواد كريم و على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

### معاني أسهاء الله الحسنى

أيها الناس اتقوا الله واعرفوا ما لله تعالى من الأسهاء والصفات فإن معرفة ذلك زيادة في الإيهان وبصرة في دين الرحمن [عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْ اللهِ يَسْعَمُ وَيَسْعُونَ اسْهَا مَنْ حَفِظَهَا وَعَنَاها وَيَعَبِد لله تعالى بموجبها ومقتضاها ولله أيضا أسهاء المنعص احتفظ بها لنفسه أو اطلع عليها آحاد خلقه فهو القائل ﴿ وَللهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلَهُ اللهُ لا شريك له في جميع صفاته ولا مضاهي له في أسهائه وتقديراته فهو ﴿ الله عليه الذي تألمه الذي تألمه الله الله لا شريك له في جميع صفاته ولا مضاهي له في أسهائه وتقديراته فهو ﴿ الله ﴾ الذي تألمه القلوب بالمحبة والود والتعظيم وهو ﴿ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها فها من نعمة وجدت إلا من رحمته وما من نقمة دفعت إلا من آثار رحمته وهو ﴿ الله كُلُكُ ﴾ اللك العالم كله علوه وسفله ، لا يتحرك متحرك إلا بعلمه وإرادته وما يسكن من ساكن إلا بعلمه وإرادته وها يسكن من ساكن إلا بعلمه وإرادته وهو ﴿ النُّوسُ ﴾ الذي تقدس وتنزه عن النقائص والعيوب ، فلقد خلق السموات بها فيها النجوم والأفلاك وخلق الأرض بها فيها من البحار والأشجار والجبال والمصالح والأقوات خلق كل ذلك وما بين السموات والأرض في ستة أيام سواء للسائلين وما مسه من تعب ولا آفات

وهو ﴿الْقَوِيُّ الْقَهَّارُ﴾ فها من مخلوق إلا وتحت قدرته وقهره وما من جبروت إلا وقد ذل لعظمته وسطوته وهو ﴿الْعَلِيمُ ﴾ الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه يعلم ما توسوس به نفس العبد قبل أن يتكلم وهو الرقيب والشاهد عليه في كل حالاته وما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في السهاء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وهو ﴿الْعَلِيُّ الْأَعْلَى ﴾ هو العلى في ذاته فوق عرشه العلى في صفاته فها

يشبهه أحد من خلقه وهو ﴿ الجُبّارُ ﴾ الذي يجبر الكسير والضعيف ونافذ القوى بالقهر المنيف وهذا الاسم العظيم له ثلاث معان جبر القوة وجبر الرحمة وجبر العلو فأما جبر القوة فهو تعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله وجبروته وفي يده وقبضته ، وأما جبر الرحمة فإنه سبحانه يجبر الضعيف بالغنى والقوة ويجبر الكسير بالسلامة ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج والطمأنينة فيها وما يحصل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجله تعالى ، وأما جبر العلو فإنه سبحانه فوق خلقه عال عليهم وهو مع علوه عليهم قريب منهم يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم وهو ﴿ الْغَفُورُ ﴾ الذي يغفر الذنوب وإن عظمت ، وستر العيوب وإن كثرت وفي الحديث القدسي عنه تبارك وتعالى [ ﴿ قَالَ اللهُ يًا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجُوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ الْمُستَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبالِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ الْمُسْتُغُفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبالِي يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ أَبْرُ بِي شَيْئًا لاَتَيْتُكَ بِقُرَابَامَ مَغْفِرَةً ﴾ . ] ت

وهو ﴿الْحُلَّاقُ الْقَدِيرُ ﴾ الذي أمسك بقدرته السموات والأرض أن تزولا ويمسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وهو ﴿الْحُكِيمُ ﴾ في شرعه وقدره فها خلق شيئا عبثا ولا شرع عبادة لهوا ولعبا ومع ذلك فله الحكم أخرا وأولا وهو ﴿الْغَنِيُ ﴾ بذاته عن جميع مخلوقاته وهو ﴿الْعَنِيمِ ﴾ بجزيل عطائه وهباته ، فيده لا تغيضها نفقة ملآى سائر الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض ؟! فإنه لم تنقص ما في يمينه .. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وفي الحديث قال الله تعالى [يَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتُهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ عِنْدِى إلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْحِثَيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ]

ومن أسمائه تعالى ﴿ الحُيُّ الْقَيُّومُ ﴾ وهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ، فهو الحي الكامل في حياته حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال فهو الحي الذي لا

يموت وهو الباقي وكل من عليها فان ، أما القيوم فهو الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه وللقيوم معنى آخر وهو القائم على غيره ، فكل ما في السموات والأرض فإنه مضطرٌ إلى الله لا قيام له ولا ثبات ولا وجود إلا بالله ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ [الروم: ٢٥] والله هو ﴿السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ يسمع كل شيء ويرى كل شيء ، لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصهاء في الليلة الظلهاء ، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلهات ثلاث إن جهرت بقولك سمعه وإن أسررت به لصاحبك سمعه وإن أخفيته في نفسك سمعه وأبلغ من ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسك وإن لم تنطق به إن فعلت فعلا ظاهرا رآك وإن فعلت فعلا طاهرا رآك وإن فعلت فعلا طاهرا رآك وإن فعلت فعلا باطنا ولو في جوف بيت مظلم رآك وإن تحركت بجميع بدنك رآك وإن حركت عضوا من أعضائك رآك وأبلغ من ذلك أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور .

والله هو ﴿السَّلَامَ﴾ السالم من كل نقص وعيب ومن مشابهة المخلوقين أو مماثلتهم ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]

أيها الناس .. تفكروا في أسهاء الله وصفاته واعرفوا معناها ، وتعبدوا الله تعالى بها وانظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق فيها من الآيات الدالة عليه الذي هي مقتضى أسهائه وصفاته فإن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد ، فهو ﴿الْمُتَكَبِّرُ ﴾ أي ذو الكبرياء والعظمة فالكبرياء وصفه المختص به فليس لأحد من المخلوقين أن ينازعه في ذلك ومن نازعه في الكبرياء أذاقه الله الذل والهوان والمتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤوهم بأقدامهم .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُو الرَّحْنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُو اللهُ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اللَّكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ المُوْمِنُ المُهيْمِنُ الْعَزِيزُ الجُبَّارُ اللَّكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُو اللهُ الْقُلُوسُ البَّلَامِ عُ المُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ الْمَسْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الحُكِيمُ (٢٤) ﴾ [الحشر] إخواني هذا شيء يسير من أسماء الله تعالى وما لها من المعاني ﴿ وَللهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِمَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيْحُزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠] وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم

آيات الله السهاء الأرض الشمس القمر النجوم الليل والنهار

أيها الأخوة المؤمنون اتقوا الله تعالى وأطيعوه ، وصدقوا بها أخبر الله به رسوله من أمور الغيب واعتقدوه ، وارفضوا ما خالف الكتاب والسنة من أقوال الناس واطرحوه فإن كل ما خالفها فهو باطل كذب ليس له حقيقة ، وكل ما وافق الكتاب والسنة فهو حق لقيام الدليل عليه والحجة الوثيقة ، فإن كلام الله وكلام رسوله هما أصدق الكلام وأبينه وأظهره للأنام .

واعلموا أن الله تعالى خلق فوقكم سبع سموات طباقا شدادا ، وهذه السموات أجرام محسوسة ظاهرة لا تقبل شكا ولا جدالا ولا عنادا قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَهَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ [الملك: ٣] ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ﴾ [المؤمنون: ١٧] ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴾ [النبأ: ١٢] أي قوية ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) ﴾ [النازعات] ﴿وَجَعَلْنَا السَّهَاءَ سَقْفًا نَحْفُوظًا ﴾ [الأنبياء: ٣٢﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ [ق: ٦] أي شقوق ﴿اللهُ َّ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ [الرعد: ٢] ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَى السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧] ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّهَاءِ ﴾ [الأعراف: ٤٠] ﴿ وَيُمْسِكُ السَّهَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [الحج: ٦٥] فهذه الآيات وأمثالها تدل دلالة قاطعة لا تقبل الشك على أن السموات أجرام محسوسة حقيقية دلائل لا تقبل الشك ثم أن إثبات الأبواب لها ونفى الفروج والفطور عنها ونفى وقعها على الأرض كل ذلك دليل على أن السموات ذات أجرام محسوسة ظاهرة ، والنبي ﷺ حين عرج به كان يصعد إلى السموات سماء سماء وفي كل سماء يسلم على نبى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فمن أنكر شيئا منها أو شك فيه فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المؤمنين.

فالسموات خلق عظيم .. وإنها ذكرنا ذلك ونبهنا عليه لأنه يوجد من زنادقة الفلكيين وملحديهم من ينكر أن تكون السموات أجرام محسوسة فيخشى أن يروج هذا الباطل على من لا علم له بالكتاب والسنة .. وجميع أقاويل هؤلاء الفلكيين في هذه الأمور تعرض على الكتاب والسنة .. فإن وافقتها فهي حق وإن لم توافقها فهي عبث وفساد ومردودة على أصحابها .. وهذه السموات لا يمكن لأحد أن يخترقها أو يجاوزها بصناعة ولا بقوة ولا بغيرها إلا بإذن الله كما حصل للنبي وعرج إليها بسيد البشر محمد السموية الملك العظيم جبريل في .. فهذه حقائق لابد من إدراكها والتأمل بها لزيادة الإيهان واليقين .

أخوة الإسلام .. فهذه الآيات من السموات وغيرها دالة على وحدانية الله وعلى كال ربوبيته وأنه إله واحد كامل العلم والقدرة والرحمة .. فمن نظر إلى السهاء في حسنها وكهالها وارتفاعها وقوتها عرف بذلك تمام قدرة الله ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧] ﴿ وقوتها عرف بذلك تمام قدرة الله ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧] ﴿ فَارْجِعِ الْبُصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبُصَرَ كَرَّ يَنْ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُو كَسِيرٌ (٤) ﴾ [الملك] وانظروا إلى هذه الأرض التي تمشون عليها وتحيون عليها .. كيف مهدها الله وسلك لنا فيها سبلا ؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ويسرها لعباده فجعلها لهم ذلولا يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقه فيحرثون ويزرعون ويزرعون ويستخرجون منها الماء فيسقون ويشربون وكيف جعلها الله قرارا للخلق لا تضطرب بهم ولا تزلزل بهم إلا بأذن الله ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٢٠] ﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ ﴾ [الرعد: ٤] ختلفة في ذاتها وصفاتها ومنافعها ، وفي الأرض جنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بهاء واحد وتفضل بعضها على بعض في الأكل فمن تأمل ذلك علم كهال قدرة الله تعالى ورحته بعباده

أخوة الإيهان .. ومن آياته أننا علمنا أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام .. ابتدأ خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وهيأها لما تصلح من الأقوات في يومين آخرين فتلك أربعة أيام ثم استوى إلى السهاء وهي دخان فسواهن سبع سموات في يومين

وأوحى في كل سهاء أمرها فتلك ستة أيام خلق الله فيها السموات والأرض وأودع فيها مصالحهن فأخرج من الأرض ماءها ومرعاها وقدر الأقوات فيها تقديرا يناسب الزمان والمكان لتكون الأقوات متنوعة ومستمرة أنواعها في كل زمان وليتبادل الناس الأقوات فيها بينهم يصدر هذا إلى هذا وهذا إلى هذا فيحصل بذلك من المكاسب والاتصال بين الناس ما فيه مصلحة الجميع وزين الله السهاء الدنيا بمصابيح وهي النجوم وجعلها رجوما للشياطين التي تسترق السمع من السهاء.. وعلامات يهتدى بها الناس في البر والبحر

أخوة الإيهان.. ومن آياته تعالى ما بث الله تعالى في السموات والأرض من دآبة ففي السهاء ملائكة لا يحصيهم إلا الله تعالى ، ما من موضع أربعة أصابع إلا فيه ملك قائم لله تعالى أو راكع أو ساجد ، يطوف منهم كل يوم بالبيت المعمور في السهاء السابعة سبعون ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة ، وفي الأرض من أجناس الدواب وأنواعها مالا يحصى أجناسه فضلا عن أنواعه وأفراده ، هذه الدواب مختلفة الأجناس والأشكال والأحوال فمنها النافع للعباد الذي يعرفون به كهال نعمة الله عليهم ، ومنها الضار الذي يعرف الإنسان به قدر نفسه وضعفه أمام خلق الله ، هذه الدواب المنتشرة في البراري والبحار تسبح بحمد الله وتقدس له وتشهد بتوحيده وربوبيته ﴿ تُسَبِّحُ لِهُ السَّهَ وَالُ السَّبُعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ كَلْ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيهًا غَفُورًا (٤٤) ﴾ [الإسراء: ٤٤] وكل هذه الدواب رزقها على خالقها وبارئها ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى الله مِّ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتُودَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبنِ ﴾ [هود: ٢]

أخوة الإيهان.. نذكر بعضنا بمثل هذه الآيات لتزداد عظمة الله في نفوسنا .. لنعرف هذا الإله العظيم الذي نعبده .. فعندما نتخيل عظمة وضخامة هذه السهاء والأرض وما فيها من المخلوقات .. تزداد عظمة الله في القلوب ونقدر الله حق قدره .. ونفكر كثيرا قبل معصيته ونخالفة أمره ونهيه .. وأيضا نسبحه ونقدسه

أخوة الإيمان .. من آيات الله هذه الشمس .. وهذا القمر حيث يجريان في فلكهما منذ خلقهما الله

تعالى حتى يأذن الله بخراب العالم ، يجريان بسير منتظم لا تغير فيه ولا انحراف ولا فساد ولا اختلاف ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَمَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (٤٠) ﴾ [يس] وقدرهما منازل لتعلموا عدد السنين والحساب فباختلاف منازل القمر تختلف الأهلة والشهور ، وباختلاف منازل الشمس تختلف الفصول فإذا حلت الشمس آخر البروج الشهالية انتهى النهار في الطول ودخل فصل القيظ ثم ترجع شيئا فشيئا حتى ترجع إلى البروج اليهانية فإذا حلت آخر برج منها انتهى الليل في الطول ودخل فصل الشتاء ، وفي اختلاف الفصول من المصالح وتنوع الأقوات ما يعرف بد قدر نعمة الله تعالى ورحمته ، وفي اختلاف الفصول من المصالح وتنوع الأقوات ما يعرف بد قدر نعمة الله تعالى ورحمته وحكمته .

أخوة الإيهان.. اختلاف الليل والنهار يكون بسبب دوران الشمس على الأرض ، فالليل نعمة والنهار نعمة فها يتعاقبان على الأرض لتقوم مصالح العباد في دينهم ودنياهم فالليل سكنا للعباد والنهار معاشا على الأرض لتقوم أرزًا يُتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللهُ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تُسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهار سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ الله يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٧٢) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ الله اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٢) ﴾ [القصص]

#### الحسد أسابه وعلاجه

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّانَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥) ﴾ [الفلق]

والحسد مرض قاتل في القلب ، فهو من أمراض القلوب كالكبر والعجب .. والله يدعونا للاستعاذة به والاعتصام به من شر الحاسد .. وإبليس هو زعيم الحاسدين ، وهو الذي حسد أبانا آدم على النعم التي أنعمها الله تعالى عليه .. فتمنى إبليس اللعين أن تزول هذه النعم عن آدم .. " فالحسد هو تمني زوال النعم عن الآخرين " .. فمن حسد فقد شابه إبليس ..

ومن أسباب الحسد أخوة الإيمان العداوة للشيء أو للشخص والحقد الدفين أيضا ، ومن أسبابه الأخرى التكبر والعجب بدوره يدفع إلى الحسد وهو تمني زوال النعم عن عباد الله

فهو خلق خبيث .. ومن دوافعه أخوة الإيهان حب الرياسة والزعامة ، فتجد الحاسد يرغب بزوال الرياسة عن أخيه وصاحبه أو صديقه ليكون مكانه زعيها أو مسؤولا .. ومن أسبابه الأخرى خبث النفس وشحها وبخلها ، ويقع الحسد في الغالب بين الأقران والأمثال والأخوة وبني العم .. ومنشأ جميع ذلك عباد الله حب الدنيا فإن الدنيا مجالها يضيق على المتزاحمين عليها وأما الآخرة فلا ضيق فيها .. فهي مجال رحب للتنافس في الخيرات والجنات ، فهذا هو الحسد وأهم دوافعه .

وذمه الخالق البارئ المصور فهو القائل ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء: ٤٥] وحكى حكاية عن الكفار ﴿فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ﴾ [الفتح: ١٥] وعوا قوله تعالى عن أمنية الكفار لعباد الله .. ولكم اخوة الإيهان يقول الحق العزيز الكبير حكاية عنهم ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [البقرة: ﴿وَدَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٠٩] ما أعجب هذا! إنهم يحسدونكم على نعمة الإيهان .. وها هم يحاربونكم بكل الوسائل .. بكل الحيل .. بكل الحيل .. بكل الشر .. يتفننون ويبتكرون لإزالتكم عن دينكم .. يحاربونكم بأسلحتهم

المختلفة الأشكال .. كل هذا حتى تتركوا دين الله .. تتركوا نعمة الإيهان .. فيا لها من نعمة يجب أن نحافظ عليها ونعض عليها بالنواجذ .. ونحرص أن نموت على دين الله وطاعة الله وأن لا خلك عصاة بغاة طغاة .. فاحذروا ذلك

وأيضا عباد الله تمنى الكفار زوال نعمة النبوة عن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الله يقول الحق الكبير ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونُ ﴾ [القلم: ٥١]

اعلم أخي في الله ..إن الغضب شعلة من نار ومن نتائج الغضب الحقد والحسد لذا قال الحبيب عن أبي [ « لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ » ] ق / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُرَيْرَةَ

اعلم أخي في الله أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فصار حقدا، وعلامته دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه، فالحقد ثمرة الغضب والحسد من نتائج الحقد، فلا تحقدوا على بعضكم بعضا وفي الصحيحين عن النبي الأكرم محمد بن عبد الله أنه قال [ « لاَ تَبَاغَضُوا ولا تقاطعوا وَلاَ ثَكَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلاَ يُكِلُّ لُمِسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ». ] ق / عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ

وفي حديثُ آخر قال ﷺ لصحابته [ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ - فَقَالَ « يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ ». فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فسئل عن عَمله " أَنِّى لاَ أَجِدُ فِي نَفْسِى لأَحَدٍ مِنَ النُّسْلِمِينَ غِشًّا وَلاَ أَحْسُدُ أَحَداً عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ. ] حم

وقيل إن إبليس قال لنوح ﷺ " إياك والحسد فإنه صيرني إلى هذا الحال "

واعلم أخي في الله أن لك حالتين إذا أنعم الله تعالى على أخيك :

الأولى منها أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها فهذا هو الحسد، والثانية أن لا تكره وجود تلك النعمة على أخيك ولا تحب زوالها عنه ولكن تشتهي لنفسك مثلها فهذا يسمى غبطة وهو جائز مثاله كأن يكون عند أخيك سيارة جميلة وثمينة فتتمنى أن يكون لك مثلها فهذا لا بأس به ..

أما إذا رغبت بزوال هذه السيارة من بين يديه وتمنيت له الشر فهذا عين الحسد ودليل جواز الغبطة بالصورة التي مثلنا قوله ﷺ [ « لا حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ». ] ق آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ». ] ق

فهذا أجاز النبي حسده أي غبطته وأن نتمنى أن نكون مثله في القرآن .. والمال .

وعلاج الحسد أخوة الإيهان هو المزيد من العلم والعمل .. أي بزيادة الطاعة والتقرب إلى الله والالتزام بشرع الله .. والمزيد من طلب العلم والفهم والتنافس في الخيرات والطاعات يذهب الحسد من النفس ﴿فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]

عن معاذ، قال رسول الله - ﷺ -: ( استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود) ط

فالحسود عدو النعمة أعاذنا الله وإياكم من ذلك

# العلم .. علم الله .. علم آدم

أخوة الإيمان

الله هو العليم الحكيم ، السميع العليم ، الله واسع عليم ، وهو العليم الخبير ، وهو الذي وسع كل شيء علما ، وأحاط علمه بكل شيء فهو الذي يعلم السر وأخفى ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ كُل شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٠١] فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وهو كذلك عالم الغيب والشهادة وهو القائل ﴿قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله ﴾ [البقرة: ١٤٠] ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨] فمن صفات الله تعالى العلم والحكمة والسمع والغيب . والعلم أخوة الإسلام هو إدراك الشيء بحقيقته ومعرفة تفصيله بعد مجمله ، واعلموا أخوة الإيهان أن نفي الجهل عن الخلاق العليم لا يكون صفة مدح لله كل لأنه لا إثبات للعلم بهذا ...

ونما يجدر ذكره أخوة الإسلام أن علم الله كل شامل للكليات والجزئيات ، لا كها يدعى بعض الفلاسفة ، يعلم كل شيء حتى ما تخفي النفوس والأعين والصدور ، يعلم بدقات قلوبنا وخفقات أفئدتنا ونبضات دمائنا .. فهذا يعلمه تعالى .. ويستحيل أخوة التوحيد إيجاد الأشياء مع الجهل .. فهل يصنع الجاهل كونا وسهاء وأرضا وأنهارا ؟ .. لا ، لابد من العلم والملائكة عندما أظهروا لله تعالى أن هؤلاء المخلوقين سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء وقد لا يحسنون الذكر والتسبيح ورأوا الجانب السلبي من خلق البشر .. أخبرهم العليم الحكيم أنه أعلم منهم وأن علمهم مع علم الله لا شيء .. نقطة من يم قال لهم ﴿قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا وينسد في الأرض ويكفر ويرتكب الآثام ويشرك برب الأنام .. أما الله فإنه يعلم أن هؤلاء سيكون منهم الأوفياء المخلصون العابدون الراكعون التائبون الصديقون والأنبياء والشهداء .. يعلم أن هذا المخلوق سيصنع صاروخا وطائرة .. وسيصل بعلمه إلى القمر ، ويرود الفضاء ويصنع أشياء وأشياء ،

هذا كله يعلمه الله على ولا تعلمه الملائكة .. فلذا سخر الحق كل الأشياء للإنسان وحثه على الفكر والتفكر والصنع والعمل فبنى الإنسان أشياء هائلة ، وحفر الصخر وجعل منه بيوتا عامرة وشق الأرض وأجرى فيها الأنهار والقنوات ، فهذا كله يعلمه الله تعالى ومع هذا قال ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] فرغم الجهد الجبار الذي بذله بنو آدم .. يعجزون عن علاج كثير من الأمراض لن نقول السرطان ذاك المرض القديم الذي ما زال أهل العلم والطب يجرون الأبحاث والاختبارات للوصول إلى علاجه .. ولكن نقول مرضا اشتهر في هذا الزمان وهو مرض فقد المناعة المكتسبة .. وما سمى بالإيدز .

فالإنسان مهم وصل من العلم سيبقى ضعيفا عاجزا .. سبحان الله!

أخوة الإيهان .. والله تعالى عندما رأى أن الملائكة رأوا الصورة السلبية للإنسان وهي الفساد والقتل .. ميز آدم بالعلم فعلمه الأسهاء كلها .. وفاق الملائكة بعلمه .. فالعلم العمل الأول الذي تعلمه آدم لأنه لا حياة للإنسان إلا بالعلم .. فلذلك جعل النبي العلم فريضة واجبا على عباد الله .. لأنه بالعلم يفكر الإنسان ويعمل عقله .. هذا العقل هو الذي ميز بين الإنسان والحيوان الأعجم .. فبالعلم ساد الصحابة أهل زمانهم وامتد الإسلام إلى الصين والأرض كلها

فانتبهوا أخوة الإسلام لما يمكر بكم واشتغلوا بطلب العلم شرعيا كان أم دنيويا .. فلابد من العلم ... فالجهل من أسباب هلاك هذه الأمة ... وما غزا الغرب الإسلام إلا بعد أن جهل المسلمون كل شيء .. فاستطاعوا أن يفرقوا الأمة ويستعمرونها ويشلوا قدراتها .. فعلينا أن نعود للعلم كما تعلم أبونا آدم العلم وفاز على الملائكة حتى قالوا ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا وَعُود للعلم عَمَا تعلم أبونا آدم العلم وفاز على الملائكة حتى قالوا ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الحُكِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٦] فهذه الآيات من قصة آدم على تبين لنا فضيلة العلم ، وبهاذا امتاز آدم أبو البشر على الملائكة فلتقفوا أثره ونسير على نهجه .. ونتعلم العلم الشرعي والدنيوي قال تعالى ﴿فَاعْلَمْ أَنّهُ لَا إِلٰهَ إِلّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاسْتَعْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاسْتَعْفِرْ لِذَنْبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاسْتَعْفِرْ لِذَنْبِكَ وَاللّهُ وَمَنْوَاكُمْ ﴾ [محمد: ١٩] فهذه عبرة من قصة آدم تذكرنا بفضيلة والمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ ﴾ [محمد: ١٩] فهذه عبرة من قصة آدم تذكرنا بفضيلة

العلم والحرص عليه والسعي إليه .. ونربأ بأنفسنا عن الجهل بأمور ديننا .. والعلم ضروب كل يأخذ حسب طاقته ، حسب جهده ، حسب عقله وفهمه ..

أخوة الإيمان

من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا [ عَنْ أَنْسٍ قَالَ الْأَحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدُّ بَعْدِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - عَلَي - يَقُولُ « مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْأَحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدُّ بَعْدِى سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله الله الله الله السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الرِّجَالُ ، حَتَّى يَكُونَ لَخِمْسِينَ الْمُرَأَةُ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ » . ] خ

والحمد لله على فضله وإحسانه الذي طلب من نبينا أن يقول ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤] ونحن نغرد ونهتف وندعو بها .

واعلموا أخوة الإسلام أن الله يرفع آمنوا والذين أوتوا العلم درجات .. واستغفروا الله

ذكر موسى والخضر في طلب العلم من سورة الكهف باختصار

أولويات العلم المعرفة بالله ورسوله ﷺ

### الكبر والاستكبار

لقد جر الكبر على إبليس وبالا عظيما حتى أورده المهالك وأصبح شيطانا رجيها وما منعه من السجود لأبي البشر إلا الكبر ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٣٤] فالكبر هو التعالي على الخلق في نسب أو حسب أو مال أو جاه ، فالكبر يؤدي بصاحبه إلى النار وبئس المصير

أخوة الإيهان .. فاحذروا من هذا المرض فقد قال سفيان بن عيينة رحمه الله: " من كانت معصيته في شهوة فأرج له التوبة فإن آدم على عصى مشتهيا فغفر له ، فإذا كانت معصيته من كبر فأخشى عليه اللعنة فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن " .

والكبر صفة لله وحده ، لا يتصف بالكبرياء إلا هو العلي الكبير ففي الحديث الصحيح [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِزَّةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا أُلْقِيهِ فِي النَّارِ ».]ح م

ومن تدبر كتاب الله اخوة الإيهان رأى عاقبة الكبر في الدنيا والآخرة فكثير من الأقوام والملأ ما منعهم من الإيهان والإسلام إلا الكبر والخيلاء قال تعالى حكاية عنهم ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَتَنْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: ١٤] وقالوا أيضا ﴿ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ [المؤمنون: ٤٧] .. والكبر داء صعب التخلص منه .. والكبر والتكبر والتكبر والاستكبار معانيها تتقارب فإذا رأى الإنسان نفسه أكبر من غيره من بني الإنسان وأعجب بنفسه وبعقله وبفكره فهو قد تكبر واغتر بنفسه .

وأعظم التكبر أخوة الإيهان هو التكبر على الله تعالى بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة والاستكبار على وجهين أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرا وذلك متى كان على ما يجب وفي المكان الذي يجب وفي الوقت الذي يجب فمحمود .. والثاني أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له وهذا هو المذموم

والكبر كما قال بعض أهل العلم " فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم فرحلت منه العبودية ونزل عليه المقت ، فنظره إلى الناس شزر ومشيه بينهم تبختر ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف ذاهب بنفسه تيها لا يبدأ من لقيه بالسلام وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الإنعام عليه .. لا ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه حقا ويرى حقوقه على الناس ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم ، لا يزداد هذا من الله إلا بعدا ومن الناس إلا صغارا أو بغضا .. " فهذا المتكبر أخوة الإيمان

فاسمعوا لقول ابن مسعود ﴿ عن حبيبكم محمد ﴾ وهو يقول [ « لا يَدْخُلُ اجُنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْيهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ». قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ « إِنَّ اللهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ اجْمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الحُقِّ وَغَمْطُ النَّاس ». ] م / احتقارهم

ومن حديث [أبي هريرة قال ﷺ " يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطؤهم الناس لهوانهم على الله ﷺ ]

وقال العلي الكبير ذو الجلال والإكرام صاحب الكبرياء والجبروت قال محذرا من الكبر ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ ﴾ [الأعراف: ١٤٦] ونفى حبه للمتكبرين فقال ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْتَكْبِرِينَ ﴾ [النحل: ٢٣]

والمتكبر أخوة الإيهان لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ، فلا يقدر على التواضع ولا على ترك الحقد والحسد والغضب ولا على كظم الغيظ وقبول النصح ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم فها من خلق ذميم إلا وهو مضطر إليه .. أمام بشاعة هذه الصفات ألا يحق لنا أن نحذر الكبر ؟! وقالوا من أشر أنواع الكبر أخوة الإيهان ما يمنع من الاستفادة من العلم وقبول الحق والانقياد له ، وقد تحصل المعرفة للمتكبر ولكن لا تطاوعه نفسه على الانقياد للحق كها حصل لفرعون وقارون وهامان .

والكبر قد يكون بالمال .. أو بالعلم .. أو بالإتباع ، ويقع بين الملوك والتجار والأغنياء والفقراء وقد يكون بالفسق كالتباهى بكثرة شرب الخمور والفجور ، ومن خصال المتكبر أن لا يمشى

إلا ومعه أحد خلفه .. ومنها لا أن يزور الناس تكبرا .. ومنها أن يستنكف من جلوس أحد إلى جانبه أو مشيه معه ، ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته .. ومنها أن لا يحمل متاعه من سوقه وفي الختام أخوة الإيهان للخلاص من هذا الداء المر أن يعرف الإنسان نفسه ويعرف ربه فهو قد خلق من ماء مهين من نطفة في ساعة شهوة وأن أصله تراب ، والتراب يحب التواضع والخضوع ويتذكر المتكبر من أين خرج .. فقد خرج من مخرج البول ﴿مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ حَلَقَهُ (١٨) مِنْ نُطْفَةٍ حَلَقَهُ وَمَا السَّبيلَ يَسَّرَهُ (٢٠) ﴾ [عبس]

ويكثر المرء من التفكر بالموت .. وإنه سيصبح جيفة منتنة وتبلى أعضاؤه وتنخر عظامه .. فلعله بهذا التفكر ينجو من هذا المرض القلبي الهائل

ونعوذ بالله تعالى أن نكون من المتكبرين في الأرض بغير الحق .. واستغفروا الله

خطبة في .....خطبة ما

# نعمة الزواج

في قصة آدم الله لقد رأينا أن الله تعالى أكرمه بالخلق والروح والعلم وسجود الملائكة ، وأكرمه الحق تعالى بأن خلق له من نفسه زوجا وكانت هذه أمنا حواء ثم أسكنه الجنة فبان لنا أن الزواج من نعم الله ومن آياته وأنه ضرورة لابد منها ولا غنى عنها .. فالرجل بحاجة إلى المرأة وكذلك الأنثى بحاجة إلى الرجل ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٤٥) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦) الأنثى بحاجة إلى الرجل ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٥٤) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦) النجم] .. فنقول أن الزواج خير ونعمة وآية من الله فهو القائل ﴿وَالله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّيبّاتِ أَفِبالْبًاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَتِ الله هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٢]

فالزواج نعمة من نعم ومن يرفضه ولا يقر به فهو كافر بنعمة الله تعالى ، والأنبياء من هديهم وسننهم الزواج ولم يدعو إلى الرهبانية والاختصاء وحبيبنا محمد الله تزوج وحث عليه .. وآدم أنعم بهذه النعمة لتكون البشرية والذرية

وهذا الزواج أخوة الإسلام الذي نذكركم به آية من آيات الله فاسمعوا إلى قوله تعالى في سورة الروم ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ الروم ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ الروم ﴿ وَمِنْ آيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: ٢١]

أخوة الإيهان .. تفكروا بالزواج وبالحكم والفوائد منه .. تدبروا في هذه الآية لتروا قدرة الله تعالى كيف يخلق من نطفة لا ترى بالعين إنسانا سويا.. إنسانا مفكرا قد يكفر ويتجبر على مولاه ﴿أَيُحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المُوْتَى فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المُوْتَى (٤٠) ﴿ 3 لَكُولُوا بَهْذَا السَكُنَ بِالمُودة وبالرحمة تفكروا كيف تبنى الدنيا ويكثر الناس ؟

أخوة الإيمان .. لماذا يتزوج الناس؟ ليكون هناك بنين وحفدة .. ليكون هناك قرة أعين .. ليكون

هناك مجتمع نظيف عفيف محافظ مصان من الفساد .. ليكون هناك علماء ومجاهدون .. فالزواج لذة وسرور ومتعة .. وقضاء شهوة .. وهذه النعمة وهي قضاء الوطر نعمة خالدة ستبقى من نعم أهل الجنة .. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة .. ولا غنى للإنسان الناضج عنه ؛ لأن احتباس هذه المادة يؤدي إلى الوسواس والأمراض .. فلا رهبانية في الإسلام .. ومن غايات الزواج الأخرى أيها المؤمنون حفظ الصحة والنسل والتوالد لدوام النوع الإنساني إلى أن تتكامل العدة والبشرية التي قدر الله لها أن تخلق وتظهر على هذا الوجود .. وأيضا الرجل بحاجة للمرأة فهو بحاجة لمن يقوم على خدمته وتربية أولاده ومساعدته في ساعات ضعفه ومرضه وشيخوخته ، فالزواج لا بد منه من أجل هذه الغايات وغيرها .. وكذلك المرأة ذلك المخلوق الضعيف الناعم يعتاج لقيم ينفق عليه وعلى ولده .. ويافظ عليه ويحفظه من الشرور

واعلموا أخوة الإسلام أن من منافع الزواج غير ما ذكرت غض البصر وكف النفس والقدرة على العفة .. والمحافظة على الفرج من الاعتداء على الآخرين .. أو نشر الأمراض والفاحشة في على العفة .. والمحافظة على الفرج من الاعتداء على الآخرين .. أو نشر الأمراض والفاحشة في مجتمع المسلمين .. فلنسمع لقوله على حاضا الشباب على الزواج ومبينا لنا كذلك دواء وعلاج من لم يستطع الوصول لهذه النعمة الكبيرة [ فقال عَبْدُ الله من كُنّا مَعَ النّبِيّ - على - شبابًا لا نَجِدُ شَبئًا فقال لَنا رَسُولُ الله من عنه ومن السّباب من استطاع البّاءة فليتزوّق ، فإنّه أغض لللبصر ، وأحصن للفرد ، ومَن لم يستطع فعَليه بِالصّوم ، فإنّه له وجاءً »] ق

أخوة الإيهان .. ونبيكم حضكم على الزواج وكثرة النسل فقال الله [ « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ ». ] دن .. وقال ابن عباس الله الله عبر هذه الأمة أكثرها نساء الوالرسول يقول لصحابته الذين أرادوا الاختصاء والترهبن قال الله [ لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى ».] ق / عَنْ أَنسٍ

وحضكم النبي ﷺ أن تتزوجوا المرأة الولود وحضكم أن تتزوجوا المرأة البكر فقال لجابر [ « فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ » .] وحضكم على حسن الاختيار فقال [ « الدُّنْيَا مَتَاعُ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المُرْأَةُ الصَّالِحَةُ » ] [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ۖ - ﷺ - أَى النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ « الَّتِي

تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالَهِا بِمَا يَكْرَهُ ». ] حم ن

وصح عنه ﷺ أنه قال [« تُنْكَحُ المُرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلَجَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » ] خ

وفي الزواج من الخير غير ما ذكر ، ويستحب التذكير به سوى العفة والتحصن من الشيطان والابتعاد عن الزنا واللواط ففيه طلب محبة رسول الله و تكثير من به مباهاته .. وفيه طلب التبرك بدعاء الولد الصالح ، والشفاعة بموت الولد الصغير وفيه تفريغ القلب عن تدبير المنزل وشغل المطبخ والكنس وتهيئة أسباب العيش حتى يتفرغ لاستثار الأوقات في العلم والذكر والعمل والأجر الكبير في تربية الأبناء وتعليمهم والصبر على أخلاق النساء والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن وفي صحيح مسلم مرفوعا [عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وينارُ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ». ]

وفي الختام أخوة الإيمان يستحسن في الاختيار للرجل أن يكون أهلا للمسؤولية وصالحا [ « إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ] ت

جملة آداب

١ - الملاعبة ٢ - الوضوء بين الجماعين / وربما الغسل

٣- الحيض

٤ – الدبر

عدم طرق أهله ليلا

٦ - والاعتدال في النفقة والقسمة

٧ - الذكر قبل الجماع

٨ - أن لا يفشي سر الجماع

# شؤم المعصية آدم وإبليس

خلقكم الله تعالى وصوركم وأحسن صوركم وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض ووهبكم العقل والبصر والسمع والفؤاد .. وأنعم عليكم بنعم لا يمكن إحصاؤها ، ومن علينا نحن المسلمين بالإسلام والإيهان وجعل أمتنا خير أمة أخرجت للناس .. وجعل فينا خير الأنبياء بل أفضلهم على الإطلاق وسيدهم ولا فخر .. وأكرمنا بأن جعل فينا نحن العرب كتابه وقرآنه الذي هو كلامه سبحانه جعله بلسان عربي مبين .. وجاء في هذا الكتاب الأمر بطاعة الرحمن وطاعة صاحب الرسالة وحذرنا مولانا العظيم ونبينا الكريم من العصيان والمخالفة للأمر والنهى .

فالمعصية أخوة الإسلام شؤم على صاحبها ؛ فإن لم يتب منها تؤدي به إلى الهلاك والدمار وقد تؤدي به إلى سوء المصير يوم القيامة وبئس العذاب والسعير

فيا أيها الأخوة الكرام احذروا معصية الرحمن وطاعة الشيطان الرجيم فعليكم بطاعة الرب وحده فهو مولاكم ونصيركم وسيدكم ورازقكم ومطعمكم ... فهو المحيي والمميت والمذل والمعز فهو الذي يقول في الكتاب العظيم هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٢٠) وَلَمْ العَظيم هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (٢٠) أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً عَيْاهُمْ وَمَا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً عَيْاهُمْ وَمَا أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً عَيْاهُمْ وَمَا أَمْ مَسَاءً مَا يَحْكُمُونَ (٢١) وَخَلَقَ اللهُ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالحُقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢) ﴾ [الجاثية] أخوة الإيهان.. فنخلص إلى أن المعصية هي الخروج عن الطاعة من ؟! طاعة الله وطاعة الرسول.. أما الخروج عن طاعة العادات والتقاليد والعرف التي تخالف الشرع فليس بمعصية ولا حرج بمخالفتها ولا إثم .

وأصل الذنوب أخوة الإسلام نوعان ترك مأمور كترك الصلاة والصوم والزكاة والحج والصدق وغير ذلك مما أمر به الله ورسوله ، والنوع الثاني فعل محظور كارتكاب السرقة والزنا والتعرى وأكل مال اليتيم والغش وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله ، وهما الذنبان

اللذان ابتلى الله سبحانه بهما إبليس وآدم الله .. فإبليس اللعين أمر بالسجود .. فترك الأمر ولم يخضع لأمر الله .. فارتكب معصية وتكبر وحسد وحقد .. فإذا جنت عليه تلك المعصية ؟ كان يعيش مع الملائكة فأصبح شيطانا يعيش مع مردة الشياطين .. كان يسكن في ملكوت السموات فأصبح مطرودا مهانا ذليلا ممسوخا يسكن في الفلوات والجحور .. وبدل بالقرب من الله بعدا وبالرحمة لعنة وبالجهال قبحا فهو قبيح جدا وبالجنة نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وبالإيهان كفرا وبموالاة الولي الحميم أصبح عدوا بغيضا لله وللمؤمنين .. وكان يعيش بذكر الرحمن وتسبيحه والتهليل له والتقديس للرب فأصبح كذابا ماكرا مخادعا كافرا يتلفظ بأقبح الكلام وأوسخه فهان على الله تعالى وسقط من عينيه غاية السقوط فحل عليه غضب الله تعالى وأصبح علم عقوتا وموعودا بنار تشوي الوجوه نزاعة للشوى ، وأصبح زعيها وقائدا لكل فاجر وكافر .. العياذ بالله من سوء المصير .. فهذا ضرر وشر المعصية فهي شؤم فانتبهوا ولا تسقطوا في الزلات فتهونوا على رب البرية والسموات واجعلوا من الشيطان إبليس لكم عبرة وعظة .. وهل قص فتهونوا على رب البرية واسلية بل للاتعاظ والتدبر والحذر .

أخوة الإيهان .. أما آدم الله فقد فعل المحظور قلنا إبليس ترك الأمر ولم يطع أما آدم نهى عن الأكل من الشجرة فأكل كمن نهي عن الخمر فشرب .. فزل ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ [طه: الأكل من الشجرة فأكل كمن نهي عن الخمر فشرب .. فزل ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ [طه: ١٢١] وشؤم المعصية كشف عن سوئته ، وأخرج من الجنة ليشقى وليضحى ويجوع ويعرى .. ولو لا لطف الله ورحمته وتو لاه برعايته وهداه واجتباه ووفقه إلى التوبة لما نجا .. فنقول إنه قد يعصى الرحمن فعلينا أن نعمل كما فعل آدم وغيره من الأنبياء والصالحين .. فنتوب ونتدارك الأمر ولا نصر على المعصية والفجور .. وتدبروا كتاب الله .. انظروا ما جرت الآثام والمعاصي على قوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وقارون وغيرهم

أخوة الإيهان ..الآثام في شرعنا منها ما هو كبير وتسمى الكبائر ، ومنها ما هو صغير وهي الصغائر .. وكلا الاثنين معاصي والمعاصي درجات فمن الكبائر الشرك بالله والسحر والزنا والربا وترك الصلاة والصوم والزكاة والحج ، فهذه من الكبائر ولا منجا منها إلا بالتوبة

والاستغفار ورد الحقوق لأهلها .. أما الصغائر فقد تكفرها الطاعات من الجهاعات والجمع ورمضان إلى رمضان والله يقول ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١]

وآثار المعاصي كثيرة ونستغفر الله تعالى فاستغفروه

### التوبة من الخطايا والذنوب

الحمد لله .. لما ارتكب النبي آدم الله المعصية .. والمعصية هي مخالفة أمر الله تعالى ونهيه، وارتكب المحظور وهو كل مما نهي عنه ندم وأسف وحزن مما فعل .. فالندم على الذنب من الشروط والأمور التي تصاحب التوبة .. فاجتباه الله تعالى وألقى عليه كلمات فتاب عليه لأنه أخوة الإيمان هو التواب الرحيم .. لأن الله يقبل التوبة من عباده وجاء ذلك في الكتاب الكريم فتكلقى آدم مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [البقرة: ٣٧] وهذه الكلمات كما جاء في سورة الأعراف في الكريم في الخاسِرين في الأعراف في الربين المن المن وخير الخطائين التوابون .

اذاً أخوة الإيهان .. لا أحد ينجو من الذنب والمعصية والزلة والتقصير فها عليك عبد الله إلا أن تتوب وتندم على الذنب ولا تصر على المعصية والعناد وعليك أن تفعل كها فعل أبوك الأول آدم تتوب وتندم على الذنب ولا تصر على المعصية والعناد وعليك أن تفعل كها فعل أبوك الأول آدم الله وسوف تجد الله غفورا رحيها .. يأمركم الله تعالى بالتوبة ﴿وَتُوبُوا إِلَى الله عَجِيعًا أَيّه المُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١] .. فالذي يتوب إلى الله هو الذي يفلح في الدنيا والآخرة .. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .. فالتوبة رائعة وجميلة وتدفع الإنسان إلى حسن العمل وإتقانه .. انظروا إلى آدم الله بعد التوبة .. انظروا لكثير من العصاة بعد التوبة كيف أصبحوا وارتقوا في الإيهان والدرجات ؟ .. والتوبة الصحيحة هي التوبة النصوح يقول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا اللَّنِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَة فَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّر عَنْكُمْ سَيّنًا تِكُمْ ويُدُخِلَكُمْ جَنّاتٍ اللَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَة فَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكفّر عَنْكُمْ سَيْنَاتِكُمْ ويُدُخِلَكُمْ جَنّاتٍ اللَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تعالى ﴿يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله ورسوله حرمه ونهى عنه والندم على فعله في الماضي وهي ترك الذنب لقبحه النوبة النوبة النوبة النوبة النوبة النافو ويتوب ويسأل الله أن يغفر واجبة على كل مسلم من معصيته ولو عاد إلى الذنب فعليه أن يعود ويتوب ويسأل الله أن يغفر واجبة على كل مسلم من معصيته ولو عاد إلى الذنب فعليه أن يعود ويتوب ويسأل الله أن يغفر واجبة على كل مسلم من معصيته ولو عاد إلى الذنب فعليه أن يعود ويتوب ويسأل الله أن يغفر واجبة على كل مسلم من معضيته ولو عاد إلى الذنب فعليه أن يعود ويتوب ويسأل الله أن عفور وللذم عليه في المند والمندم عليه والندم والميه والمند والمند والندم والمند والندم والميه والمنافرة والمؤلفة والمنافرة والمند والذب والدبور والدور والدور والدور والمؤلفة وال

والعزيمة أي العزم على أن لا يعود إليه .. ندم وترك وعزم فهذه شروط التوبة النصوح أخوة الإيهان والتوبة كذلك عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا في المستقبل وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه والندم هو توجع في القلب للمعصية التي ارتكبها المسلم .

أخوة الإيهان .. نحن بحاجة للتوبة والاستغفار .. فالرسول كلاكان يستغفر الله تعالى في المجلس أكثر من مائة مرة وهو رسول الله لل .. فإذا تاب المسلم من ذنب فعليه أن يكثر من الحسنات لأن الله تعالى يقول ﴿إِنَّ الحُسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ﴾ [هود: ١١٤] وقال الحبيب ال وَوَأَتْبِع السَّيِّنَةَ الحُسنَةَ مَنْحُهَا] ت حم .. وبناء على هذه الأصول والأسس فمن كانت ذنوبه بسماع اللهمي فعليه بأن يجلس في مجالس الذكر والعلم وسماع القرآن .. فتذهب هذه الحسنات تلك السيئات .. ويكفر عن شرب الخمر بالتصدق بالشراب الصالح وعن الميسر والقمار فيكثر من التصدق والإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين .. ويقابل العبد الصالح إيذاء الناس بالإحسان اليهم ويكفر عن اغتصابه الأموال بالتصدق بهاله الحلال .. وإذا كان الذنب بتناول أعراض الناس فتكفيرها بالثناء على من اصلبه بلسانه .. وعلى المسلم إذا كانت ذنوبه فيها حقوق مالية للعباد أن يتحلل منها إن استطاع إلى ذلك سبيلا أو يتصدق عنهم أو يوصلها إليهم بطريق ما .. وهكذا أخوة الإسلام بالأعمال الحسنة يكفر الإنسان العاصى عن ذنوبه وسيئاته

أخوة الإسلام .. هناك أمور تكفر الذنوب منها التوبة نفسها .. نفس فعل التوبة قد يكون من أخوة الإسلام .. هناك أمور تكفر الذنوب منها التوبة نفسها .. نفس فعل التوبة قد يكون من أسباب مغفرة الله للعبد فاسمعوا وعوا قول الله تعالى ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٠]

والاستغفار باللسان والقلب يكون من أسباب سقوط عذاب النار ومكفر للذنوب ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣] وأي مصيبة تصيب العبد في الدنيا تكفر الذنوب والخطايا فالرسول الله يقول [ « مَا يُصِيبُ المُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلاَ نَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ خَتَى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ مِنْ خَطَايَاهُ ». ] حم م

ومما يخفف الذنوب ويسقطها أخوة الإيهان أيضا عذاب القبر ودعاء المؤمنين وما يهدى إليه بعد الموت ، أهوال يوم القيامة وشدائده .. وشفاعة الشافعين وعفو أرحم الراحمين

أخوة الإيهان .. فلتكن التوبة شعار لنا دائم .. نحرص عليها حتى نلقى الله تائبين عابدين .. فشأنها ليس هينا .. ونعترف بتقصيرنا دائها ونرجو عفو ورحمة ربنا .. ولا نضعف أمام الشيطان ونصر على المعصية .. ونؤخر التوبة .. فإن الموت يطرق الأبواب فجاءة وبدون استئذان .. فلنحذر الغفلة والتهاون .. فاهتموا بشأن التوبة من كل ذنب قبل فوات الأوان ، وأكثروا من الاستغفار فهو شأن عباد الرحمن .. واستغفروا الله إنه كان غفارا .

### الخوف والحزن

﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٣٨] الخوف/ توقع مكروه

أخوة الإسلام .. لما استقر أبو البشر على الأرض وبدأت التكاليف الشرعية وساعة الامتحان والاختبار .. أخبره الله تعالى بأنه سينزل عليه وعلى ذريته هدى .. وهو الدين والشرع الإسلامي .. وأخبره تعالى بأن الذي يتبع هذا الهدى وهذا الشرع فلن يتعرض للخوف ولن يتعرض للحزن .. فالخوف من ماذا ؟! والحزن من ماذا ؟! .. فهذا موضوعنا لهذه الدقائق المعدودة .. فالخوف عاطفة وجبلة في كل نفس .. فالكل يخاف ممن هو أقوى منه كالأسد أو من الظالم أو من الثعبان .. ﴿ فَأَصْبَحَ فِي المُّدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾ [القصص: ١٨] ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ ﴾ [القصص: ٢١] وجاء على لسانه ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ [القصص: ٣٣] ﴿ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴾ [القصص: ٣١] فالخوف من هذه الأمور أو الأشياء لا شيء فيه .. ولا يحاسب الإنسان على ذلك .. فهذا خلق وطبع في الإنسان ، وإنها الخوف هنا هو عدم الأمن والاستقرار والقلق الشديد من الجوع والأمراض والحروب والآفات أما الخوف وهو الكف عن المعاصي واختيار الطاعات فهو ﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ [الإسراء: ٥٧] فهو المطلوب .. فالخوف من النار والعذاب هذا الذي يجب على المسلم أن يحسب حسابه والمسلم يخاف من غضب الله تعالى .. فإذا اتبع الهدى والتزم الدين والإيمان فلا يخاف العاقبة قال تعالى ﴿ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٨] المتبع للهدى لا يخاف على المستقبل ويشعر بالأمن .. وأما العاصى والكافر فهو الذي يخاف لأنه الخاسر . . وأما الخوف من الله تعالى ومن عقابه فهذا لابد منه وهو صفة لازمة للعبد الصالح وأخوف الناس بذلك أعرفهم بالله تعالى ولذلك قال النبي ﷺ [ « فَوَاللهَ لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بالله وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ». ] م ﴿إِنَّهَا يَخْشَى الله مَّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر:

٢٨] .. العالم بربه هو الذي يخاف أن تزل قدمه ولا يحافظ على العهد والميثاق الذي بينه وبين الله تعالى ، وظهور الخوف من الله تعالى على الجوارح فيكفها عن المعاصي وإلزامها فعل الطاعات ﴿ وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرحن: ٤٦]

أخوة الإسلام .. هذا هو الخوف المطلوب .. أما الخوف على الدنيا والخوف على عدم تحقيق الأحلام والأمنيات فهذا غير مطلوب .

أما الحزن الذي يصرف عن العبد الصالح المؤمن الطائع العابد فهو الأسف على شيء فات وقد مضى ﴿لِكَيْلاَ تَعْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٣] ﴿وَقَالُوا الحُمْدُ للهَّ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَا الحُرْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٣٤] فالذي يلتزم بالإسلام لا يخاف على مستقبل مجهول ولا يحزن على أمر مضى وفات ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهَّ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا يَوْنَ ﴾ [البقرة: ١١٢] ﴿مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦] والسمعوا للحق فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦] واسمعوا للحق تعالى وهو يطمئننا ويثبت قلوبنا ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٦] استقاموا / أي على دين الله تعالى

فالإنسان يفوت عليه أشياء لا يستطيع تحقيقها في هذه الدنيا فلهاذا يأسف ويحزن .. فالذي يحزن هو الفاجر الكافر لأنه خسر نعمة الإيهان وطاعة الرحمن .. أما الذي لم يبني قصرا ويشتري عسلا فلهاذا يحزن ؟! فالذي يحزن هو المبتعد عن دين الله يحزن على معصية الرب .. يحزن على تضييع الأوقات في الملاهي والأوهام .. أما المتبع الهدي فالله يبشره بقوله ﴿ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ

الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَعْزَنُونَ ﴾ [الزخرف: ٦٨] الزخرف: ٦٨ ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ [يونس: ٦٢] .. فلا تحزن على خسارتك شيئا من أمور الدنيا .. لا تحزن على خسارتك مالا حراما .. احزن على تقصيرك في عبادة الذي أعطاك السمع والبصر والفؤاد .. احزن على الخير الكثير الذي فاتك بركضك بجمع الأموال من الشرق والغرب ولم تؤدِ حق الله تعالى فيها ..

فخلاصة الحديث أيها الأخوة أن الخوف الخلقي والحزن الجبلي في الإنسان لا بأس بهما كها ذكرت كأن يخاف الإنسان من عدو مهما كان أو يجزن على مصيبة ألمت به لفقد عزيز أو غير ذلك فلا بأس ولا حرج .. أما الحزن على الأشياء الدنيوية الكثيرة كأن لم يبني بيتا أو لم يجمع ثروة ﴿لِكَيْلًا عُرْنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٣] فالمسلم يجزن على تقصيره في العبادة ويخاف أن يختم له بسوء .. فهذا المهم والمطلوب ﴿فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٥]

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللهِ مَا لَمْ يُنَرِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَخَافُ مَا لَمْ يُنَرِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٨٢) ﴾ [الأنعام: ٨٢]

## الكفر والكذب والاستكبار

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٣٩] ﴿ وَاللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٦] ويخاطب الحق تعالى عباده يوم القيامة ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا المُجْرِمُونَ (٥٩) ﴾ [الأعراف: ٣٦] ويخاطب الحق تعالى عباده يوم القيامة ﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا المُجْرِمُونَ (٥٩) ﴾ أَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ (٢٠) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (٢٦) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (٢٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٢٣) الْيَوْمَ بِهَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ (٢٤) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا كُنتُمْ تُوعَدُونَ (٣٤) الْيَوْمَ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٢٥) ﴾ [يس]

أخوة الإيهان.. لقد عهد الله إلينا بالإيهان وأرسل الرسل يذكروننا بالعهد والميثاق والأيهان .. وبعث الله فينا محمدا الله داعيا إلى الله وهاديا ومرشدا إلى الله .. ووضح الإيهان والإسلام لقلوبنا وحذرنا من الكفر والعصيان .. وهذه الآيات الطيبات تبين لنا المصير الواضح للذين يكفرون بالله تعالى تبين لنا سوء الخاتمة للمكذب بآيات الله .. وتبين لنا أن النار هي مأوى الكافرين وأنهم خالدون فيها أجارنا الله وإياكم منها بفضله ومنه وكرمه

﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَا يَأْتِكُمْ وَسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (٧١) قِيلَ ادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِسُ مَثْوَى اللَّكَبِّينَ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ وَمِ القيامة .. فما هو هذا الكفر (٧٢) ﴾ [الزمر] أخوة الإسلام هذه صور ترينا حال الكافرين يوم القيامة .. فما هو هذا الكفر الذي يؤدي بأهله إلى هذا المصير ؟؟

الكفر هو عبادة الشيطان { أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ } فمن عبد الشيطان فقد كفر بالرحمن .. ومن مشى على الصراط المستقيم وجد الله توابا رحيما .. الكفر ضد الإيمان .. والناس فريقان إما مؤمن وإما كافر .. والكفر جحود الوحدانية أو الشريعة أو النبوة .. وقد يستعمل لفظ الكفر

في كفر النعمة [ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض].. فكل من أنكر العقيدة إنكارا كليا فهو كافر .. ومن كذب بوجود الله أو أشرك بالله شركا أكبر في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فهو كافر ، وكل من كذب بالله ورسله وملائكته وكتبه فهو غير مسلم وأسمائه وصفاته فهو كافر ، وكل من كذب بالله ورسله وملائكته وكتبه فهو غير مسلم إنَّ الله ورسله وملائكته وكتبه فهو غير مسلم إنَّ الله ورسله وملائكته وكتبه فهو غير مسلم وأنك الله ورسله وملائكته وكتبه فهو غير مسلم وأنك فُور والله ورسله وملائكته وكتبه فهو غير مسلم وأنك فُور والله وأنه ورسله وملائكته وكتبه فهو غير مسلم وأنك فُور والله وأنه والله وا

أخوة الإيهان .. وليس الكفر إنكار الأصول الاعتقادية فحسب بل هناك أعهال فعلها كفر فعبادة غير الله كفر وصرفها لغير الله شرك .. فالنذر لغير الله شرك وكفر .. كأن ينذر المسلم بالذبح لقبر أو رجل صالح ميت ولو كان نبيا .. فهذا حرام وشرك بالله .. المسلم الذي ينكر حرمة الربا أو أحل الزنا بوعي فهو كافر وخرج عن الإسلام .. ومن ترك الصلاة عامدا فهو على خطر عظيم .. ومن جحدها وأنكرها بمعنى أنكر فرضيتها ووجوبها خمس صلوات في اليوم فهو كافر ولا يورث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين .. أما من تركها كسلا ولم ينكر فرضيتها فإننا نخشى عليه سوء المصير .. فأمره إلى الله تعالى.

.. تفنن في اختراع وابتكار أدوات الفجور .. من نشر الفاحشة بأشكال وصور كثيرة .. من نوادي وملاهي وشواطئ ومهرجانات وصور وأفلام لإفساد البشرية ﴿لِيَزْدَادُوا إِنْهَا﴾ [آل عمران: ١٧٨] .. كم يبذلون من الأموال لتدمير وإفساد شباب الإسلام بنشرهم الأفكار الشيطانية والإلحادية .. وفعل المغريات وتشجيع شباب المسلمين للانتقال لبلادهم لتغذيتهم بالكفر والفجور والآثام .. ورغم كل هذا العداء والحقد يزداد الاقتراب من الدين والإيمان ويعود الناس إلى دينهم ردا جميلا لأن الله هو القائل ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهُ فَسَيُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ عَمْرُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ حَسْرةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ فَاللهِ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ حَسْرةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ فَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ حَسْرةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ فَاللهِ اللهُ ال

فعلينا أيها الأخوة المؤمنون أن نهتم بإسلامنا ونحافظ عليه لأنه هو سلاحنا الوحيد أمام أعدائنا الكثر .. ولأنه هو الوحيد الذي ينفعنا أمام الله تعالى .. ونحذر عليه من الكفر والشرك والنفاق .. والحمد لله رب العالمين .

## الاحتجاج بالقدر

يقول الله تعالى حكاية عن المشركين الكافرين ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا اللهُ عَالَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١٤٨) قُلْ فَلِلَهِ الحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤٩) ﴾ [الأنعام]

المشركون في هذه الآيات من سورة الأنعام – سورة العقيدة - يحتجون على كفرهم وشركهم بالقدر .. ويحتجون بتحريمهم للأشياء بالقدر أي أن الله تعالى قدر علينا الشرك والكفر وكذلك على آبائنا .. ولو كان الأمر صحيحا فلهاذا أرسل الله تعالى الرسل ليدعو إلى دين الله ؟ .. إلى عبادة الله ؟ .. لماذا وهب الإنسان العقل والفكر ؟! .. وبها أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى إله وحده بالعقل أرسل الله تعالى الرسل والأنبياء دعاة خير وصلاح .. والله هو الذي وضح الطريقين طريق الخير وطريق الشر وجبل في الإنسان فطرة الخير والشر .. فلو كان الإنسان بجبرا على الكفر والشرك لما خير لما وضح له طريق الإسلام ووضح له طريق الكفر .. فلا يحق لنا بعد أن بين الله لنا الطريق أن نحتج بالقدر على المعصية والشرك كما فعل هؤلاء المشركون ﴿وَأَنَّ أَن بين الله لنا الطريق أن نحتج بالقدر على المعصية والشرك كما فعل هؤلاء المشركون ﴿وَأَنَّ وَالإسلام .. أما إتباع سبل الشيطان والادعاء بأن الله قدر ذلك علينا فهو احتجاج لا يقبله الله تعالى ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ أَما عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحُنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا الله تعالى ﴿وَقَالَ اللَّذِينَ مَنْ مُبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبُلاغُ اللَّبِينُ ﴾ [النحل: ٣٠] الناس غدا لم نعلم شيئا م تبعث لنا رسولا يرشدنا إلى اللاغ وتوضيح الطريق حتى لا يحتج الناس غدا لم نعلم شيئا لم تبعث لنا رسولا يرشدنا إلى الصواب

واعلموا أخوة الإسلام أن الذي يحتج على كفره وعلى ارتكابه الفواحش والموبقات بالقدر فهو

قد اتبع الشيطان وقلده وجعله إماما ومرشدا له لأن الشيطان هو أول من احتج على معصيته وكفره بالقدر فقد جاء على لسانه بالقرآن الكريم أنه قال لرب العزة ﴿قَالَ فَبِهَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ فَمُ صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف: ٢٦] فالله تعالى وإن كتب عنده في اللوح المحفوظ ارتكاب لهم صرَاطَكَ المُسْتقِيمَ ﴾ [الأعراف: ٢٦] فالله تعالى وإن كتب عنده في اللوح المحفوظ ارتكاب الإنسان للإثم والجريمة فهذا لا يعني إجباره للخلق بارتكاب هذه الآثام وإلا لبطلت الحكمة من إرسال الرسل .. ولبطلت الحكمة من خلق العقل .. أما الكتابة فهي انكشاف لسعة علم الله على ومعرفته للأشياء قبل أن تخلق ومن بعد أن تخلق ومن بعد أن تفنى .. فهذا علم الله تعالى ولا تأثير له على جبر الخلق على الكفر والمعاصي فمن احتج على معاصيه وكفره بالقدر فهو مقلد للشيطان الذي قال مثل هذه القولة ﴿قَالَ رَبِّ بِهَا أَغُويْتَنِي لَأُزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُويْنَهُمْ للشيطان الذي قال مثل هذه القولة ﴿قَالَ رَبِّ بِهَا أَغُويْتَنِي لَأُزِيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغُويْنَهُمْ المُخْلَصِينَ (٤٠) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤١) إِنَّ عِبَادِي لَسُسَلُكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ إِلَّا مَن اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢) ﴾ [الحجر]

أخوة الإيهان .. خطأ كبير أن ينسب الكافر والعاصي كفره لقدر الله .. فهل يمنع معلم الصف النابه تلميذه الكسول والضعيف من الاستمرار في الدراسة ؟ وهو قد ظهر له من إمارات وإشارات أن هذا الطالب لن ينجح في صفه هذه السنة بل يستمر في تدريسه وتعليمه لعل وعسى ولله المثل الأعلى .. فأمام علم الله تعالى الواسع الشامل يعلم من ينجح ومن يفشل .. وبنفس الوقت ترك للإنسان الخيار والتفكير .. ومن تدبر كتاب الله تعالى .. وقرأ قصة موسى وبنفس أن الله أرسله لفرعون وهامان .. رغم علمه لكفرهما وشركها ودعاه أن يقول لها قولا لينا لعلها يتوبا ويسلها .. ولكنهما أصرا على كفرهما وعنادهما .. واستمر موسى يدعوهما ويظهر لهم الآيات والمعجزات إلى حين ثم جاءت النهاية البائسة لهما ..

أخوة الإيمان

حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ ». ]ت

مع أن القدر لا مفر منه إلا أنه لا يعني أن الإنسان مجبر على القيام بالأعمال؛ لأنه لو صح ذلك لبطلت التكاليف وبطل الثواب والعقاب المترتب عليها .. وعليه فإن الإسلام لا يسمح أبدا أن يضل الإنسان أو ينحرف عن أوامر الله ثم يتعذر بالقدر كشأن من يحتجون بالقدر وهم يرتكبون المعاصي متخذين من هذا الاحتجاج عذرا لأنفسهم .. وهذا جهل فاضح وافتراء على الله لأن القدر أي علم الله لا يجبر على القيام بالأعمال

#### اللباس والتعري

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَكَ لَمَ اللهِ اللهِ اللهِ لَكَ الله اللهِ ال

### أخوة الإيمان

اللباس آية من آيات الله { ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ }.. كما أن الشمس آية والقمر آية واللباس آية من آيات الله .. ومطلوب أن نفكر بها ونتأمل فيها بالنظر ونرى الحكمة والجمال من خلقها ووجودها .. وكذلك اللباس الذي نتزين به .. ونستر به عوراتنا فيه حكمة وفوائد .. فالإنسان يتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالا بعد حال وله في ذلك صلاح من جهات عديدة منها أن يستريح إذا خلع كسوته وإذا شاء يلبسها وليس كالمضطر إلى حمل كسوة .. بعكس الدابة ..

ومنها أخوة الإيهان أنه يتخذ لنفسه أنواعا من الكسوة للصيف وأنواعا للشتاء فإن كسوة الصيف لا تليق بالشيف لا تليق بالشيف ... فيتخذ لنفسه في كل فصل كسوة موافقة ... وكذلك يجعلها الإنسان الكسوة تابعة لشهوته وإرادته ... ومنها أنه يتلذذ بأنواع الملابس كها يتلذذ بأنواع المطاعم فجعلت كسوته تابعة لاختياره كها جعلت مطاعمه ، كذلك فهو يكتسي ما يشاء من أنواع الملابس المتخذة من النبات تارة كالقطن والكتان ومن الحيوان تارة كالوبر والصوف والشعر ومن الدود تارة كالحرير والإبرسيم ومن المعادن تارة كالذهب والفضة والبترول .. فجعلت كسوته متنوعة لتتم لذته وسروره وابتهاجه وزينته بها .. فجعلت الزينة واللباس مفصولة عنه بخلاف الحيوان فدل ذلك على أنه أكمل وأبلغ في النعمة .. ومن آية اللباس أيضا أخوة الإيهان أن الإنسان ميز بها عن الحيوان كها ميز عنه في مطعمه ومسكنه وبيانه وعقله وفهمه فانظر إلى الإنسان وتبدل أحواله .. فترى للعمل لباسا وللنوم لباسا

وللصيف لباسا وللشتاء لباسا وللحرب لباسا وللسلم لباسا وللإقامة لباسا وللرحيل لباسل وللصحة لباسا وللمرض لباسا .. فلكل حال من هذه الأحوال لباسا وكسوة تخصها لا تليق المسحة لباسا فلم يجعل الله تعالى كسوته في هذه الأحوال كلها واحدة .. فتأمل أخي المسلم هذه الآية التي تباشرها كل يوم وأعظم الفائدة من اللباس أخوة الإيبان هو ستر العورة لم في ذلك من بشاعة وقبح ونفور ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا﴾ [الأعراف: ٢٦] } وقال أيضا مبينا لنا أهمية هذه النعمة ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ عِنَا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجُبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الحُرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لِنَاللهُ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ المُعْمُ كَذَلِكَ يُتِمُّ وَنِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ اللهِ وَجَعَلَ لَكُمْ مُنَالِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَللهَ وَجَعَلَ لَكُمْ مُن الْبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ وَعِمَلَ لَكُمْ مُن اللهِ وَبِعَمَلُ لَكُمْ مُن الْمُولِة وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْكُمْ مُنُولُ اللهُ وَلِيلُهُ مَنْ وَلِيلُولُ اللهُ وَلِيلُ مَن الْتَقَلِيلُ مَن اللهُ اللهِ وَلَيْ حَمَلَ اللهُ وَلَى اللهُ اللهِ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلَى كَسَانِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَخِمَّلُ بِهِ فَ حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى كَنَا وَلَيْ وَمَّةِ اللهُ تَعَالَى وَفِي جِوَارِ اللهُ وَفِي كَنَاقِ وَلَيْ وَمَّةِ اللهُ تَعَالَى وَفِي جَوَارِ اللهُ وَفِي كَنَا اللهُ وَلَيْ وَمَيِّا وَمَيِّا وَمَيِّا وَلَا اللهُ وَقَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى كَنَا وَلَا اللهُ وَلَيْ وَلَا اللهُ وَلَيْ كَنْ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْ كَنْ وَلَى وَمَّةٍ اللهُ تَعَالَى وَفِي جَوَارِ اللهُ وَقَى كَنَا وَلَا وَلَيْ وَمَيْ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ

[عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ - ﷺ - خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ فَرَأَى عَلَيْهِمْ ثِيَابَ النِّمَادِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَخِذَ نَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ ». ] مج ولقد جاء في الشريعة الغراء أحكام اللباس والزينة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١] وهو الذي قال ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ التَّي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف: ٣٦] ووضعت ووضحت الشريعة الغراء اللباس المناسب للرجل وصفاته وضوابطه .. وكذلك اللباس المناسب للمرأة .. وما حرم على الرحل .. وما حرم على المرأة . وضوابطه .. وخدد الإسلام من اللباس ستر العورة والزينة فقد حذر الإسلام من العري وكشف العورات ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَمْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَيَا أَخْرَجَ أَبُويُكُمْ مِنَ الجُنَّةِ يَنْزِعُ مِن الجُنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمُ البَّي يَهُمَ الْمُ يَعْمَ الْمَرْ عَدو ويسعى إلى هنك أعراض بني عَنْهُمَ البَّاسَهُمَ البُرِي اللهِ هنك أعراض بني قائمَ المَاسِ الله عدو ويسعى إلى هنك أعراض بني عَنْهُمَ البَّاسَهُمَ البُرَيمُ اللهُ المِنْ المُنْ الْمُنْ الْمُ اللهِ اللهِ هنك أعراض بني

آدم ونشر الفاحشة بينهم وكشف العورات بينهم ﴿فَوَسُوسَ هُمَّا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِي هُمَّا مَا وُودِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْآمَهَا ﴾ [الأعراف: ٢٠] وقد نجع اللعين في فتنة الأبوين وكان من نتيجة ارتكاب المعصية ﴿فَلَيَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُّمَا سَوْآمُهُما وَطَفِقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الجُنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٧] .. وفي الآية دليل على أن إظهار السوأة قبحٌ من لدن آدم إلى يومنا هذا ، فإنها صلوات الله عليها بادرا يستران لقبح الكشف ، وقيل "إنها سميت السوأة سوأة لأن كشفها يسوء صاحبها ".. وما زال الشيطان يفتن بني آدم حتى أصبح التعري في هذا الزمان مباحا وتتنافس فيه النساء والرجال والدول بأسهاء مختلفة من المدنية والحضارة والفن والنجوم ، وقد أجاز لنا الشرع بلعن العراة والعاريات [عبد الله عن عَمْرو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله على أَبُوابِ المُسَاجِدِ نِسَاوُهُمْ كَاسِيَاتُ مَرْ عَمْرو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى أَبُوابِ المُسَاجِدِ نِسَاوُهُمْ كَاسِيَاتُ مَرْ عَلَى أَبُوابِ المُسَاجِدِ نِسَاوُهُمْ كَاسِيَاتُ عَلَى اللهُم قَبْلُكُمْ ".] حم .. وبين النبي عَلَى رَاهُ لَلهُ النار صنف منهن فاسمعوا إلى قول الحبيب على ففي الصحيح [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله سَل النار صنف منهن فاسمعوا إلى قول الحبيب على ففي الصحيح [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله سَل النار صنف منهن فاسمعوا إلى قول الحبيب الله ففي الصحيح [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ الله سَل النار صنف منهن فاسمعوا إلى قول الحبيب الله ففي الصحيح [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ الله عَلَال النَّار وَلَمُ المَالَقُومُ مَعْهُمْ سِيَاطٌ كَأَذُنَابِ الْبَقَرِ يَعْمُربُونَ قَالَ رَسُولُ الله عَلْ وَلاَ يَكِلْ النَّارِ أَنْ أَرْهُمَا قَوْمٌ مَعُهُمْ سِيَاطٌ كَأَذُنَابِ الْبَقَلَةِ لاَ يَذْخُلُنَ عَلْ النَّارِ وَكَا وَكَذَا اللهُ عَلَى المَالِكَةِ المُنْخُولُ النَّالِهُ وَلاَ يَكِلُونُ وَلَيْ المُنْكُومُ مَسْيَرَةً وَلَا اللهُ المَالِولَةِ المُنْحُولُ المُنْكُمُ اللهُ وَلَا وَكَذَا اللهُ عَلَى المُعْولُ المَّالِولَةِ لاَ يَذْخُلُنَ عَلَى المَالِهُ المَالِعُلَةِ لاَ يَدْخُلُنَ عَلَالُولُهُ اللهُ اللهُ المَّالِولَةُ اللهُ المَّالِولَةُ الْمَالِلَةُ لاَ يَذَالُولُ النَّالِهُ المَّالِهُ اللهُ اللهُ المَالِولَةُ المُعْرَالِ الل

وجاء ذكر النساء دون الرجال لقبح ذلك منهن كثيرا .. ولا يعني هذا أنه يجوز التعري للرجال أخوة الإسلام.. احذروا الوقوع في مصيدة الشيطان وحافظوا على زوجاتكم وأخواتكم وبناتكم وأقاربكم من الوقوع في حوض الشيطان وينزع عنكم لباسكم وتكشفوا عوراتكم .. بحجة التطور والتقدم والمدنية إلى غير ذلك من الأسهاء والمسميات .. وأن هذا الزمان ليس زمان محمد الشيط في زمن محمد الشيط قبيح في زماننا .. والحرام في زمن محمد الله على ورماننا .. وإلى يوم القيامة .. واستغفروا الله لي ولكم

# صفات لباس الرجل

- ١ يستر العورة
- ٢ فضفاض غير ضيق
- ٣ لا يشبه لباس النساء
- ٤ أن لا يكون شفافا يظهر العورة
  - ٥ أن لا يكون من الحرير
  - ٦ أن لا يكون ثياب شهرة
- ٧ ولا يكون يقصد به الخيلاء والفخر
  - ٨ أن لا يزيد طوله عن الكعبين

### إدريس ﷺ

قال تعالى ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٥٦) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (٥٧) ﴾ [مريم: ٥٦-٥٥] وقال تعالى في سورة الأنبياء ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّالِرِينَ (٨٥) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٦)﴾ [الأنبياء]

أخوة الإسلام .. تكلمنا عن آدم على كلاما واضحا من مشكاة الكتاب والسنة ، وظهر لنا ما فيها من الحكم والعبر والثمرات والفوائد والأسرار والعلم النافع تصديقا لقوله تعالى ﴿وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحُقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ١٢٠] ولقوله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: ١١١] ١١١ ولقوله ﷺ ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦]

فتدبروا أخوة الإسلام هذه الآيات وتأملوا فيها كثيرا واشغلوا فكركم بها تزدادون إيهانا وتزدادون حكمة وعلها .. واليوم نتحدث عن نبي آخر عن صفي آخر عن رسول آخر .. يخاطب الله تعالى نبيه وخليله وصفيه محمد والمسلمين أيضا { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ } تذكر أيها الحبيب النبي إدريس واذكر قصته وصلاحه وصدقه وصبره وعلو مكانته في الأرض وفي السهاء { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا } فإدريس أخوة الإسلام نبي علينا أن نؤمن به .. أليس الإيهان بالأنبياء والأصفياء من أركان الإيهان الستة .. نؤمن برسول الله إدريس .. وهذا النبي ذكر في سورة مريم في آيتين وفي سورة الأنبياء بآيتين وأثنى عليه الكريم كال ومدحه بالصدق وبالصبر وبالصلاح .

أخوة الإسلام .. ليس هناك أخبار وآثار كثيرة عن النبي إدريس .. ولكننا من هذه الآيات وبعض الآثار عن الصحابة علمنا أن إدريس نبي وأنه أرسل إلى قومه .. وعلمنا أنه أعطى النبوة بعد آدم وشيث عليهم السلام .. وعلمنا أن النبي محمد الله في معراجه إلى السموات العلا ليلة

عرج به أن إدريس استقبل نبينا في السهاء ورحب به فجاء في الأثر الصحيح أنه قال [ مَرْحَبًا بِالنّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ . ] وكان موجودا كها جاء في نفس الحديث من الصحيح أنه كان موجودا في السهاء الرابعة .. وقيل إنه سمي إدريس من الدراسة لكثرة درسه الصحف .. وفي حديث أبي ذر الطويل أخوة الإسلام الذي صححه ابن حبان " أن إدريس كان نبيا رسولا وأنه أول من خط بالقلم .

وقيل إنه هو الذي أشار إليه النبي محمد ﷺ في حديث معاوية بن الحكم السلمي [ قُلْتُ إِنَّ مِنَّا قَوْماً يَخُطُّونَ. قَالَ « كَانَ نَبِيٌّ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ ».] حم

أخوة الإسلام .. فهذا ما صح في الكتاب والسنة عن إدريس عليه الصلاة والسلام .. فإدريس رسول بعث إلى قومه ودعاهم إلى عبادة الله وتوحيده وترك عبادة الأوثان والشيطان كغيره من الرسل .. وصبر وصابر حتى آتاه اليقين من ربه .

وأما كثير من الخرافات والأساطير التي تدور حوله فليس لها أساس من الصحة حتى يعتمد عليها .. مثل قولهم أنه أول من نظر في النجوم والحساب وخاط الثياب وأول من سبى .. فليس على كل هذا دليل صريح وصحيح والله أعلم

أخوة الإسلام .. ومما هو جدير بالذكر والإيضاح قوله تعالى { وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا } فظاهر الآية أن الله أكرمه وخصه بمزية على الأنبياء بالمكان العالي المرتفع ، ولا نذهب بعيدا لكثير من التأويلات والتفسيرات لهذه الآية .. وأشهرها أنه مات في السهاء .. أخذه ملك صديق له معه إلى السهاء ليشفع له عند ملك الموت .. فلقيه في السهاء وسأله كها بقي من عمر إدريس فقال له ملك الموت : أين هو إدريس الآن قال : هو معي ، فقال : إن هذا لشيء عجيب أمرت أن أقبض روحه في السهاء الرابعة .. ثم قبض روحه .. فهذا أثر لم يصح إسناده عن النبي في فلا يعول عليه في تفسير قوله تعالى { وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا } وقد يكون الأقرب لتفسير الآية أخوة الإسلام في رفعه وعلو هذا النبي ما رواه البخاري ومسلم ومر آنفا في حديث المعراج أن النبي الإسلام في رفعه وعلو هذا النبي الماء الرابعة .. وهذا قول أبي سعيد الخدري ومجاهد وأبي العالية .

فهو نبي مرسل مكرم في مكان علي عند الله تعالى .. نؤمن بأنه رسول الله وقام بالواجب والعمل المطلوب منه بتبليغ الرسالة ودعوة الناس للتوحيد وعبادة الرب ، ومدحه الله بالصدق ووصفه بالصبر وأدخله في رحمته وهو من عباد الله الصالحين .. فهذا يكفي لمعرفة هذا الرسول ولا نذهب كما ذكرت أخوة الإسلام إلى قصص وسوالف لم ترد عن النبي على عنه والله أعلم .. وكذلك نذهب إلى موته كغيره من الرسل وليس بحي كما فسر بعضهم قوله تعالى { وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًا } بأنه ما زال حيا فهذا يحتاج إلى دليل واضح صريح والله أعلم .

#### الصدق في القول والعمل

أخوة الإيمان

كلنا نقرأ سورة الفاتحة التي نرددها في الصلاة بل في كل ركعة يمر على ألسنتنا قوله تعالى ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ اللَّسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة] .. نطلب من الله كال أن يهدينا للصراط المستقيم صراط الله .. صراط الإسلام وهو دين الله الحق .. وهذا الصراط الذي ندعو الله وهو العلي الكبير أن يرشدنا إليه هو صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم .. من هم هؤلاء الذين أنعم الله تعالى عليهم ؟ من هم هؤلاء ؟ حتى نمشي على صراطهم وطريقهم .

هم أخوة الإسلام الذين قال العلي الكبير فيهم ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللّه وَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّه عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّنَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهداء والصّالحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ١٦] إذن أخوة الإيان إن الذين أنعم الله عليهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وهؤلاء هم أهل الجنة وسكانها ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠] بعد هذه المقدمة أيها الموحدون نقول إن الصديقين هم مرتبة بعد الأنبياء وقد يكون النبي صديقا كادريس الطّي ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًا ﴾ [مريم: ٥٦] وقد يكون الصديق غير نبي كأبي بكر الصديق ﴾ ، فكان يلقب بالصديق لتصديقه النبي ﴿ في كثير من المواقف التي تريد ذلك التصديق كحادثة المعراج.

وبالإمكان أخوة الإسلام أن تكونوا صديقين ومن جملة هؤلاء الذين أنعم الله تعالى عليهم .. فاسمعوا لكلام النبي محمد على وهو الصادق المصدوق ، فقد روى الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيها من حديث ابن مسعود هم عن النبي على يقول [ « عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ السِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرِّ وَإِنَّ الْمُدُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَعْدَلُهُ وَيَتَحَرَّى الْحَذِبَ عَنْدَ الله مَّ كَذَّابًا ».]

أخوة الإيمان.. فهذا قول النبي على يبين لنا الطريق للحصول على هذه الدرجة العظيمة عند الله .. وهي أن نجعل الصدق شعارا عمليا لنا في كل شأننا صغيره وكبيره نكون صادقين مع الله .. ومع أنفسنا .. ومع الناس .. فإذا صدقنا في القول وفي العمل يحصل لنا البر والإحسان الذي مصيره الجنة [ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الجُنَّةِ ] ويؤكد الرسول الله المعنى مرة أخرى بقوله [ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِّدِيقًا ]

فنرى أيها الأخوة أنه يمكننا أن نكون صادقين بتحرينا لهذا الخلق العظيم .. فحتى ففي الأمم الكافرة يمدحون الصادق ويحبون الصدق .. فنحن الصدق عندنا قربة وطاعة إلى الله .. وأخلاقنا تحث عليه وتمدح صاحبه .. وديننا الحنيف يدفعنا إليه .. والجنة التي نشتاق إليها ونرنو اليها بقلوبنا وأهوائنا تحتاج منا إلى الصدق .. الصدق في الكلام الصدق في الصلاة الصدق في المعاملة مع الناس .. حتى أن الصدق طمأنينة للنفس وراحة للبال فمن حديث الحسن بن علي المعاملة مع الناس .. حتى أن الصدق طمأنينة ليريبُكَ إلى مَا لاَ يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الصِّدْقَ الصَّدْقَ المَانِينَةُ وَإِنَّ الصِّدْقَ الصَّدْقَ المَانِينَةُ وَإِنَّ الصِّدْقَ المَانْيِينَةُ وَإِنَّ الصِّدْقَ المَانْيِينَةُ وَإِنَّ الصِّدْقَ المَانِينَةُ وَإِنَّ الصِّدْقَ المَانْيِينَةُ وَإِنَّ الصِّدْقَ المَانِينَةُ المَانِينَةُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

أخوة الإيهان .. الله تعالى يخاطبكم في كتابه العظيم يخاطب المؤمنين ويحثهم على الصدق وأن يكونوا مع الصادقين يقول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩] اتقوا وكونوا مع الصادقين واعلموا أخوة الإسلام أن الصدق من الصفات اللازمة للرسل .. ففضيلة الصدق فضيلة محمودة ومطلب للإنسان في كل آن وحين فلو لم يكن الرسول صادقا فكيف يتقبل الناس ما يدعوهم إليه .. فلذلك الصدق وصف لازم لهم .. ولا جدال في هذا .. وعليك أخى المسلم أن تكون صادقا ومقتديا بهؤلاء الصالحين وتصدق في

أخوة الإيهان .. هذه ذكرى لم في هذا الخلق العظيم من ثمرات وفوائد .. نرجو الله أن ننتفع بها في ديننا ودنيانا ونختم الكلام بقوله تعالى واصفا المؤمنين من عباده ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ إلله ورسابه الله ورسابه الله ورسابه الله ورسابه الله ورسابه المالين ..

اللهم اجعلنا من الصادقين ووفقنا إلى ذلك يا كريم .. واستغفروا الله .

## بداية قصة نوح ﷺ

قال تعالى ﴿إِنَّ اللهُ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣] أخوة الإسلام .. وهو نبي مصطفى مختار وقد أخوة الإسلام .. وهو نبي مصطفى مختار وقد أفاض الكتاب بذكره .. وسرد الله تعالى علينا حكايته بالتفصيل .. فهي حكاية عظيمة فيها من العبر ما تبكي له العيون والقلوب الخاشعة .. فقد لبث في قومه ألف سنة يدعوهم له لا إله إلا الغبر ما تبكي له العيون والقلوب الخاشعة .. فقد لبث في قومه ألف سنة يدعوهم له لا إله إلا الله ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ إِلِي اللهُ عَلَيْكُمْ عَنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ إِلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ إِلَى عَنْ مِعْ عَلَيْم ﴾ [الأعراف: ٥٩]

أخوة الإيهان لما عمَّ أهل الأرض العمى عها خلقوا له بعث نوح بجلاء أبصار البصائر فمكث يداويهم ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خُسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت: 12] فكلهم أبصر ولكن عن المحجة تَعالى فقال ﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَرَدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [نوح: ٢١]

أخوة الإسلام .. قال الحافظ أبو حاتم ابن حبان ﴿ في صحيحه بسنده [ عن أبي أمامة أن رجلا قال : يا رسول الله أنبي كان آدم ؟ قال نعم مكلم قال فكم كان بينه وبين نوح قال : عشرة قرون ] ، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ﴿ قال ( كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام ) ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النّبِيّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالحُقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣]

لقد كان الناس مسلمين على دين آدم ﷺ الإسلام ، ولكن لبعد العهد بين آدم ونوح ظهر الكفر والشرك والعمى عن الإسلام في قوم نوح ولهؤلاء الناس قصة أخوة الإيمان

اعلموا أيها الأخوة .. أن كل محنة لبس بها إبليس على الناس فسببها الميل إلى الحس والإعراض عن مقتضى العقل .. ولما كان الحس يأنس بالمثل دعا إبليس لعنه الله خلقا كثيرا إلى عبادة الصور وأبطل عند هؤلاء عمل العقل بالمرة .. فمنهم من حسن له أنها الآلهة وحدها ومنهم من وجد

فيه قليل فطنة فعلم أنه لا يوافقه على هذا فزين له أن عبادة هذه الصور تقرب إلى الخالق همّا نعبُدُهُمْ إِلّا لِيُقرِّبُونَا إِلَى اللهِ زَلْفَى اللهِ الزمر: ٣] واعلموا أخوة الإيبان أن من أقبح تلبيسه على الناس في ذلك تقليد الآباء من غير نظر في دليل كها هوَإِذَا قِيلَ لُحُمُ اتّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلُوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ اللهِ قالمورة المفطور عليها المخلوق إلى معبود يعبده ويلجأ إليه ويدعوه ويستنجده ويستنصره ..وللفطرة المفطور عليها الإنسان استطاع اللعين إبليس فتنة قوم نوح وإيهامهم بأن هذه التهاثيل المنصوبة كان يعبدها الآباء والأجداد .. وبتناسخ العلم وانتشار الجهل في الدين وقع قوم نوح في عبادة الأحجار والأصنام والأوثان من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا.. ومع الأيام ألفها هؤلاء القوم وزاد تعلقهم بها وزعموا أنها شفعيهم عند ربهم فأشركوا بعبادة الرب الأحد الصمد .. وأبوا أن يسمعوا لنوح كها سنفصل ذلك بإذنه تعالى .. وأغلقوا قلوبهم وعيونهم وآذانهم ولم يسمحوا لأنفسهم بالتدبر والتفكير بها أرشدهم إليه نبيهم وانهموه بالجنون والسفه وغير ذلك من الأوصاف حتى أنكروا نبوته وكفروا به وبربه وبعذاب الله الله ..

أخوة الإسلام.. يقول العزيز الحكيم ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آهَِتكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ [نوح: ٢٣] " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنها - صَارَتِ الأَوْثَانُ النِّي كَانَتْ فِي قَوْمٍ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ ، أَمَّا وُدُّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجُنْدَلِ ، وَأَمَّا سُواعٌ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجُنْدَلِ ، وَأَمَّا سُواعٌ كَانَتْ لَمُ لَذَيْلٍ ، وَأَمَّا يَعُوثُ فَكَانَتْ لِمُرادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالجُرُفِ عِنْدَ سَبَا ، وَأَمَّا يَعُوثُ فَكَانَتْ لَمِمْدَانَ فَوْمَ نُوحٍ ، فَلَمَّا هَلَكُوا ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ ، لآلِ ذِي الْكَلاَعِ . أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ ، فَلَمَّا هَلَكُوا ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ ، لآلِ ذِي الْكَلاَعِ . أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوا إِلَى تَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا ، وَسَمُّوهَا بِأَسْمَاعُهُ وَمَا اللهِ عَمْ اللهِ عَنْ الْعِلْمُ عُبِدَتْ . "خ

الأجداد الذين عاشوا مع هؤلاء الصالحين صنعوا لهم تماثيل على شاكلتهم لتذكرهم بهؤلاء الصالحين .. مات الأجداد وولد الآباء .. فشاهدوا ورأوا الاحترام لهذه الأصنام ولم يعبدوها .. ولما طال العهد وجاء الأبناء اعتقدوا أن أجدادهم كانوا يعبدون هذه الأصنام .. فعبدوها ..

أخوة الإسلام.. وهذه الفتنة وقع بها بعض المسلمين فأخذوا ببناء المسجد ودفن فيها بعض الأولياء على زعمهم .. أو الحكماء .. فهذا من تلبيس إبليس على الخلق .. فمن احتاج شيئا فليدع الله وحده في أي حين دون الالتجاء إلى مثل ذلك

### رسالة نوح ودعوته

لما كفر الناس وفشا فيهم العصيان والفسوق والكفر .. ونسوا عهد آدم والنبين من بعده .. وظهرت عبادة الأحجار والأوثان وتركوا الدين وتمسكوا بتقليد الآباء على ضلالهم .. وحتى لا يهلكوا بعذاب من الله تعالى قبل أن ينذروا .. وحتى لا يبقوا هملا غارقين بجهلهم وكفرهم .. يقم عليهم الحجة ولم يرسل لهم رسولا .. وحتى لا يبقوا هملا غارقين بجهلهم وكفرهم .. ولحاجة الناس للشرع وأحكامه .. وإقامة عبودية الله تعالى ودينه في الأرض .. أرسل الله تعالى رسله كلهم .. وأرسل نوحا إلى قومه .. وهو أول رسول أرسله الله تعالى لأهل الأرض .. لأن رسالة الرسول أكبر وأعظم من رسالة النبوة .. فالرسول يأتي بدعوة شاملة وكبيرة ونوح أول رسول وهذا ثبت في الصحيح من حديث النبي كلله .. فكلكم تسمعون بيوم القيامة ويوم الحشر رسول وهذا ثبت في الصحيح من حديث النبي كالله .. فكلكم تسمعون بيوم القيامة ويوم الحشر والشمس فوق رؤوسهم .. ولا تسأل أخي المؤمن عن طول وزمن يوم الحشر .. فيتشاور الخلق بمن يشفع لهم عند الله ليعجل له الحساب .. فيتفقوا على أن يأتوا نوحا .. فعن أبي هريرة عن النبي كله في حديث الشفاعة أنه قال [ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَتُولُونَ يَا نُوحً أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى اَهْلِ الله يَعْ لَنَا إِلَى الله عَنْهُ مِثْلُهُ ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ ، نَفْسِى نَفْسِى نَفْسِى الذهوا إلى إبراهيم ...]

في هذا الموقف أيها المؤمنون الرسول الكريم على الله نوح صاحب الفضائل التي ذكرها الناس يقول " نفسي نفسي " أي أنجى بنفسي دعوني .. فالأمر خطير وشديد أخوة الإسلام فاذكروه تعالى واتقوه .. واذكروا ذلك اليوم ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ٦]

أخوة الإيهان.. نعود ونقول إن هذا الكلام الذي خرج من في محمد على يخبرنا أن نوحا أول رسول الأهل الأرض .. يقول الله تعالى في الكتاب الحق ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ

قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [نوح: ١] نوح بعثه الله تعالى إلى قومه الذين وصفناهم في الخطبة السابقة ليحذرهم وينذرهم من عذاب الله من غضب الله كل ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [هود: ٢٥] وقال تعالى ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ [الشعراء: ١٠٧] . . فرسالة نوح ثابتة في الكتاب والسنة .. فهو رسول بنص الكتاب والسنة .. فهو داعية الله فهاذا قال نوح لقومه ؟ .. وما الذي دعاهم إليه ؟ .. دعاهم للإسلام والإيمان ودعاهم لمعرفة الإله الحق .. ودعاهم لمعرفة من يطعم ويسقي ويشفي ومن يضر وينفع ويفقر ويغني .. دعاهم لمعرفة من يعز ومن يذل .. لمعرفة من يعطى ويمنع .. وهذا الخطاب لنا أخوة الإيهان .. لمعرفة الله حق المعرفة .. فالقرآن نزل على قوم محمد ﷺ ولم ينزل على قوم نوح .. فها دعا نوح قومه له دعا محمد ﷺ قومه وأمته له .. فالخطاب وكلام الله تعالى لنا أيضا .. يبين الله تعالى لنا ما حل بالكفار والعصاة عند إصرارهم على الكفر والمعصية ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ٥٩ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢٥) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَّ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أَلِيم (٢٦) [هود] .. في تلك عذاب عظيم وأية هود عذاب أليم .. يعنى أشد العذاب .. عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . . ﴿ قَالَ يَا قَوْم إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢) أَنِ اعْبُدُوا اللهُ ۖ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٣) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَل مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللهَ ۚ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٤)﴾ [نوح] ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ \_ حرص الأخ على أخيه من الخسارة \_ أَلا تَتَّقُونَ (١٠٦) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ (١٠٨) ﴾ [الشعراء] فدعوة الرسل كانت دعوة للتوحيد .. لتوحيد العبادة لله وحده وترك عبادة الأصنام والسلاطين والطواغيت .. التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبودية .. كمال المحبة لله مع كمال الخضوع والذل للمحبوب على ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله ؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦] الطاغوت هو الشيطان وكل ما يطغى عن توحيد الرحمن وعبادة الله سبحانه وجاء في الكتاب الحق قوله تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾

أخوة الإسلام .. والتوحيد الذي بذل له الرسل أعارهم وراحتهم هو ليس فقط النطق بالشهادة بل العمل بها توحيه وتقتضيه هذه الشهادة من العمل والالتزام بشرع الله تعالى .. التوحيد يحتاج منا إلى الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد .. يحتاج منا إلى اليقين بعظمة الله تعالى وجبروته .. وأن نحسب حسابه في الصغيرة والكبيرة .. وأننا عندما نعصي الله نعلم من عصينا .. نعلم أنه يتوب علينا ويغفر .. وأنه هو الذي يمن علينا بالهداية وإتباع الحق .. وأنه هو الذي يوفقنا إلى طاعته ومحبته .. فالله تعالى عظيم ألا نطيعه ونستغفره ؟! فاستغفروه من أعهاق أفئدتكم .. والتزموا بتوحيده حق توحيده واحرصوا على أن تموتوا على لا إله إلا الله .. لا معبود بحق إلا الله .. ولا متبوع بحق إلا يحمد .. واستغفروا الله ..

خطبة في .....خطبة ما

## اتهام نوح بالضلال

من عادة البشر أن يحاربوا كل فكر جديد .. أن يعادوا كل إصلاح ينهض به مفكرون عالمون في الله أول الأمر فكيف برسالة نبي ورسول ؟.. نحن في هذا الزمان .. إذا ظهر مصلح في هذه الأمة عالم رباني يدعوها ويذكرها بها كان الناس عليه في عهد الرسول والصحابه وخلفائه الراشدين يرفض الناس بجهلهم ما دعاهم إليه أو لفت نظرهم إليه أو لاعتيادهم ما اعتادوا عليه واعتقدوه دينا مات عليه الآباء والأجداد .. رغم أن القول المشهور " أن الكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب الشريعة و" .. فهذا في زماننا ونحن في حضارة نادرة وتقدم حضاري فريد من نوعه في العالم والتاريخ .. فها أدراك بالناس والبشر في زمن نوح والدوق وقد ألفوا عبادة الأصنام وسيطر بها الملأ والسادة والزعاء على الناس بهذه الأصنام والأوثان .. فهل من السهولة التخلي عن مراكز السيطرة والسلطة على الناس ؟! .. وهم أصحاب العقول الكبيرة والفكر كها يدعون لرجل فرد منهم يدعوهم لترك دينهم الوثني والخضوع لسلطة هذا الرجل فليس – اخوة الإسلام – من السهل ترك حمل الماضي والخضوع لدعوة جديدة ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَا سَاحِرٌ كَذَا سَاحِرٌ كَذَا سَاحِرٌ كَذَا سَاحِرٌ كَذَا لَنَيْءٌ عُبَابٌ في الْلَاقِق الْمَلَاقِ الْمَافِي الْمَهُمُ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آهَتِكُمْ إِنْ هَذَا لَتَنِيْءٌ يُرَادُ (٢) مَا سَوِعنَا بِهَذَا في الْلَاقِ الْلَاقِية وَانْ هَذَا اللَّهُمُ وَقَالَ الْمَاعِدُ وَا فَا الْمَعْرُوا عَلَى آهَتِكُمْ إِنْ هَذَا لَتَنَيْءٌ يُرَادُ (٢) مَا سَوِعنَا بِهَذَا في الْلَاقِ الْمُؤَوِ إِنْ هَذَا إِلَا الْحَتِلَاقُ (٧) ﴾ [ص]

عجب قوم نوح الكفرة .. الملأ والزعاء والرؤساء من هذا الذي دعا إليه نوح وهو توحيد الله تعالى وتوحيد ألوهيته .. وتحكيم شرع الله .. تعجبوا وقالوا هذا ساحر كذاب دجال .. هذا جعل الآلهة التي نعبدها إلها واحد لا يعقل هذا { إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ } فدعا الملأ أعوانهم وأتباعهم وأذنابهم أن يمشوا ويصبروا على عبادة الأوثان والكفر ولا يسمعوا لنوح الذي يريد أن يغير دينهم إلى دين جديد { إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ }

والحقيقة أن الذي دعاهم إليه نوح ﴿ أَنِ اعْبُدُوا الله ﴾ هو دين الله دين آدم وشيث وإدريس . .

ودين كل الصالحين من ذرية آدم وحواء .. ولكن الشياطين وأهوائهم أضلتهم عن الدين القويم .. وجاء نوح يذكرهم ويجدد لهم دينهم ويعيدهم إلى الصواب إلى الحق المبين فقالوا له قال السادة الكبار ﴿قَالَ الْمُلاَ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الأعراف: ٦٠]

أخوة الإسلام.. اتهموه بالضلال والفساد .. رغم أنه منهم يعرفونه قبل النبوة يعرفون أخلاقه يعرفون صدقه يعرفون عقله وفكره .. يدعوهم للإيهان وعبادة رب واحد ودعاء رب واحد .. يقولون عنه ضال كافر منحرف مفسد ، فأجابهم نوح وهو يدفع عن نفسه هذه التهمة الباطلة .. وما هو إلا إنسان مثله بشر مثلهم اختاره الله واصطفاه ليحمل الرسالة لهم ويذكرهم بأمر الله وما ينفعهم في الدنيا والآخرة فاسمعوا لقوله تعالى حكاية عن نوح وهو يخاطب زعاء وملوك قومه ﴿قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَينَ (٢١) أُبلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَلَتَقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ (٢٢) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَنُكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ (٢٢) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْ لَيْ يُعْلَمُونَ (٢٣) ﴾ [الأعراف]

هذه الآية تبين واجبات الرسول ومهمته والغاية من رسالته ، وتبين لنا كذلك مهمتنا نحن المسلمين .. وتبين غاية وهدف كل داع للإسلام .. مهمة الرسول الذي اختاره الله على ومهمة الداعية والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر .. هو تبليغ الرسالة .. تبليغ الدعوة .. تبليغ الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر .. هو تبليغ الرسالة .. تبليغ الدعوة .. تبليغ الأمر بالمعروف تبيان المنكر .. ومهمة الرسول أيضا والداع لله على النصح لعباد الله النصح للعصاة النصح للكفار بجال وروعة الإسلام .. النصح بجال المعروف وقبح المنكر { أُبلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ } .. والرسول والداعية يعلم من الله على ما لا يعلمه الجاهل والكافر .. يعلم أن هناك يوما للحساب .. يوم يعرض الناس على ربهم .. يوم ينفع الصادقين صدقهم .. يعلم أن هناك نارا .. وجنة .. هناك نعيم وجحيم .. فإذا علم ذلك يجزن ويأسف على الكافرين على الضالين .. ويفرح للمؤمنين ولمن تاب ودخل دين الله .. وأيضا أخوة الإيمان .. يدعوهم نوح الضالين .. ويفرح للمؤمنين ولمن تاب ودخل دين الله .. وأيضا أخوة الإيمان .. يدعوهم وينذرهم عذاب الله .. ويبين الصواب والحق ليتقوا الله لعلهم يرحون .. فلهاذا العجب أن يكون الرسول عذاب الله .. ويبين الصواب والحق ليتقوا الله لعلهم يرحون .. فلهاذا العجب أن يكون الرسول عذاب الله .. ويبين الصواب والحق ليتقوا الله لعلهم يرحون .. فلهاذا العجب أن يكون الرسول

رجلا منهم .. لماذا ؟ فهذا هو الصواب والصح والحق أن يكون الرسول منهم .. يعرفونه ويفهمونه .. من جنسهم بشر مثلهم .

أخوة الإسلام .. علينا أن نذكر بعضنا بشرع الله وسنن الله .. ولا ننتظر أن يأتينا مصلحا من ملة أخرى يدعوننا إلى ديننا .. فنحن أهل الدين فلنتناصح فيها بيننا نبحث عن سنن وهدي النبي .. ونبحث عن الأفضل ونلتزم به في حياتنا .. ولا نصر على تقليد من مضى من الآباء والأجداد .. فلنفكر في العادات التي نتخذها دينا .. هل توافق الدين أم لا ؟ فإن كانت توافق دين محمد فلنحافظ عليها .. وإن وجدناها لا توافقه فنهجرها ونتمسك بالصواب والحق .. هناك أمثلة كثيرة .. لا مجال لذكرها أكتفي بذكر عادة سيئة واحدة تنتشر في الأرياف .. وهي حرمان البنات والنساء من ميراث الآباء بحجج أوهى من خيط العنكبوت .. فهذه عادة تخالف الشرع المحمدي ..عادة منع البنت من الميراث .. لتقاليد وأفكار خاطئة فاتقوا الله عباد الله في مثل هذه القضايا

### اتهام نوح بالجنون وغير ذلك

نفى نوح الله ما اتهمه به قومه من الضلال والفساد، وبين لهم أنه رسول من رب العالمين، والله تعالى اختاره لحمل الرسالة ونقلهم من الظلمات إلى نور الإيمان والعبودية الصحيحة، وبين لهم الغاية من رسالته وما هو إلا مجرد ناصح أمين وناقل للذكر الواضح المبين وموضح طريق التقوى وما هو إلا نذير مبين، وهذا الرد الواضح البسيط لم يعجب قوم نوح لم يعجب السادة الملأ وهذا شأن كل السادة والزعماء الضالين قال تعالى حكاية عنهم فقال الملأ ألَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ فَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إلَّا بَشَرًا مِثْلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إلَّا اللّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُكُمْ كَاذِينَ ﴾ [هود: ٢٧] ما الحجج التي رفض هؤلاء بها الاستماع إلى نوح ؟ .. إنه بشر فكيف يكون الرسل بشرا ؟! رفضوا التوحيد والإيمان لأنه جاءهم على لسان بشر فَقَالَ المُلاُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ بشر فَقَالَ المُلاُ الَّذِينَ مَلَاثِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَدَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٤]

وهل سمعوا في آبائهم الأولين أن الله أنزل ملائكة لهداية البشر ؟ بالطبع لا ..فحتى لو أنزل الله تعالى ملائكة يدعونهم للأيهان .. فهل يأتيهم على صورته الملائكية ؟ .. فإن جاءهم على صورته الملائكة يدعونهم للأيهان .. فهل يأتيهم على صورته الملائكية ؟ .. فإن جاءهم على صورة التي خلق عليها كيف يرونه ؟! كيف يعاشرونه ؟ فحتى لو جاءهم الملك لجاءهم على صورة رجل بشري حتى يروه ويسمعوه ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنظرُونَ (٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَللَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (٩) ﴾ لا يُنظرُونَ (٨) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَللَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يلْبِسُونَ (٩) كالله عليهم ويزداد مرتبة للحق .. واعتبروا أن النبوة لا تحق للبشر .. وأن نوحا ادعى ذلك ليتفضل عليهم ويزداد مرتبة ورفعة عليهم وقالوا وَلَوْ شَاءَ الله أَ فهم يعرفون الله تعالى دعوتنا إلى دينك يا نوح وأننا في ظلام وضلال كها تقول لأنزل ملائكة إلينا يرشدوننا لهذا الذي تدعوننا إليه .. وأيضا يا نوح لو أن فوط الدين هو الصحيح ما اتبعك فقراؤنا { أَرَاذِلُنَا } عبيدنا الذين لا حول لهم ولا قوة .. فهؤلاء

ضعفاء في الرأي والفكر ولا عقول لهم يفكرون بها وينظرون إلى دعوتك بعقولهم وفكرهم فهؤلاء { هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِي الرَّأْي } واستجابوا لك بدون نظر ولا روية ولا تفكير .. وأنكروا كذلك أن الله أرسل أنبياء لآبائهم ثم قال { وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ } .. أنتم لا تمتازوا علينا بشيء لنتبعكم .. فأنتم ضعاف العقل والفكر .. لا سلطة لكم ولا حكم ولا ولاية { بَلْ نَظُنُكُمْ كَاذِينَ } نحن نعتقد أنكم عصابة كذبة لا حول لكم ولا قوة .. فادعيتم هذه الدعوة .. على أمل أن ننصاع لكم ونستسلم لكم .

وهذا أخوة الإيهان .. حال الناس مع الدعاة .. ينظرون إليهم بأنهم يريدون أن يتميزوا عنهم .. يريدون منصبا وسلطة .. وما تعلموا الدين والعلم الشرعي وسعوا إليه إلا للوصول للمناصب والمراكز العليا والحكم وغير ذلك .. فالداعية الرباني لا يفكر بهذا .. قد يدرس الإنسان العلم والعلوم الشرعية للوظيفة الرسمية أو أي عمل محترم .. فهذا لا يعتبر داعية رباني .. الداعية الرباني هو الذي يتجرد للدعوة الخالصة ويتفرغ لها .. ويجوز للمسلم أن يكون داعية في عمله أو وظيفته .. فهذا شيء وذاك شيء .. فكل مسلم داعية لله لأنه في دين الإسلام لا يوجد رجال كهنوت أو رجال دين كما في دين النصارى واليهود وغيرهم .. أما في ملتنا هناك علماء رجال علم .. فالدعاة لدين الله لا يدعون للدين ليمتازوا على الآخرين ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا علم .. فالدعاة لدين الله لا يدعون للدين ليمتازوا على الآخرين ﴿وَيَا قَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا

أخوة الإيهان.. لم يكتف قوم نوح بها أظهروه من الرفض للدعوة الجديدة ونفي الرسل عن آبائهم وصفوا نوحا بالجنون فقالوا ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٢٥] أي قالوا لبعضهم بعضا .. هذا مجنون اصبروا على تحمل مقالته حتى يموت ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ [القمر: ٩] .. وهذا القول قاله المشركون عن نبينا محمد ﷺ فقد جاء في سورة الطور ﴿ فَذَكِّرْ فَهَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (٢٩) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَثَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ المُنُونِ (٣٠) قُلْ تَربَّصُوا فَإِنِي مَعَكُمْ مِنَ المُتَربِّصِينَ (٣١) ﴾ .. سبحان الله تشابهت أقوالهم وأفعالهم .. فالذي قاله الفجار لنوح قاله الفجار لمحمد ﷺ ..

وهذا ما يقوله الجهال لمن قال علما نافعا وأظهر إصلاحا للأمة .. يقولون عنه " مخرفن .. أبله .. إلى غير ذلك من الألفاظ " .. حتى أننا سمعنا من يصف الدعاة لله ( رجال الدعوة الذين يتجولون في المساجد في أيامنا هذه بأنهم مجانين وغير ذلك .. ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .. فانتبهوا أخوة الإيمان من زلات اللسان والتشبه بالفجار الذين وصفوا الرسل بالكهانة والجنون والسحر والكذب .. رب كلمة تدفع صاحبها بالنار سبعين خريفا ..فإن جالست أخي المسلم مسلما ولم ترتح لدعوته وكلامه ولم يعجبك لا تغتبه وتذكره بسوء .. ودع أمره لله ..

وهكذا أخوة الإيهان رفض قوم نوح الدعوة الصحيحة بحجج واهية .. بحجة أنهم يريدون الرسول أن يكون ملكا .. بحجة إيهان الضعفاء .. فهذا عندهم يدل على كذب الدعوة .. وهذه الصور تتكرر مع كثير من الأنبياء .. ولتنفير الناس من قبول الدعوة .. كان هؤلاء الزعهاء يصفون الأنبياء تارة بالجنون وتارة بالسحر والدجل والشعوذة ..

وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم .. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .

### نوح يدافع عن الضعفاء

قال تعالى حكاية عن قوم نوح عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده وأسلم معه ناس من قومه فقال زعاؤهم لنوح رافضين الاستسلام لله تعالى ﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١) قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١١) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١٣) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١١) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (١١١) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللهُوْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (١١٥) ﴾ [الشعراء:] تأمل أخي المسلم في هذا الجواب يرفضون الإيمان والإسلام لماذا ؟ لأنه اتبع نوح السفلة من قومه في مقياس الكبار.. لم يسلم أبو جهل لأن بلالا أسلم ولم يدخل أمية بن خلف الإسلام لأن بلالا وعارا وسمية أسلموا واتبعوا محمدا .. صورة تكاد تتكرر في كل دعوة .. هؤلاء الشرفاء يزعمون أنهم لا يريدون إتباع نوح لأن حقراءهم اتبعوه { قَالُوا أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ}.. هؤلاء الفقراء

واعلموا أيضا أيها الملأ الكبير أنه ليس عندي خزائن الله .. وكذلك لا أعلم الغيب حتى أخبركم بمن يؤمن منكم أو يكفر أو أن هؤلاء الضعفاء الذين تحتقرونهم ليسوا بمؤمنين .. لا أعلم الغيب وكذلك اعلموا أني لست ملكا بل أنا بشر مثلكم ومنكم .. وخلاصة القول لن أطرد

هؤلاء المؤمنين الذين تزدري أعينكم من النظر إليهم والجلوس معهم .. ولن أقول أن الله لن يؤتيهم خيرا الله أعلم بها في أنفسهم من الإيهان والصدق والحق أو غير ذلك .. وإن فعلت ذلك أيها الملأ فأكون من الظالمين . . فاصغوا أخوة الإيهان لما قاله الله تعالى عن نبيه نوح في كتابه العظيم رادا مزاعم قومه في رفضهم الإجابة لدعوة الحق ﴿قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبّي ﴾ - أي على يقين وبصيرة مما أدعوكم إليه - وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ - النبوة والهداية - فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ - خفيت عليكم وعميت عليكم النبوة والرحمة والبينة - أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (٢٨) وَيَا قَوْم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللهَّ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (٢٩) وَيَاقَوْم مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهَ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٣٠) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنْكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا اللهُ أَعْلَمُ بَهَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لِمَنَ الظَّالِينَ (٣١)﴾ [هود] أخوة الإيمان هذا رد نوح ﷺ على قومه الضالين .. ففيه فوائد كثيرة منها أنه نفي عن نفسه علم الغيب .. وهو رسول يوحى إليه .. فعلم الغيب علم خاص بالله .. والرسل خير خلق الله ولا يعلمون الغيب .. فهل يعلم الغيب الدجالون والمشعوذون والفتاحون والكهان والفلكيون والذين يكتبون الأبراج ؟ ومنها أن علينا أن ندعو لدين الله .. ندعو الكفار اليهود النصارى المجوس .. ندعو المنحرفين العلمانيين الشيوعيين .. ندعو للحق الواضح بين أيدينا ولكن لا نلزم أحدا بدعوتنا ونجبره على ذلك { أَنْلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ } ادع أخى المسلم إخوانك إلى المنهاج الحق الطريق المستقيم بدون إلزام وضغط ، ولك أسوة بنوح ﷺ .. هذه فائدة أخرى .. وليكن شعارك الدعوة لله وحده بدون إجبار ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين ﴾ [البقرة: ٢٥٦] ، واحذر أن تحتقر أحدا من عباد الله الصالحين أو تزدريه أو لا يعجبك إتباعه والتزامه وإيهانه أو شكله .. فعلم الغيب لله وحده والله أعلم بها نفسه ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠] .. ولا تبتغي على دعوتك الآخرين أجرا ومالا .. فجرد دعوتك للناس خالصة لله .. لا تطمع بمنصب دنيوي وزعامة في الأرض من وراء الدعوة وتذكير الناس .. ولا تجعل الدعوة

لله غاية لتحقيق مكانة ورئاسة بين الناس .. فاجعل دعوتك لوجه الله تعالى كما فعل الأنبياء والمرسلون من قبل

فهناك أخوة الإيهان من يتزلف بالدعوة ليصبح رئيس حزب أو رئيس هيئة أو أميرا مسئو لا يشار إليه بالبنان ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٠٩) فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ (١١٠) ﴾ [الشعراء] الشعراء والشيطان أخوة الإيهان يجتهد على المسلمين في مثل هذا الباب .. يحرضه أن يحمل الدعوة ويدعو الناس لتقول الناس فلان من جماعة كذا وكذا .. فالدعوة أمانة فلتكن لوجه الله تعالى .. وانظر إلى إخلاص الأنبياء في ذلك.. فادعو لله تعالى والإيهان والإسلام وبين الحقيقة الساطعة ولا تدعو لحزبك وقومك ..حتى لا تقول غدا ﴿إِنِّي إِذًا لِمَنَ الظَّالَمِينَ ﴾ [هود: ٣١]

## نوح يدعوهم للتفكر في خلق الله تعالى

قال تعالى ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِينِنَ (٢٠) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢١) ﴾ [الذاريات] وقال سبحانه وتعالى حاثا لنا على التفكر والتدبر في مخلوقات الله سبحانه لنزداد إيهانا ونزداد يقينا بوجود الله .. وأنه هو وحده القادر على كل شيء ﴿ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِيهانا ونزداد يقينا بوجود الله .. وأنه هو وحده القادر على كل شيء ﴿ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَكَيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (٣) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ (٤) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ وَالنَّهَادِ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ وَالنَّهُ إِن اللَّيَا اللَّيْ وَهِبُكُ وَيَعْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ وَالنَّي وَهِبُكُ إِيهُ اللَّيْعِ اللهُ مِنْ السَّعْصِ منا إذا رأى آلة عجيبة يتسأل عن العقل الذي صنعها وصممها .. وفكر بها .. فتأمل أخي المؤمن نفسك لترى العجب العجاب من خلق الله .. فكر في العقل الذي وهبك إياه الخالق العظيم الهاثل المخلوق بغير بالطعام الذي تأكله .. والماء الذي تشربه .. فكر في الساء هذا الخلق العظيم الهاثل المخلوق بغير عمد ترونها .. فكر في اختلاف الليل والنهار .. وكم الناس بحاجة لحرارة الشمس .. فالبيات لا ينمو إلا بالشمس .. والبيوت التي نسكن فيها بحاجة لحرارة الشمس حتى تذهب العفونة والبرودة فكر في القمر وأحواله وبروجه .. فكر في كل شيء . . . عتى تصل لحقيقة الإيهان وأن هذا الكون لابد له من رب يسره ويدبره وير عاه . . .

أخوة الإيهان.. نوح الله دعا قومه إلى مثل ذلك .. دعاهم للتفكير في الأرض والسهاء والشمس والقمر والمطر ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) والقمر والمطر ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٢) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُبْعِلْ لَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ الله وَقَارًا (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (١٤) ﴾ [نوح] نوح يوضح لقومه ثمرة الاستغفار والإيمان .. فأعلمهم أنه وحده الذي يغفر الذنوب .. وأنه هو وحده الذي يرسل المطر من السهاء مدرارا وأنه هو الذي يمدهم بالأموال والبنين .. وأنه هو وحده الذي يستطيع أن يجعل جنات وبساتين عظيمة فيها من الثهار أصناف وألوان وهو الذي يجعل لهم الأنهار ليشربوا منها ويغتسلوا فيها ويسقوا

زروعهم منها .. فهو يستطيع أن يجفف الأنهار ويمنع الثهار أن تنبت .. فمن هذه الآية استنبط أهل العلم أن الاستغفار ينفع في الزرع والشجر ..

فانظروا أخوة الإيمان لذلك ثمرة الاستغفار إرسال المطر .. ونتيجة هذا المطر تجرى الأنهار والعيون .. فتخصب الأرض وتنبت الزرع والشجر وتكثر الخيرات فيكثر الزواج في سنين الخير لتوفر المال .. وعلى أثر ذلك تكثر المواليد .. وأما القحط والشدة فتؤدى إلى البأس والضيق وتأخير الزواج وتقل المواليد تفكروا في ذلك أخوة الإيهان ثم يقول له نوح ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهُّ وَقَارًا ﴾ [نوح: ١٣] لماذا لا تعظمون الله الذي أسبغ عليكم تلك الخيرات العظام ؟! لماذا لا تؤمنون به وتدعون عبادة الأوثان ؟ . . واعلموا أن الله هو الذي خلقكم أطوارا . . نطفة . . علقة .. مضغة .. عظام .. لحم .. ثم جنين .. طفل .. غلام .. شاب .. كهل .. شيخ .. فكروا في كل هذه الأحوال .. ألا تصلون للرب المعبود .. هل تفعل الأصنام ذلك ؟! ﴿ أَلَمْ تَرَوُّا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ صَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (١٥) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (١٦) ﴾ [نوح] فكروا في السموات فوقكم .. والقمر في الليل .. والشمس في النهار .. ألا تصلون للرب الواحد المعبود ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (١٨) ﴾ [نوح] تذكروا أن الله خلقكم من الأرض من التراب والماء ثم الموت لتعودوا ترابا مرة أخرى ويوم القيامة يخرجكم من الأرض من القبور كالجراد المنتشر .. ألا يستحق الذي يفعل كل هذا أن يعبد وحده ؟! بلي يستحق فتوبوا إلى الله واسمعوا كلامي ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (٢٠) ﴾ [نوح: ١٩-٢٠] هذه الأرض التي تمشون عليها وتصنعون عليها القصور والأبراج والملاعب أليس هو الذي بسطها ومهدها لتعيشوا عليها ؟! .. وجعل فيها السبل من الطرق والأودية ..ألا يعبد الذي صنع لكم هذه أيضا ؟ يا عباد استيقظوا واحذروا غضب الله .. وعذاب الله

أخوة الإيمان كان نوح يغشى نوادي قومه ومجالسهم ليلا ونهارا لا يفتر ولا ينصب يدعوهم لعبادة الله وحده .. يحثهم على النظر في السماء والأرض والنفس .. فلم يزدهم ذلك إلا ابتعادا

عن الإيهان .. كان يدعوهم جهرا دون خوف أو وجل كان يكرر الدعوة ولا يمل .. وكان يجتمع بهم سرا في بيوتهم .. وهو صابر مصابر .. يأتيهم فرادى وجماعات .. حتى أنهم عندما أصر على دعوتهم إلى الإيهان .. كانوا عندما يرونه يتكلم ويذكرهم بالله وبعذابه .. يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوه .. ومنهم من يغطي رأسه حتى لا يرى نوحا .. لقد كبروا على الحق وعلو في الأرض وطبع على قلوبهم قال تعالى مبينا لنا ذلك في كتابه العظيم ﴿ قَالَ رَبِّ عَلَى اللَّهِ وَمَارًا (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (٦) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ إِنْ رَامًا (٥) فَلَمْ إِنِّي مَوْقَ أَسُمُ وَأَصَرُّ وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (٧) ثُمَّ إِنِّي دَعُوثُهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْرَرْتُ هُمْ إِسْرَارًا (٩) ﴾ [نوح ]

أخوة الإيهان اعتبروا بها سمعتم .. واحذروا قسوة القلب .. وافتحوا قلوبكم عندما تصغون إلى ذكرى وموعظة .. حتى تنتفعوا بها في الدنيا والآخرة وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .

#### رمضان خصاله وفضله

الحمد لله الذي من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويكفر عنهم السيئات وليضاعف لهم الثواب والحسنات ويرفع لهم الدرجات ، له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة فهو واسع العطايا وجزيل الهبات .

أيها الناس لقد أظلكم شهر عظيم .. عظيم في الدنيا وعظيم في الآخرة .. شهر عبادة .. شهر زائر لتتزودوا بالإيهان والخير والحسنات ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَهَا كُتِبَ عَلَى الله والحير والحسنات ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَهَا كُتِبَ عَلَى الله واعبدوه النّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣] هذا شهر التقوى اتقوا ربكم واعبدوه واشكروه على ما أنعم عليكم واحمدوه واعرفوا نعمته عليكم بمواسم الخيرات التي تتكرر عليكم كل عام ليتكرر بها عليكم من الله الفضل والإنعام وتجددوا النشاط على صالح الأعمال واجتناب الآثام

عباد الله!! لقد أظلكم شهر عظيم وموسم كريم تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات إنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، إنه شهر الصيام والقيام شهر الصدقات والبر والإحسان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار .. شهر تفضل الله به على هذه الأمة بخمس خصال لم تعطها أمة من الأمم ، الخصلة الأولى خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، والثانية تستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ، والثالثة يزين الله فيه كل يوم جنته ويقول : يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك ، والرابعة تصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ، الخامسة يغفر الله لهذه الأمة في آخر ليلة منه .

أخوة الإيهان!! شهر من صامه إيهانا بالله واحتسابا لثواب الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه ، ومن قامه إيهانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه .. شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران وفي الصحيحين عن النبي الله أنه قال { « كُلُّ عَمَل ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحُسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالَهَا

إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُّ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلى لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلُخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ». }

يفرح عند فطره بأمرين باستكهال صوم اليوم الذي مَن الله عليه بصيامه وقواه عليه وبتناول ما أحل الله له من طعام وشراب ، ويفرح عند لقاء ربه بها يجده مدخرا له من أجر الصيام .

عباد الله!! إن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح فاغتنموه بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والعفو عن الناس والإحسان ، وأزيلوا العداوة والبغضاء بينكم والشحناء ، فإن الأعهال تعرض على الله على الله على يوم الاثنين والخميس فمن مستغفر فيغفر له ومن تائب فيتاب عليه ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا ويصطلحوا .. واستكثروا أخوة الإيهان في شهر رمضان من أربع خصال اثنتان ترضون بها ربكم واثنتان لا غنى لكم عنها .. فأما اللتان ترضون بها ربكم وأثنتان لا غنى لكم عنها فتسألون ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار ، وأما اللتان لا غنى لكم عنها فتسألون الله الخنة وتستعيذون به من النار .. اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار

أخوة الإيمان!! واحرصوا على الدعاء عند الإفطار فإن في الحديث " [ أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد " ].. واعلموا أن الصيام إنها شرع ليتحلى الإنسان بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله فيترك كل فعل محرم من الغش والخداع والظلم ونقص المحاييل والموازين ومنع الحقوق والنظر إلى المحرم وسياع الأغاني المحرمة فإن سياع الأغاني ينقص أجر الصائم، ويترك الصائم كل قول محرم من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والقذف وإن سابه أحد أو شاتمه أحد فليقل إني صائم، ولا يرد عليه بالمثل فلا تجعل أيها المسلم يوم صومك ويوم فطرك سواء قال النبي الله [ « مَنْ لَمُ يَدَعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لله مَا حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ سواء قال النبي الله الله الله الله عنه المحروم المحروم العالم المحروم والعامة والمحروم المحروم المحروم المحروم المحروم المحروم المحروم المحروم والعرب المحروم المحروم

أخوة الإيمان!! وصوّموا أو لادكم الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون الصيام ليتعودوا على ذلك ؛ فإن الصحابة الله كانوا يصومون أو لادهم وهم صغار حتى كان الصبى ربما يبكى من الجوع

فيعطونه لعبة يتلهى بها حتى يفطروا ، وأجر الصيام يكون لهم بأنفسهم لكن الوالدين أو الأولياء لهم أجر التأديب والتوجيه ..

واحرصوا أخوة الإسلام على تأخير السحور لتكسبوا السنة وصلاة الفجر جماعة لتحصلوا على الحسنات الكثيرة .. فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين مرة .. فكثير من الناس يسهرون مع أفلام وبرامج التلفاز إلى أخر برنامج أو فيلم ثم يأكلون وينامون فيخسرون صلاة الفجر جماعة ، وقد لا يصلونها في وقتها ويصلونها مع ذهابهم لدوامهم وعملهم ، وخسروا سنة تأخير السحور أيضا

فانتبهوا أخوة الإسلام لذلك .. فليكن هذا الشهر شهر القرآن والعبادة والتقوى كما طلب الله الله فهو ضيف يأتي في العام مرة فلنحسن استقباله حتى تغفر لنا ذنوبنا الكثيرة .. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .. واستغفروا الله إنه كان غفارا .

## رمضان شهر القرآن مع بعض الآداب

الحمد لله رب العالمين المتفضل بالجود والإحسان المنعم على عباده بنعم لا يحصيها العد والحسبان أنعم علينا بإنزال هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان .. ونزل هذا القرآن في مثل هذا الشهر شهر رمضان .. أفضل الشهور عند الرحمن .. كيف لا ؟ وهو شهر القرآن .. وشهر العبادة الخاصة لله .. وشهر فيه ليلة خير من ألف شهر عند الرحمن .. وشهر المغفرة والنوبة والفضائل والمناقب التي ذكرنا بعضها في خطبة الأسبوع الفائت

فاعلموا أخوة الإيبان أن الله عَلَى أنزل كتابه المبين رحمة للعالمين ونورا للمستضيئين وهدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ﴿ الركِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَكُنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ﴾ [هود: 1] وقال ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَبِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢] فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم من تمسك به نجا ومن طلب الهدى فيه اهتدى ومن أعرض عنه وقع في الهلاك والردى .. وانظروا إلى حال الأمة في الزمن هذا ما حل بها من الهوان والذل لهجرها لكتاب ربها .. فبؤسا للمعرضين الهالكين ﴿ الحُمْدُ لللهَ الّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ المُحَلِّابَ وَمَ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا (١) قَيَّا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبشِّرَ المُؤْمِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَمَ عَيْم وَكُولُ الْبَيْعَ مُرُبُّ كَيَّا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبشِّرَ المُؤْمِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَمَ عَيْم وَلَا لاَبْعَ عَلَى الْمُنْفَق فَي عَبْدِهِ مِنْ عِلْم وَلَا لاَبَائِهِم كَبُرُتْ كَلِمَةً تَحُرُّ عُنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (٥) ﴾ [الكهف] المُحوة الإيهان !! اتقوا الله تعالى وأكثروا من قراءة القرآن في هذا الشهر العظيم يعظم الله لكم بذلك الأجر لأن في كل حرف من القرآن عشر حسنات وقد وردت الأحاديث بفضل تلاوة القرآن عموما وبعض السور خصوصا ففي صحيح مسلم [عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْمَ الْيُومَ فَتَعَلَ الْمَدُ النَّي عَلَى فَنَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيُومُ الْمَالِي الأَرْضِ لَمْ يَنْزِلُ قَطُّ إِلاَّ الْيُومُ وَلَى تَقَرُّ أَيكَ اللَّهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيُومُ الْعَلَى عَلَى وَهُ فَوَقِهِ فَوَقَع رَأْسُهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيُومُ الْمَابُونُ وَيَعْ وَلَا المُؤْمِنِ الْمَرْوَةُ الْمُكَابِ وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَة وَلَنْ تَقُرَأُ بِحَرْفِ أُوتِيتُهُمُ الْمَلُكُ فَالَاكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَواتِيمُ سُورَةِ الْبَعَرُومُ الْمَ الْمَلْوَ الْمُؤْمَلُ الْمَاكُ فَاتَعَهُ الْكَتَابِ وَخَواتِيمُ سُورَةِ الْبَعَرُ وَلُو الْمَوْمُ الْمَلْكُ الْمَلْعُ الْمَلْ الْمَوْمُ الْمَالِعُ الْمَوْقِ الْمَامِلُكُ فَاتَا اللهُ الْمَ

مِنْهُهَا إِلاَّ أُعْطِيتَهُ.] و[عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِّ – ﷺ – قَالَ « لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لاَ يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ ».] حَم ت

وكان النبي محمد الله يدارس جبريل القرآن في رمضان [ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَكَانَ الله عَمْد الله عَلَمُ وَكَانَ الله عَنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ الله وَ الله وَ الله عَنْ الرّبِحِ المُرْسَلةِ . ] ق فهذا يا إخواني هدي محمد الله في رمضان .. فاجتهدوا في هذا الشهر في النظر في كتاب الله .. وقراءته وتعلمه وتعليمه .. فانظروا إلى خيرات الله تعالى وأسرار كتابه [ عَنْ عُثْمَانَ - الله عَنِ النّبِيِّ - الله - قَالَ « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ » .] خ فاقرأ الكتاب بعد صلاة الفجر في أوقات الفراغ أثناء العمل في النهار .. عند الغروب .. في جوف الليل .. فلنقرأ الكتاب ولو في أوقات الفراغ أثناء العمل في النهار .. عند الغروب .. في جوف الليل .. فلنقرأ الكتاب ولو مرة واحدة في رمضان .. كل يوم جزء واحد فيا ينقضي هذا الشهر العظيم حتى تكون ختمة واحدة .. تسمع بها كلام الله .. تقرأ رسالة ربك إليك سوف ترى نفحات الإيهان في قلبك ﴿ إِنَّهَ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّمِمْ المُؤْرَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ [ق: ٥٤]

فهذا الشهر فرصة طيبة لقراءة الكتاب وتجديد الإيمان .. فاحرصوا على ذلك أخوة الإيمان وعما يجب مراعاته أيما الناس في رمضان السحور فقد أمر النبي في فيه وقال [ « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً » .] خ والأفضل تأخير السحور إلى آخر الليل ففي الحديث الصحيح عن النبي السَّحُورِ بَرَكَةً » .] خ والأفضل تأخير السحور إلى آخر الليل ففي الحديث الصحيح عن النبي أنه قال [ لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا أَخَّرُوا السَّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ ».] حم ، وإذا قدم - أخوة الإيمان - لكم السحور وفرغ منه قبل طلوع الفجر ونوى أحدكم الصيام ثم اشتهى أن يأكل فلا بأس أن يأكل حتى يطلع الفجر .. يجوز لك أخي المسلم أن تأكل ما لم يؤذن الفجر آذان الصلاة الآذان الثاني .. آذان الإمساك لا يمنع من الأكل والشرب .. والنية للصيام لا تمنع من الأكل .. حتى يؤذن الأذان الثاني آذان صلاة الفجر ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الحُيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيَّوُا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] والخيط الأبيض النهار النهار

والخيط الأسود الليل وقال النبي الله [« إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَالْ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ » ]خ / وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر .. فإذا تبين لكم الفجر فانه لا يجوز أن يتناول الصائم شيئا مما يفطره .. والصيام لا يحتاج إلى التلفظ بالنية فقيامك للسحور يعنى أنك تنوي الصيام .. لأن النية محلها القلب .. ويحرم عليك أخي في النهار الأكل والشرب والجهاع وإخراج القيء عامدا .. أما الأكل والشرب ناسيا لا شيء عليك تبقى على صيامك ولا قضاء عليك .. ويجوز لك أيها العبد المسلم في رمضان في نهاره على الأخص خلع السن والمداواة بوضع القطرة في الأذن أو العين .. ولا حرج عليك إذا غلبك القيء .. فلا تفطر .. المهم أن لا تتعمد القيء .. ويستحب السواك في كل الأوقات رمضان وغيره ولا يفطر وكذلك استعمال فرشاة الأسنان واحرص أخي المسلم على الدعاء في رمضان وعند الإفطار .. فهذا وقت مخصوص فيه المدعاء فإن للصائم دعوة عند فطره لا ترد .. وإذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فهو مفيد للجسم صحيا وهو من هدي النبي الذي فإن لم تجد التمر فليفطر على ماء .. فإن لم يجد فليفطر على ما يشاء .. وفي الختام أخوة الإيهان هذا شهر الإحسان والصدقة .. فانظروا إلى المحتاجين وفقرائكم وأكرموهم لتنالوا الثواب الجزيل .. والحمد للله رب العالمين أولا وآخرا .. فهذا شهر التقوى والصبر والدعاء .. واستغفر الله في ولكم فاستغفروه

## رمضان شهر الجهاد بدر الكبرى

أخوة الإيهان ..هذا شهر الإيهان والصبر .. وشهر الحقوق والإحسان والإخلاص .. شهر يتنافس فيه المتنافسون ويتسابقون على فعل الخيرات والطاعات ويبتعدون عن الآثام والمعاصي والفجور .. فأنت ترى أهل المعصية في هذا الشهر العظيم يستترون في معاصيهم وفجورهم .. وهذا الشهر الكريم . عظيم عند الله . . فهو للأمة الإسلامية وللمسلمين كافة شهر فيه ذكريات وأمجاد ما زال التاريخ والناس يلهجون بها ويتذاكرونها .. فهو شهر عظيم على هذه الأمة بالنصر والفتوح العظيمة التي تركت أثرها الجميل في الأمة إلى يوم البعث العظيم .. ففي هذا الشهر نصر الله تعالى عساكر الإيمان وجنود الرحمن على عساكر الكفر والشيطان .. في السابع عشر من رمضان أيها الأخوة المؤمنون انتصر النبي الكريم ﷺ على الكفار والمارقين نصر ا خلده الله تعالى في الكتاب العظيم ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللهُ بَبدر وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا الله َّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣] .. فتذكر غزوات النبي على من الإيمان والعلم النافع .. فعندما نتذكر بدرا نتذكر المسلمين ذوى العدد القليل في مجابهة الأعداد الكثيرة من الأعداء .. وفي ذكرى الجهاد وبدر نستشرف روح الجهاد والنصر في زمن الضعف والتخاذل .. تشتاق القلوب لنصر عزيز كذلك النصر الباهر .. فمن أجل هذه المعاني وغيرها نكرر الحديث عن غزوة بدر الكبرى في رمضان العظيم .. عندما أراد الحق تعالى أن يعز دينه لتعلو كلمة الحق في الأرض ويمحق الكافرين هيأ الأسباب لهذه الغزوة .. لقد تسامع للمسلمين الأقلة في الأرض يومذاك عن قافلة لقريش أعداء الإسلام آنذاك بزعامة سيد قريش أبي سفيان .. ندب النبي ﷺ صحابته لاعتراض القافلة وأخذ ما بها من أموال لأن قريشا كانت قد سلبت أموال المسلمين في مكة ﴿لِلْفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهَّ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَّ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨] تركوا الديار والأموال وهاجروا رغبة في الله ورسوله .. ولما ندبهم محمد ﷺ للاعتراض للقافلة وعير قريش خرج وخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فقط لا

يريدون إلا العير لا يريدون قتالا ولا يريدون عدوهم الألد ولكنّ الله بحكمته جمع بينهم على غير ميعاد ليقضي سبحانه ما حكم به وأراد ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ عَيْر ميعاد ليقضي سبحانه ما حكم به وأراد ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ يُعِقَّ الْحُقَّ بِكَلِهَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٧) لِيُحِقَّ الْحُقَّ بِكَلِهَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٧) لِيُحِقَّ الْحُقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كُرهَ اللهُ مُونَ (٨) ﴾ [الأنفال]

ولكنّ أبا سفيان علم بخروج الرسول محمد وصحابته فبعث صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم ليمنعوا عيرهم فخرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله يقول قائلهم: " والله لا نرجع حتى نقدم بدرا – عين ماء – ونقيم فيها ثلاثا ننحر الجزور ونطعم الطعام ونُسقى الخمور وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا "

قالوا هذا ولكن الله تعالى بها يعملون محيط وعلى رسوله الله وأنصاره حفيظ فأوحى الله إلى ملائكته ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى اللَّلاَئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهِ عَبَ فَلَ بَنَانِ (١٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ اللهُ عَنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٣) ﴾ [الأنفال] فقيض الله لرسوله الله وأصحابه من أسباب النصر ما به انتصروا ولأعدائه كسروا فقتلوا من صناديد قريش وفريقا أسروا ورجع فل قريش مهزومين موتورين خائبين فلله الحمد رب السموات والأرض رب العالمين .

ولبدر في تاريخ أمتنا مجد فوق الهامات ولسوف تبقى بدر غرة في جبين هذه الأمة إلى يوم القيامة

.. ليستيقن الضعفاء والمنهزمون من هذه الأمة أن النصر بيد الله يهبه لمن يشاء ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللهُ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: إلّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ١٠] فالله قدير على نصر جحافل أهل الإيهان على عساكر وجنود الشيطان وحزبه .. فلا تيأس في هذا الزمان ونرضخ ونستسلم لجنود إبليس ونرضى بالذل والهوان .. فلابد أخوة الإيهان من أن نهيئ قلوبنا للجهاد وإبقاء روحه في قلوبنا ونفوسنا .. ولتبقى ذكريات تلك الأمجاد في نفوسنا ونفوس أبنائنا .. لعلنا نستيقظ من سباتنا الطويل .. ولابد لليل أن ينجلي كها قيل .. وتعود هذه الأمة إلى سابق أمجادها .. كها بشر نا نبينا محمد الله بملك الأرض مشارقها ومغاربها ..

أخوة الإيهان!! ومما سجله تاريخ هذه الأمة من الأمجاد ومن الفضائل في رمضان فتح مكة في السنة الثامنة لهجرة نبينا محمد ... ودخل الناس بعدها في دين الله أفواجا .. ثم انتشر في بقاع الأرض .. وإجمالا هذا شهر المكرمات من الله تعالى على هذه الأمة .. لقد فتح السلمون إسبانيا ( الأندلس قديما ) في أواخر رمضان .. وهزم المغول والتتار في عين جالوت في هذا الشهر أيضا .. ولا يكاد يوم من أيام رمضان إلا وللمسلمين معه نصر في معركة أو أكثر .. وهذه قبسات ذكرتها من تاريخ أمتنا الماجدة والتي لابد أن تبقى ماجدة لفضل الله تعالى عليها .

أخوة الإيهان!! اعلموا أن هذا الشهر شارف على الغروب ..وكان حبيبنا محمد على يجتهد في الأواخر كثيرا في طاعة ربه .. فحافظوا على القيام واحفظوا اللسان من سقطاته .. لتنالوا الأجر والثواب ولا تخسر وا منه شيئا [ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ] و[ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ] [ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ] [ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ] .. وليلة القدر في العشر الأواخر .. والحمد لله .

#### رمضان واللسان

أيها الناس اتقوا الله واحفظوا ألسنتكم، فإن حصائد اللسان فيها هلاك الإنسان .. فشهر رمضان شهر فيه تمرين للسان على ترك ما نهى الله عنه .. من سوء الكلام .. وفيه تمرين لهذا اللسان على الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن والقول الحسن .. فاللسان خطر على الإنسان لذلك حذر النبي عمد كا من من الذكر وتلاوة القرآن والقول الحسن .. فاللسان خطر على الإنسان لذلك حذر النبي عمد كا من خطره وآذاه [ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ النّبيِّ - كا إلى المنفر فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قريبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله آخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الجُنْةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النّارِ. قَالَ الصَّلاةَ وَتُعْبِم وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ الله عَلَيْهِ تَعْبُدُ الله وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُوتِيمُ وَيَقْ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ الله عَلَيْهِ تَعْبُدُ الله وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وَتَقِيمُ الصَّلاةَ وَتُوتِيمُ مَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ الله عَلَيْهِ تَعْبُدُ الله وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا وَتَقِيمُ الصَّلاةَ وَتُعْبِع مَا الْمَاعِ يَدْعُونَ وَتَعْبِع مِ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَعْبُولُ عَلَى الْمَاعِقِ الله وَعَمُودِه وَوْرُوقَ سَنامِهِ ». قَالَ الله المَامِ يَدُعُونَ وَحَمُودُهُ الصَّلاةُ وَوْرُوةُ سَنامِهِ الله عَلَى الله وَعَمُودِه وَوْرُوةُ سَنامِهِ ». قَالَ « أَلُ الله مُولِكُ يَرَأُسِ الأَمْرِ كُلَّهِ وَعَمُودِه وَوْرُوةَ سَنامِهِ ». قُلْتُ الله أَخْبِرُكَ بِمَلاكُ وَقِلْ يَكُنُ مَالًا النَّاسَ فِي اللهُ عَلَى الله وَعَمُودِه وَوْرُوةُ سَنامِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله وَعَمُودِه وَوْرُوةُ النَّلَاسَ فِي النَّاسَ فِي الله وَعَلَى مَا يُعَلِي الله وَعِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَسَعَى وَجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَ حَصَائِدُ ٱلْسِتَهِمْ ». قَالَ الله عَلَى وَجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَ حَصَائِدُ ٱلْسِتَعِهِمْ ». قَالَ اللهُ وعِسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ حَسَنُ وَمِعْ مُ المَالْ وَعَلَى مَنَاخِوهِمْ إِلاَ حَصَائِدُ ٱلْسِتَعِهُمْ ». قَالَ اللهُ عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَعَدِعُ عَلَى المَا وَعَلَى مَنَاعِوهِمُ مُ أَوْ عَلَى مَنَاعِرِهِمْ إِلاَ حَصَائِدُ ٱلْسِتَعِهُمْ ». قَالَ الله وعِسَى هَذَا ح

أخوة الإيهان!!هذا الكلام العظيم من النبي العظيم يبين لنا جميعا خطر اللسان وأنه يؤدي بصاحبه إلى النار إن لم يحسن استخدامه .. فليبق لسانك في شوال وغيره كما يكون في هذا الشهر العظيم .. فاعلموا أخوة الإيهان أن من حصائد اللسان ما يؤدي إلى الكفر فالاستهزاء بالله ودينه وكتابه ورسله وآياته وعباده الصالحين فيها فعلوا من عبادة ربهم كل هذا كفر بالله ومخرج عن الإيهان وهو من حصائد اللسان .

ومن حصائد هذا اللسان ما يكون كبيرة كالقذف والنميمة والغيبة وقول الزور والكذب الفاحش .. ولقد شاع بين كثير من الناس أخلاق سيئة من حصائد اللسان فكثير من الناس لا يبالون بالكذب ولا يهتمون به ولم يحذروا من قول النبي الشائل [ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورِ مَهْدِى إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكُتبَ عِنْدَ الله الله عَنْدَ الله الله عَنْدَ الله عَنْدَالَ الله عَنْدَ الله عَنْدَالِ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدُ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدَالَ الله عَنْدَ الله عَنْدُ الله عَنْدَى الله عَنْدَ الله عَنْدُ عَنْدَ الله عَنْدُ الله عَنْدَالِهُ عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدُ الله عَنْدَ الله عَنْدُ الله عَنْدُ عَنْدَ الله عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ الله عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عُنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ الله عَنْدُ عَا

وكثير من الناس يظنون ظنونا كاذبة فيشيعها في الناس من غير مبالاة بها وربها كانت تسيء إلى أحد المسلمين وتشوه سمعته وليس لها حقيقة فيبؤ بإثم الكذب وإثم العدوان على أخيه المسلم ويخشى أن يكون ممن قال فيهم النبي الله [ « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لاَ يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهُوى بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ ».] حم ت

وفي صحيح البخاري [عن سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ - ﴿ وَفِي النبي ﴾ ﴿ إِنَّهُ أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتِيَانِ ، وَإِنَّهُمُا الْبَعَثَانِى ، وَإِنَّهُمُا قَالاً لِى انْطَلِقْ ... فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ ، وَإِذَا هُو يَأْتِى أَحَدَ شِقَى وَجْهِهِ فَيُشَرْ شِرُ شِدْ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَلْ فَعَلَ بِالْجُانِبِ الآخِرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجُانِبِ الأَوَّلِ ، فَهَا قَفَاهُ وَعَلْ أَلْ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الجُانِبِ الآخَرِ ، فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالجُانِبِ الأَوَّلِ ، فَهَا يَفُوخُ مِنْ ذَلِكَ الجُانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الجُانِبُ كَمَا كَانَ ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ اللَّوَ اللَّوْلَ اللَّوَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُ اللَّوْفَ اللَّهُ عُلُ اللَّونَ اللَّهُ عُلُ اللَّوْفَ اللَّهُ عُلُ اللَّوْفَ اللَّهُ عُلُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُ اللَّوْفَ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلُ اللَّوْفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُ اللَّوْفَ اللَّهُ اللَّهُ عُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلْ اللَّوْفَ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ عُلُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُ اللَّهُ عُلُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَ

هذا عذاب الكذاب في القبر .. فانتبه أيها المسلم لنفسك وللسانك فيا أيها المسلمون احفظوا ألسنتكم لا تطلقوا عنانها فتهلككم وتكب بكم في النار وإذا أردتم الكلام في شيء فتذكروا قوله تعالى ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨] وتذكروا قول الحبيب الله [ « وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » ] ق

فليكن كلامك خيرا .. ولا تطلق لسانك بالقول لمجرد ظن توهمته أو خبر سمعته فلعل أن يكون

ظنك كاذبا ولعل الخبر أن يكون كذبا وحينئذ تكون خاسرا خائبا والرسول ﷺ يقول [«كَفَى بِالْمُرْءِ إِنْتًا – وفي رواية كذبا – أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ».]م د

واعلم أيها العبد المسلم أن عليك ملكين موكلين بكتابة ما يصدر عنك من قول ولفظ أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك والثاني على شهالك يكتب سيئاتك .. وهذا الكتاب ستقرأه ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤] فطوبى لعبد ملء كتابه بالخير والأعمال الصالحات وبؤسا وشؤما لمن سود كتابه بالشر والأعمال السيئات .

عليك أن تستفيد من هذا الموسم الذي مضى في تربية لسانك على مدار السنة والعمر .. فرمضان فرصة للتوبة وتكفير الذنوب والخطايا ورمضان فرصة لتحصين اللسان وتعويده الكلم الطيب .. فلنحافظ على هذه الأمور والعادات الحسنة التي اكتسبناها من خلال هذا الشهر .. من غض البصر وغض اللسان .. فكل يوم منه دواء للجسد والروح والعقل والنفس

فالصيام طريقة عملية لرسوخ فكرة الخير والحق في النفس وتطهير المجتمع من خسائس العقل المادي .. ففيه نتعلم الجود والكرم والسخاء .. وفيه نداوي الأمعاء والمعدة والبطن .. وفيه نداوي النفس من الخبث والحقد والحسد .. وفيه نتعلم الصبر والإيهان والحب .. والإحسان .. وفيه نكون مع الله تعالى أفليست هذه نعم عظيمة وتستحق منا الصوم والإخلاص في هذه العبادة لتسمو النفس والروح إلى بارئها .. بارك الله إلى ولكم في القرآن الكريم وحماني وإياكم من الزلل في الأقوال والفعال إنه جواد كريم .

الحديث عن زكاة الفطر : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَاللَّأَنْثَى، وَالطَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» خ عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى، قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ .م

## الغاية هي الجنة

خلق الله الإنسان وهمله الأمانة ووعده وعدا يفوز به إن هو قام بحمل الأمانة كما يرضي الله الخالق عز وجل وأخبره تعالى أنه في الأرض إلى حين .. وهذا الوعد هو أن يعيده إلى الجنة التي أخرج منها آدم وأله فجاء الشيطان وشغل الإنسان بأهداف دنيوية رخيصة تافهة وأنساه الغاية الحقيقية التي ينبغي أن ينشدها ولا شك أخوة الإيهان أن لكل إنسان غاية ما ، وهذه الغاية هي التي تحركه في خضم هذه الحياة وتملي عليه سلوكه وتصرفاته لا فرق في ذلك بين عالم وجاهل ولا بين مؤمن وكافر ولا بين تقي وفاجر فالجميع لهم غايات يلهثون وراءها .. فما هي الغاية للمسلم الصادق في إسلامه ؟

فالجواب أخوة الإيان بكل بساطة .. الغاية للمسلم الصادق هي الجنة ولا شيء غيرها .. كلنا يطمع بجنة النعيم ويعمل ويجد لهذا الهدف العظيم والمقصد الاسنى .. الجنة هي غاياتنا وإن شئت قل رضوان الله سبحانه وتعالى أو اللحاق بالرسول على على الحوض فالمؤدى واحد وبكل هذه الألفاظ جاءت نصوص الكتاب والسنة .. فكلمة الجنة في اصطلاح القرآن علم على النعيم الأخروي .. وفي القرآن آية حوت هذه المعاني جميعها قال تعالى : ﴿وَعَدَ اللهُ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضُوانٌ مِنَ اللهُ أَكْبُرُ وَلِلْمسلم غاية ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ٢٧] فالجنة من الله تعالى هبة وموعود وللمسلم غاية ومقصود .

أخوة الإيهان .. الآيات الدالة على أن الغاية العظمى للمسلم هي الجنة أكثر من أن تحصى في القرآن الكريم .. ففي مواضع كثيرة بعدما توصف الجنة ويذكر ما فيها من نعيم يعقب سبحانه بقوله { ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } .. فهذه إشارة واضحة إلى أنه لا غاية جديرة بالتفكير والتخطيط لها والعمل من أجل الحصول عليها سوى الجنة واليها ينبغي أن تتجه الأنظار والأفكار .. ففي سورة الصافات وصفت الجنة بعدة آيات ثم جاء التعقيب ﴿ لِمُثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَل

الْعَامِلُونَ ﴾ [الصافات: ٦١] وفي المطففين ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُّتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦] فالقرآن ينادي البشر جميعا قائلا: ليس هناك غاية تصلح أن تعملوا لها إلا الجنة وكل هدف بعد الجنة صغير وفي سورة آل عمران ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّهَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ وفي سورة الحديد ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ بل إن القرآن الكريم ليحرص أشد الحرص على أن لا تلتبس هذه الغاية بغيرها من الرغبات التي قد يظنها المسلمون مطلوبة لذاتها في حين أنها لا تراد لذاتها وإنها هي نتيجة لا غاية .. فالنصر وهو أعلى غاية دنيوية يمكن أن تداعب خيال المسلمين لا يصح بمفرده أن يكون غاية المسلمين وإنها هو مجرد نتيجة وفرق كبير بين الغاية التي تقصد وبين الثمرة أو النتيجة التي يكافئ الله بها عباده المخلصين ويوضح هذا الكلام قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيم (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهَ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهُ عَأْمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) ﴾ [الصف] ثم جاء بعدها ﴿وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللهُ وَفَتْحٌ قَريبٌ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصف: ١٣] فقد أخر ذكر النصر إلى ما بعد { ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } لنعلم أن الغاية هي الجنة أما النصر فهو نتيجة وثمرة ويشهد لذلك قول الحق : ﴿إِنَّ اللَّهُ السُّرَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ ﴾ [التوبة: ١١١] أخي المؤمن .. هذه الغاية والهدف الذي يجب أن تهتم به وتركز عليه ، فالرسول ﷺ ربِّي صحابته على هذا الهدف العظيم فتأمل معى أيها المسلم بعض الآثار الصحيحة لتوضح لك الطريق ، كان الحبيب على الله ياسر وهم يعذبون فيقول لهم [ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ] فقه السيرة الألباني حسن صحيح. وكان يقول الأصحابه ولكم [ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي وَمَوْعِدُكُمْ الحُوْضُ ] خ وهو القائل [ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهَّ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهَّ الْجُنَّةُ ] ت / أبو هريرة وفي غزوة بدر قال لأصحابه ﷺ ( قوموا إلى جنة عرضها السموات و الأرض) حم م

وفي يوم أحد نادى عليه الصلاة والسلام ( مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجُنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجُنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ رَهِقُوهُ أَيْضًا فَقَالَ مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَا وَلَهُ الْجُنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجُنَّةِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبَيْهِ مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا) م / انس بن مالك

أرأيت أيها العبد المسلم إلى هذه الطريقة التربوية الفريدة التي كان يسلكها النبي الله مع أصحابه حتى أصبح الصحابة يجدون ريح الجنة ويطيرون شوقا إليها وكيف لا يكون الأمر كذلك وهو رسول الله القائل ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجُنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ) ابن ماجة / عائشة وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن مَن جعل الجنة غايته فإن الله يملأ قلبه ونفسه غنى وتأتيه الدنيا وهي راغمة كما في الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي (( مَنْ كَانَتْ اللهِ خِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ الله فَيْنَهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَآتَتُهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ الله فَيْنَهُ وَفَرَّ قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ الله فَقُرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّ قَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ )) ت / انس

أخوة الإيهان .. أثمرت هذه التربية العظيمة في الصحابة في الجيل الأول من المؤمنين .. لقد عاش الصحابة حياتهم كأنهم يرون الجنة بأعينهم فهم يذكرون الجنة دائها ويشتاقون إليها ويجدون ريحها فها هم إلا أبناء الجنة .. يعيشون غرباء في الدنيا ينتظرون بفارغ الصبر الرجوع إلى الوطن فذا ربيعة بن كعب الاسلمي يقول له النبي الله عليه المني وألا عنه مرافقتك في الجُنّة قال أو عَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ مُوافَقتك في الجُنّة قال الله عنه الله النبي الله النبي الله النبي الله عنه المنه على المنه المنه بكثرة السُّجُود الله عنه المنه على المنه الم

وذا انس بن النضر يقول يوم أحد ( يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها دون أحد)

وذا عمار بن ياسر يقف يوم اليهامة على صخرة وقد اشرف يصيح : يا معشر المسلمين! أمن الجنة تفرون ؟! الله عمار بن ياسر ، أمن الجنة تفرون ؟!

وذا جعفر بن أبي طالب ينشد يوم مؤتة :

يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها

وعبد الله بن رواحة يخاطب نفسه قائلا: (مالي أراك تكرهين الجنة) وهناك آثار وصور كثيرة تبين لنا حب الصحابة للجنة .. فلتكن غايتك أيها العبد المؤمن الجنة .. وتسعى إليها بكل أعمالك وأقوالك وأنفاسك وليس الإيهان بالتمني .. ولا يكن هدفك

.. و تسعى إليها بكل اعهالك واقوالك وانفاسك وليس الإيهان بالنمني .. ولا يكن هدفك الأعلى المال والجاه .. إياك أن تشغل بالوسيلة عن الغاية .. ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى اللَّالِ ﴾ [الرعد: ٢٤] فاسأل نفسك هل تشتاق للجنة ؟ هل تفكر فيها كثيرا ؟ حدد غايتك من أول الطريق ثم انطلق ولسوف تصل بإذنه تعالى .

## دوافع الحسد والشر

الله تعالى طلب منك أيها المؤمن أن تستعيذ به من الشرور المختلفة من جميع الشرور التي خلقها .. وطلب منك أن تلجأ إليه وتلوذ به من شر الغاسق .. وطلب منك أن تعتصم به من شر السواحر والنفاثات في العقد .. وطلب منك أن تطلب حمايته أيها المسلم من شر الحاسد والعين ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥) ﴾ [الفلق]

وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن حبيب أن النبي ﷺ قال له [﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ وَاللهُ وَاللهُ أَحَدُهُ وَاللهُ أَحَدُهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ورواه الترمذي فقال عنه حسن صحيح .. وفي الصحيحين أخوة الإيهان [ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْهَ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَتَ فِى كَفَيْهِ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدُ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله عَنْ إِذَا أُوى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَتَ فِى كَفَيْهِ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدُ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا الله تَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ . قَالَ يُونُسُ كُنْتُ أَرَى ابْنَ شِهَابٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَتَى إِلَى فِرَاشِهِ . ]

أخى المسلم فهاتان السورتان - الفلق والناس - المسلم بحاجة لهما وأنه لا يستغنى عنهما أحد

قط وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس .. فكما أسلفت ففيهما نفس الاستعاذة والمستعاذ به وهو الله ملك الناس إله الناس ورب الناس .. والمستعاذ منه .

أخي المسلم فاحرص على حفظها وتلاوتها لتحصن نفسك من جميع الشرور والذي أحب أن أزيده إيضاحا وبيانا هنا الحسد { وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } وقد دل القرآن والسنة على أن نفس الحاسد تؤذي المحسود فنفس حسده شريتصل بالمحسود من نفسه وعبثه وإن لم يؤذه بيده ولا لسانه ، ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد .. كالضارب والقاتل .. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود ولاه فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه .. فيتأذى المحسود إن لم يتحصن ويستعذ به [عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيِّ أَنَّ وَيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ مَرِّ يلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَى النَّبِيَّ - وَهَا لَ الشَّكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ ( نَعَمْ ». قَالَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ مَرِّ يلُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَى النَّبِيَّ - وَهَا لَ الشَّكَيْتَ يَا مُحَمَّدُ قَالَ ( نَعَمْ ». قَالَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ مَرْ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ. ] حم مج

أخوة الإسلام قوله تعالى { وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ } تفيد أن المسلم وغيره قد يكون عنده حسد لأننا نستعيذ من الحاسد إذا حسد { وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ } نستعيذ بالله من شره { إِذَا حَسَدَ } وقيل للحسن: أيحسد المؤمن ؟! قال: ما أنساك أخوة يوسف "

ومن ابتلى بحسد الناس فعليه مجاهدة نفسه ودفع ذلك بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير له وهذا يجرنا لفهم ما المقصود بالحسد؟ فالحسد المذموم أخوة الإيهان تمني زوال النعمة عن أخيك المسلم . . أن يتمنى الحاسد زوال الخير والخيرات عن الآخرين .

وهناك حسد وهو أن تكره أن يحدث الله لأخيك نعمة بل تحب أن يبقى على حاله من الفقر والمرض والجهل وقلة الدين والعلم .. وهذا هو تمني دوام ما فيه من نقص وعيب فهذا حسد على شيء مقدر والأول وهو تمني زوال النعمة على شيء محقق .. وكلاهما حاسد وممقوت عند الله وعند الناس .. وهناك حسد ثالث وهو غير مذموم .. وهو حسد الغبطة [ لا حسد إلا في اثنين .. ] وهو أن تتمنى أن يكون عندك مثلها عند أخيك من غير أن تزول النعمة عن أخيك

فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه .. أخي المسلم وفي ختام هذه الخطبة أحب أن أذكر لكم كيف يتحصن المسلم من الحسد والحاسدين .. أولها التعوذ بالله من شره وقراءة هاتين السورتين في الصباح والمساء ودبر كل صلاة وعند النوم ومن الأسباب التي تحمي المسلم من شر الحسد أخوة الإيهان تقوى الله تعالى وحفظه عند أمره ونهيه فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره فوإنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٦]

ومن حديث ابن عباس [ احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك] ومن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينها توجه، ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ويحذر .. والسبب الثالث أخوة الإسلام الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا فها نصر عبد على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله .. فمن يتوكل على الله فهو حسبه، والتوكل على الله من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم ومن ثم إهمال الحاسد من تفريغ القلب بالاشتغال به والفكر فيه .. ولا يخافه ومن ثم الإقبال على الله تعالى والإخلاص له وجعل محبته وترضيته والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وكذلك تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليك أعداؤك ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبةٍ وَالإحسان ما أمكنه فإن ذلك له تأثيرا عجيبا في دفع البلاء ودفع العبن وشر الحاسد .. وكذلك والإحسان إلى الحاسد نفسه قال تعالى ﴿اذْفَعْ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَهُ عَلَاهُ خافه كل الله خافه كل الله أخافه من كل شيء ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء)

#### سورة العصر

أقسم الله تعالى بالعصر وهو الدهر الذي هو ميدان العاملين ومضهار المتسابقين أن الإنسان لفي خسر قال على ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِجَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ [العصر]

سورة صغيرة كلكم تحفظونها فاجعلوها لكم ميزانا وعليكم رقيبا ، فالله أقسم بالزمان الذي يختلف الناس في استهلاكه اختلافا كبيرا ، فمنهم من يستهلكه في طاعة الله وإصلاح أمته وهؤلاء هم الرابحون ، ومنهم من يستهلكه في معاصي الله وإفساد أمته وهؤلاء هم الخاسرون أقسم الله تعالى بهذا العصر على أن الإنسان من بني آدم في خسر وخيبة مها كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة :

والوصف الثاني أخوة التوحيد العمل الصالح وهو كل عمل أو قول يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد المستعلم منه منه الإنسان عملا لله ولكنه على نهج محمد المنه وسنة النبي فهو المقبول عند الله تعالى .. قد يعمل الإنسان عملا لله ولكنه على غير طريق وسنة النبي فهو عمل باطل .. وقد يكون العمل على طريق النبي النبي ولكنه ليس لله .. بل للطاغوت فهو أيضا عمل باطل .. وقد يكون العمل على طريق النبي المنه ولكنه ليس لله .. بل للطاغوت فهو أيضا عمل باطل وقد جاء في أخر الكهف وله النبي المنه ولكنه ليس لله المنافرة الله الله وقد جاء في أخر الكهف وله المنه المنافرة الله الله الله الله الله الله الله المنه والمنه المنه المنه والمنه الإحلاص .. والوصف الثالث أخوة الإسلام التواصي بالحق .. التواصي على الإيمان التواصي على العمل الصالح .. التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه .

والوصف الرابع التواصى بالصبر بأن يوصى بعضهم بعضا بالصبر على العمل الصالح أن يوصي بعضهم بعضا على التمسك والالتزام بالحق .. وبالصبر على فعل أوامر الله وترك محارم الله وتحمل أقدار الله ، والتواصى بالحق والتواصى بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها ، فلقد جعلنا الله خير أمة أخرجت للناس وبين أسباب ذلك ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله ﴾ [آل عمران: ١١٠] الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يحتاج للصبر فاتقوا الله أيها المسلمون وحققوا هذه الفضيلة التي فضلتم بها على العالمين فتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر واجتمعوا على ذلك وأصلحوا أنفسكم وأهليكم وجيرانكم واعلموا أنه ما اجتمع قوم على حق بنية خالصة وعمل صالح إلا كلل اجتماعهم بالنجاح وحصلوا على مقصودهم ولن يتخلف النجاح عنهم إلا لأحد أمرين إما نقص في إخلاصهم بأن يكون لأحدهم غرض غير ما اجتمعوا عليه ، وإما لخلل في عملهم بأن لم يسلكوا الطرق الموصلة إلى المقصود على وجه صحيح .. ولو تأملتم ذلك لوجدتموه ظاهرا في كل عمل تقومون به إذا اجتمعتم عليه وأحسنتم النية وسلكتم طريق الحكمة في الوصول إلى مقصودكم كانت النتيجة حصول المقصود على الوجه المطلوب بل ربها تكون النتيجة على وجه أفضل مما يتوقع .. إذاً فالواجب أن يكون المسلمون يدا واحدة وصفا واحدا وقلبا واحدا فيها فيه خيرهم وصلاحهم واستقامة دينهم ودنياهم فبذلك يصلون إلى عزهم الذي كتب الله لهم ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُّ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهُّ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالمُعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَلله َّ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤١) ﴾ [الحج]

فشدوا أيها المسلمون أيديكم بعضها ببعض وكونوا كها وصفكم نبيكم المسلمون أيديكم بعضه بعضه بعضا وشبك بين أصابعه .

واعلموا أخوة الإيهان أنه ما قام أحد بأمر يريد به ثواب الله وإصلاح عباد الله إلا أعطاه الله ما تمناه من الثواب سواء حصل إصلاح الغير أم لم يحصل .. إذن فالأجدر بنا أن لا نتوانى وأن لا

نكسل في العمل على ما يصلح العباد والبلاد راجين بذلك ثواب الله قاصدين به إصلاح عباد الله .. وفقنا الله وإياكم للعمل بها فيه صلاحنا وصلاح أمتنا وجعلنا وإياكم ممن غنموا أوقاتهم واكتسبوها واستهلكوها في طاعة الله وعمروها .. وأعاذنا وإياكم من الخيبة والخسران وجنبا الإثم والفسوق والعصيان آمين .

وقال محمد بن إدريس الشافعي الله عن سورة العصر " لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم"

## الابتلاء والامتحان

قال تعالى ﴿ الم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) ﴾ [العنكبوت] الاختبار أو الامتحان شيء لابد منه ولا مفر منه .. لابد أيها المسلم أن تبتلي تمتحن تمحص قد يأتيك الابتلاء بالمال والغني .. وقد يأتيك الامتحان بالفقر والحاجة .. وقد تبتلي أيها المؤمن بالصحة والمرض .. وقد يكون الابتلاء بالمصائب كالموت وغيره .. فقد ابتلي آدم ﷺ ابتلي بأكل الشجرة .. وابتلى بأن قابيل قتل هابيل .. وابتلى نوح ﷺ بكفر قومه وزوجته وأحد أبنائه .. وابتلى إبراهيم ﷺ بأن ألقى في النار وترك قومه وهاجر في الأرض .. وامتحن بذبح ولده إسهاعيل ﷺ ، ويعقوب ابتلي بفقد يوسف والأخير ابتلي بأن أصبح غلاما عند عزيز مصر .. وابتلي أيوب وداود وسليان ومن قبله موسى وهارون .. وعيسى .. وسيدنا وحبيبنا محمد على امتحن واختبر بتحمله أذى قومه وصبره على الدعوة وموت أولاده وبناته إلا فاطمة ماتت بعده .. واستشهاد عمه حمزة يوم أحد وقد أصيب هو أيضا .. وقتل ابن عمه جعفر يوم مؤته . فترى من هذا الاستعراض أن هؤلاء الأصفياء الأنقياء تعرضوا للامتحان والتمحيص فمن باب أولى أن نتعرض نحن للامتحان والاختبار والله هو القائل في محكم آياته في أول العنكبوت ﴿ الم (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣) ﴾ آية واضحة صريحة بأن الله تعالى سيختبر ويمتحن المؤمنين .. فلذلك أخوة الإيان عليكم أن تفلحوا وتنجحوا في الامتحان والفتنة .. فإن تعرضت أخى المسلم لمرض فاصبر وإن أعطيت مالا فأحسن التصرف فيه وإن ابتليت بفقر فاحذر الكفر والعصيان .. ولا تطلب المال بمعصية الرحمن فالدنيا فانية .. ولابد من ضغطة فحينها لا ينفع الندم ولات حين مناص يقول الله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهُ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهُ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهُ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللهُّ بِأَعْلَمَ بِهَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: ١٠] وعوا قوله تعالى في سورة البقرة الآية ٢١٤.

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهَّ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهَّ قَرِيبٌ ﴾

وسئل الإمام محمد بن إدريس رحمه الله " فقال له رجل : يا أبا عبد الله أيها أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى ؟ فقال الشافعي : لا يمكن حتى يبتلى ، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين فلها صبروا مكنهم فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة "

وهذا أخى المسلم أصل عظيم فينبغى للعاقل أن يعرفه ، وهذا يحصل لكل أحد فإن الإنسان مدني بطبعه لابد له من أن يعيش مع الناس ، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها ، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه ، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم .. ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئا كثيرا .. ومثال ذلك أخوة الإيهان كقوم يريدون الفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين أو الشرك فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى ﴿قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحُقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهَّ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهَّ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] وهؤلاء القوم يعيشون في مكان مشترك كقرية أو درب أو مدينة فيها غيرهم وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا بموافقة أولئك ( أهل القرية ) أو يسكتونهم عن الإنكار عليهم فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاء ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم .. ويوضح ذلك أكثر كمن يطلب منه شهادة الزور أو المعاونة على الفاحشة فإن لم يجبهم آذوه وعادوه وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه وإلا عذب بغيرهم فالواجب في ذلك ما في حديث عائشة الله الله عَنَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمؤمِنِينَ رضى الله عنها أَنِ اكْتُبِي إِلَّ كِتَابًا تُوصِينِي فِيهِ وَ لاَ تُكْثِرِي عَلَىَّ. فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها إِلَى مُعَاوِيَةَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي سَمِعْتُ  رِضَاءَ النَّاس بِسَخَطِ اللهَّ وَكَلَهُ اللهُّ إِلَى النَّاسِ». وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ.]ت

فمن هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبر على آذاهم وعداوتهم ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كها جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعادهم .. خلاصة القول لابد من الابتلاء فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة .. والابتلاء يكون بالسراء والضراء ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينةً هَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧] وقال الحق تعالى ﴿وَبَلُونَاهُمْ الْأَرْضِ زِينةً هَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ١٦ وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح بإلحُسنَاتِ وَالسَّينَّاتِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨] وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان .. فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقولوا آمنا وإما أن لا يؤمنوا بل يستمروا على عمل السيئات ، فمن قال آمنا امتحنه الرب قلق وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب ، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته فإن أحدا لن يعجز الله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَلُوً الشَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخُرُفَ الْقَوْلِ عَمْن ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَلُولُ الْمَالِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ رُخُرُفَ الْقَوْلِ أَن يقولوا آمنا والما على الله وإن الميؤن المؤنس عصل ما يؤلمه ألم أن الرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فابتل بها يؤلمه وإن لم يؤمن عصل له الألم في الدنيا ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة والكافر تحصل له المنعمة ابتداء ثم يصير في الألم .

(قال ابن إسحاق وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال لما أسلم أبي عمر قال أي قريش أنقل للحديث فقيل له جميل بن معمر الجمحي قال فغدا عليه قال عبد الله بن عمر فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن عمر بن الخطاب قد صبا قال يقول عمر من خلفه كذب ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وثاروا إليه فها برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى

قامت الشمس على رءوسهم قال وطلح – أعيا – فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول أفعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا قال فبينها هم على ذلك إذا أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ قالوا صبا عمر فقال: فمه رجل اختار لنفسه أمراً فهاذا تريدون أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبكم هكذا ؟ خلوا عن الرجل قال فوالله لكأنها كانوا ثوبا كشط عنه قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبت من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك فقال ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي.)

وقصص كل الصحابة والصالحين تملأ بصور الابتلاء والتمحيص .. فلا تخشوا إلا الله وارهبوا جانبه واتقوه واصبروا .. واعلموا أن النصر مع الصبر .. والصبر دواء لكل داء .. وتوبوا إلى الله واستغفروه .

# الإسراع في الخيرات بادروا بالأعمال الصالحة

الهدف العظيم الذي نطمح ونسعى إليه جميعنا هو الجنة .. فالجنة غايتنا الكبرى وهذه الجنة الحلم العظيم الذي نحلمه يحتاج منا إلى التزام وطاعة لله وحده ولرسوله على .. وهذه الجنة تحتاج منا إلى فعل الخيرات والتنافس فيها والتسارع والتسابق إليها ﴿فَاسْتَبِقُوا الخُيْرَاتِ ﴾ [البقرة: البقرة: المدن الحيرات والتنافس فيها والتسارع والتسابق إليها ﴿فَاسْتَبِقُوا الخُيْرَاتِ ﴾ [البقرة: المدن المي سارعوا إليها وقال ربكم كل ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّهَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] .. فعل الخير يوصل للجنة للهدف الكبير الذي نرغب كلنا بتحقيقه قال الله [« بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّاعُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيَا ». ] م الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنيَا ». ] م عن أبي هريرة .

فيا أيها العبد الصالح .. يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد السيا ورسولا .. الرسول السياد السياد على الإسراع في الأعمال الصالحة .. بادر إلى القيام بها لا تتردد لا تتباطأ .. اعمل العمل الصالح .. الخير قبل فوات الأوان .. لعلك إذا تأخرت عن فعل صالح قد لا تفعله بسبب الفتن التي قد تعصف بك .. تشغلك عن العمل الذي نويت عمله تنسيك إياه .. فالمسارعة إلى الخير شعار المؤمن .. وتقيه شر الفتن .. فالفتنة قد تؤدي بصاحبها إلى الكفر والعصيان والفسوق .. فالرجل يكون مؤمنا في الصباح وفي آخر النهار تراه قد ضل وغرق في الضلال والفتن قد يكفر [ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا ] يخسر العمل الصالح ويبيع دينه بشيء ضئيل من الدنيا .. يبيع دينه بعرض من الدنيا .. قد يبيع دينه من أجل الحصول على جاه أو مال فيه كفر وفسق وفجور .. يضعف الإنسان أمام مغريات الدنيا وفتنتها ..

بِالْمِدِينَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا ، فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ « ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَجْبِسَنِي ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ » .] خ

هذا الحبيب وهو من هو يسارع في الخيرات والأعمال الصالحات .. فذا صحابي جليل أيضا يسارع في العمل الصالح وإن كان فيه الموت الزؤام [قال جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَلَهُ عنها - يَوْمَ أُحُدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ أَنَا قَالَ « فِي الجُنَّةِ » فَأَلْقَى ثَمَرَاتٍ كنّ في يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ .] ق

بعد هذه الأحاديث الشريفة التي تحثنا على الإسراع والمبادرة إلى فعل الخير وعدم تأخيره وتأجيله فاسمع إلى هذه النصيحة الكريمة ففي الحديث:

[ اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك . ]

هذه نصيحة رائعة وتستحق منك العناية والاهتهام شبابك قبل هرمك .. فالمسلم وهو شاب يستطيع الإكثار من الخيرات والأعهال الصالحة .. من صوم النفل وصلاة النفل ومساعدة الضعفاء والفقراء فعند الهرم قد يضعف الإنسان عن كثير من الطاعات .. وصحتك قبل سقمك .. وكذلك يستغل المسلم فترة الصحة والعافية للقيام بالأفعال الصالحة .. أما عند السقم والمرض فتضعف الهمة والنشاط فإذن على المسلم الاستفادة من هذه النعمة قبل فواتها .. وغناك قبل فقرك .. وأنت غني تستطيع أن تفعل الكثير من عمل الخير بالجود والإحسان إلى الأرامل والأيتام والضعفاء والفقراء والمساكين .. فلا تبخل بها أعطاك الله تعالى ﴿وَمَنْ يُوقَ

شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّفَاحُونَ ﴿ [الحشر: ٩] .. وأما فراغك قبل شغلك .. فعلى المسلم المحافظ على الوقت أن يستغل وقت الفراغ في طاعة الله وما يقرب إليه كلى .. فالفراغ من النعم المغبون فيه كثير من الناس فعليك أن تدرك هذه النعمة قبل فوات الأوان أيها العبد الصالح .. وأما حياتك قبل موتك .. فبالموت تنتهي حياتنا الدنيا ونبدأ حياة أخرى لا عمل فيها .. حساب ونعيم أو عذاب .. فانتبه أيها العبد إلى هذه النصيحة الجليلة ونختم خطبتنا هذه بكلام آخر للحبيب المحبيب الله [عن أبي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله ] - قال « بَادِرُوا بِالأَعْبَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلا فَقُرًّا مُنْسِيًا أَوْ غِنَى مُطْغِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا أَوْ مَوْتًا نَجُهِزًا أَوِ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَو السَّاعَة فَالسَّاعَة أَدْهَى وَأَمَرُ ».] ت

بعد ذلك أيها الأخوة المؤمنون فها عليكم إلا أن تهتموا بها سمعت آذانكم .. ولعل الكلام استقر في قلوبكم فتبادروا إلى الأعهال الصالحات .. التي توصلكم للهدف المنشود .. وهو جنة الرب المعبود .. لا إله إلا هو الحي القيوم .. واستغفروه أيها المستغفرون .. وما فاز إلا التائبون برضا رب العالمين

## حدیث الترمذی ۱۵ خصلة

الحمد لله قال تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ عَلَى السَاء تصير في أمته عَرِهَ المُشْرِكُونَ ﴾ [الصف: ٩] .. وهذا الرسول كشف له الحق تعالى عن أشياء تصير في أمته فذكرها لصحابته ليحذروا من الوقوع فيها للنجاة مما يترتب عليها من آثار من شر وفساد.. وهؤلاء الصحابة الكرام نقلوها لمن بعدهم .. وهكذا .. وهذه الأخبار من آيات النبي الله ومن دلائل صدقه وصدق نبوته التي أيدها الله تعالى به .. فيا أيها الناس اتقوا الله واحذروا أسباب سخطه وعقابه وتوبوا إلى ربكم بالرجوع عن معصيته إلى طاعته .. واحذروا ما حذركم منه نبيكم الله في أنه الناصح الأمين المبلغ المبين فلقد حذركم الله من أمور فيها هلاكم لتحذروها وبينها لكم لتعلموها .. ولا تقعوا فيها .. وجاء عنه التحذير من أمور أصبحتم اليوم واقعين فيها أو في أكثرها

[عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - « ١ - إِذَا اثَّخِذَ الْفَيْءُ دُولاً ٢ - وَالأَمَانَةُ مَغْتُما ٣ - وَالْأَمَانَةُ مَغْتُما ٣ - وَالْأَمَانَةُ مَغْتُما ٣ - وَالْأَمَانَةُ مَغْتُما ٣ - وَالْأَمَانَةُ مَغْتُما ١٠ وَالْأَمْةُ ٧ - وَالْمَانَةُ مُ ١٠ وَالْمَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ٢ - وَعَقَ أُمَّهُ ٧ - وَأَدْنَى صَدِيقَهُ ٨ - وَأَقْصَى أَبَاهُ ٩ - وَظَهَرَتِ الأَصْوَاتُ فِي المُسَاجِدِ ١٠ - وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ ١١ - وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَهُم ٢٢ - وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ كَافَةَ شَرِّهِ ٣٣ - وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالمُعَاذِفُ اللهَ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَهُم ٢٢ - وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ كَافَةَ شَرِّهِ ٣٣ - وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالمُعَاذِفُ اللهَ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَهُم ٢١ - وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّهَا فَلْيَرْ تَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا مَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَهُم ٢١ - وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَوَّهَا فَلْيَرْ تَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا مَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَكَانَ وَعَيْمُ الْوَجُومُ أَوْلَانَاتُ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالِ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ ٣. قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيًّ. وَهَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ.] تَ

أخوة الإيهان .. اعلموا رحمكم الله تعالى أن هذه الخصال واقعة في الأمة في زماننا هذا .. فمن وجد فيه خصلة منها فليتب إلى الله ويراجع نفسه ومن عصمه الله من ذلك فليحافظ على نفسه ويحذر من السقوط ويحذر أهله وأولاده وخلانه .. فالخصلة الأولى اتخاذ الفيء دولا .. الفيء ما أفاء الله على المؤمنين فإذا صرف عن أهله المستحقين له إلى آخرين لا يستحقونه من أهل

الشرف والجاه والغنى والقوة فقد اتخذ دولا ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْنِي الْقُرْبَى وَالْيُتَامَى وَالْسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتّقُوا الله الله الله الله الله الله المؤمن في أمانته التي وثانيها أخوة الإيهان اتخاذ الأمانة مغنها وهذه ذات معان كثيرة منها أن يخون المؤمن في أمانته التي أو تمن عليها فينكرها أو يتصرف فيها كها يتصرف الغانم في غنيمته .. وأما الخصلة الثالثة اتخاذ الزكاة مغرما .. فالناس يتهربون من الزكاة ومن أدها معتقدا أنه أدها غرامة أو ضريبة خسرها لا يؤديها بطيب نفس واحتساب أجر وتعبد لله ﷺ وقيام بفريضة من فرائض الإسلام .. ومن أجل اتخاذ الزكاة مغرما تجده يبخل بها ويؤدي ما يؤدي منها بتثاقل ونقص وربها وضعها في غير أهلها .. انتبهوا لهذه المعان أخوة الإيهان الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى ..

وأما الخصلة الرابعة أن يتعلم العلوم الشرعية لغير الدين فلا يتعلمها تقربا إلى الله ولا حفظا لشريعة الله ولا رفعا للجهل عن نفسه وعن عباد الله وإنها يتعلمها المرء لنيل المال والشهادة والجاه والرئاسة

والخصلة الخامسة والسادسة أن يطيع الرجل امرأته ويعق أمه فإذا أمرته زوجته بشيء لبى جميع طلبها سريعا وإذا أمرته أمه به أعرض أو تثاقل أو أتى به ناقصا

والخصلة السابعة والثامنة أن يدني الرجل صديقه ويقصي أباه تجده ملازما لصديقه يظهره على أسراره ويستشيره في أموره أما مع أبيه فمتباعد عنه كاتم عنه أسراره لا يأنس بالجلوس عنه ولا ينبسط بالتحدث معه وغير ذلك من الصور

أخوة الإسلام .. أما التاسعة ظهور الأصوات في المساجد حتى تصبح لا قيمة لها ولا احترام يزعق فيها الناس ويصرخون كما يزعقون في بيوتهم وأسواقهم غير مبالين ببيوت الله التي بنيت لعبادته وذكره .. والشجار والتصارع والتنازع في المساجد حدث عنه ولا حرج

والعاشرة أن يسود القبيلة فاسقهم . . أي أن يكون الفاسق العاصي لله ولرسوله سيد القبيلة إما لظهور الفسق فيهم وكونه ذا قيمة في نفوسهم فيكون السيد فيهم من بلغ غاية الفسق وإما

لكون الدين لا أثر له في السيادة والقيادة والأثر كله للمال والجاه فصاحبهما هو السيد وإن كان فاسقا ..

والحادية عشرة أن يكون زعيم القوم أرذلهم والزعيم الرئيس وكان ينبغي له أن يكون أعلى قومه دينا وخلقا ورجولة وشهامة ولكن تنعكس الأمور فيكون أرذل القوم في ذلك

والخصلة الثانية عشرة أن يكرم الرجل مخافة شره فلا يكرم الرجل لأنه أهل للإكرام في دينه وخلقه أو جاهه أو إحسانه إلى الناس بل هو خال عن ذلك كله فليس أهلا للإكرام ولكن لشره وعدوانه يكرمه الناس خوفا منه .

والثالثة عشرة ظهور المغنيات والمعازف .. والقينات المغنيات وما أكثرهن في هذا الزمان! والمعازف آلات العزف والطرب وهي لا تحصى .. وهذه الخصلة ظاهرة في زماننا ظهورا واضحا للعيان ظهورا فاحشا ما ظهرت قبله قط .. في التلفزيون والراديو والمسارح والصالات والنوادي والفنادق والسهرات .. فالناس من طربهم ينسون ذكر الله وحب الله أيها المسلمون إن الحليم من الرجال ليقف حيرانا أمام هذا الانسياب الجارف إلى آلات اللهو والمعازف وأمام هذا التغير السريع في مجتمعنا يجلس الواحد من رجل وامرأة معا ليستمع إلى صوت مغن أو مغنية .. فالرسول على يقول [«لَيكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالحُرْيرَ وَالحُمْرَ وَالمُعَازِفَ عَنْ سَبِيلِ الله الله الله النه من فتنته ﴿وَإِنْ تُطعُ أَكْثَرَ الناس .. حفظنا الله من فتنته ﴿وَإِنْ تُطعُ أَكثَرَ الناس .. حفظنا الله من فتنته ﴿وَإِنْ تُطعُ أَكثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ الله الله الله الله الله عفوا وغفرانا وهداية وصلاحا

والخصلة الرابعة عشرة شرب الخمور وهي المسكرات من أي نوع .. ولقد شربت الخمور وكثر شاربوها حتى صارت في بعض بلاد المسلمين تباع علنا وتشرب بالأسواق

والخامسة عشرة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها .. فتجد من الناس من يصب اللعنات على بعض السلف الصالح ويقدح فيهم ويصفهم بالرجعيين والمتخلفين وأن دينهم لا يصلح لهذا العصر أيها المسلمون إن هذه الخصال إذا حصلت فنحن مهددون بتلك العقوبة ريح عاصفة حمراء

تحمل الرمال وتدمر المساكن وتزلزل تصدع الأرض وتفسد العمران وخسف عباد الله يقول الله تعالى ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥]

## الطيرة والتشاؤم

قال الحق تعالى ﴿قَالَ يَا قَوْم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحُسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللهَّ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (٤٧)﴾ [النمل: ٤٦-٤٦] هذه الآيات الطيبات تذكر فصلا جرى بين النبي صالح ﷺ وقومه قوم ثمود نسبة إلى جدهم ثمود ، هو يدعوهم لعبادة الله وحده يطلب منهم التوبة والاستغفار وهم يقولون عجل لنا بالعذاب بها تعدنا من الهلاك ، ولا يكفي هذا بل يقولون لصالح ومن آمن معه نحن تطيرنا بك وبمن معك .. أى تشأمنا وكل ما يصيبنا من شدة بسببك وبسبب هؤلاء الذين اتبعوك .. هم تطيروا من صالح والمؤمنين ، وهذا تكرر من أقوام كثير وهو التشاؤم من أنبيائهم .. وجاء في سورة يس في قصة القرية التي أرسل الله تعالى إليها اثنين ثم عززهما بثالث ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ١٤] وتتابع الحوار بين الرسل وأعداء الرسل ﴿ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِنُ (١٧) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَثِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (١٩)) ﴾ [يس] هكذا أخوة الإسلام يتشاءم الكفرة من المؤمنين .. وهذا أخوة الإيمان يقع أيضا بين الناس فبعض الناس تراه يتشاءم من أبيه إذا رآه أول الناس في صباح أحد الأيام .. ومنهم من يتشاءم من أمه أو أخيه أو جاره فلان فإذا تعكر مزاجه ذاك النهار فقال تصبحت بفلان من الناس .. هذا إثم كبير .. فهؤ لاء القوم تشاءموا من صالح فرد عليهم هذا النبي الكريم { قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللهَّ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ } الله يجازيكم على شؤمكم والله هو الذي يبتليكم بالطاعة والمعصية أو يستدرجكم لعذاب قريب

أخوة الإسلام!! فالطيرة هي التشاؤم فالمسلم الحق لا يتطير ولا يتشاءم بمخلوق مهما كان [ عَنْ عَبْدِ اللهِّ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِّ - ﷺ - قَالَ « الطِّيرَةُ شِرْكٌ الطِّيرَةُ شِرْكٌ الطِّيرَةُ شِرْكٌ الطِّيرَةُ شِرْكٌ اللهِّ يُنْ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِّ - ﷺ - قَالَ « الطِّيرَةُ شِرْكٌ اللهِّ يُنْ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِّ - ﷺ - قَالَ « الطِّيرَةُ شِرْكٌ اللهِّ يُنْ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى الللهِ عَنْ اللهِ عَلَى ال

يقول الرسول الشائر النشاؤم شرك كفر لأن الضار والنافع هو الله .. فإذا عزمت أن تذهب لمكان ما أو عمل ما .. وحصل لك شيء في البيت أو في الطريق .. لا تتردد وتتشاءم فأته بل اذهب وتوكل على الله .. بعض الناس ينوي أن يزور إنسانا ما الطريق تحتاج إلى ركوب باص أو سيارة .. فيقف في موقف ينتظر فإذا تأخرت السيارة أو كانت تمر ولا تقف له .. فيتشاءم ويلغي رحلته فهذا خطأ كبير وتشاؤم .. هذا مثال بسيط يبين الطيرة .. كانت العرب في الجاهلية إذا أراد أحدهم السفر أحضر طيرا وتركه فإن طار جهة اليمين تفاءل وسافر وإن طار جهة اليسار لغى سفره وعاد للبيت حزينا .. هذا هو التطير والرسول و وصفه بالشرك .. فلا تستهينوا بهذا الأمر وتتشبهوا بالكفار [عَنْ أنسِ بْنِ مَالِكٍ - الله - عَنِ النّبِيِّ - الله - قالَ « لاَ عَدْوَى ، وَلاَ طَيْرَةَ ، وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ » . قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ قَالَ « كَلِمَةٌ طَيّبةٌ » .] ق

قال ابن الأثير: " وأصله فيها يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فأبطله الشرع ونهى عنه " أي التشاؤم بالشيء [ عَنْ عَبْدِ اللهِّ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ۗ عَلَي اللهِ عَلْ مَنْ شَيْءٍ ..] ورواه أبو داود بإسناد صحيح ومن حديث الصحابي الكريم أبي هريرة ه قال [ عَنِ النَّبِيِّ - على اللهِ عَدْوَى ، وَلاَ طِيرَةَ ، وَلاَ هَامَةَ ، وَلاَ صَفَرَ » . ] خ م

أخوة الإيهان .. قد يقع للعبد المسلم في نفسه تطير أو شؤم فعليه أن يدفع ذلك بالتوكل على الله فذا حديث نبوي كريم يبين لنا فيه الحبيب على علاج هذا الأمر [عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ - قَالَ أَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ - قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ - فَقَالَ « أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى الْقُرُشِيُّ - قَالَ ذُكِرَتِ الطِّيرَةُ عِنْدَ النَّبِيِّ - فَقَالَ « أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَخَدُكُمْ مَا يَكُرَهُ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ عَوْلاَ يَدُونُ اللَّهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ عَوْلاَ يَدُونَ إِلاَّ بَكَ ». ] د

وروى الإمام مسلم [عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحُكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ۗ إِنِّى حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلاَمِ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ « فَلاَ تَأْتِمْ ». قَالَ وَمِنَّا رِجَالًا يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ « فَلاَ تَأْتِمْ ». . . الحديث ] يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ « ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدَّنَّهُمْ ». . . الحديث ]

اذا وجد المسلم في نفسه شيء من ذلك فلا يرده ولا يصدنه عما نوى وعزم وأراد أن يفعل أخوة الإيمان.. وقد عاب الشاعر الجاهلي التشاؤم

(الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال)

وقال غيره

## (لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع)

ومن حديث عبد الله بن عمرو موقوفا قال [ من عرض له من هذه الطيرة شيء فليقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ]

فلا تعبأ أيها المسلم بالطيرة والشؤم .. فبعض الناس إذا رأى بوما يتشاءم ويتوقع أن يحدث شيء سيئ في البلد .. الذي شوهدت به البومة ونختم الخطبة بحديث عن رسول على يبين لنا ولكم بعض صفات الصالحين من هذه الأمة [ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - على اللَّهِ - قَالَ « عُرِضَتْ عَلَى الأُمُمُ فَرَايْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَيْنِ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقُلْتُ هَذِهِ أُمَّتِي. فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفْقِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ هَذِه أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الجُنَّة النظُرْ إِلَى هَذَا الجُانِبِ الآخِرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ هَذِه أُمِّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الجُنَّة النظُرْ إِلَى هَذَا الجُانِبِ الآخِرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ هَذِه أُمِّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الجُنَّة وَقَالَ النَّابِ وَلاَ عَذَابٍ اللَّيْ عَلَى وَسَعِلُوا النَّيْ عَلَى اللَّهُ مُنَاقًا وَلَا عَذَابٍ النَّيْ عَلَيْهُمُ النَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهَ شَيْئاً قَطُّ. وَذَكَرُوا أَشْبَاءَ فَخَرَجَ النَّيْ عَلَيْ مَا هَذَا الَّذِينَ صَحِبُوا النَّيِي وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُمُ النَّذِينَ صَحِبُوا النَّيْ عَلَى وَاللَّهُ مُنْ عَلَيْهُمُ النَّذِينَ صَحِبُوا النَّي عَلَى اللهُ عَمُ اللهِ اللهِ عَلَى مَهُمُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# حقوق الأخوة في الإسلام

قال تعالى ﴿يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله عَنَ تُقَاتِهِ وَلَا مَّوْتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ فَلُويِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله فَلُويِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله فَلُويِكُمْ أَوْلَيْكُمْ بَهْتَدُونَ (١٠٣) ﴾ [آل عمران] آيات من كتاب الله تنطق بالحق المبين تبين لنا فضل الله تعالى علينا .. تبين لنا نعمة الأخوة في الإسلام .. فيا أيها المسلم كن أخاحقا لأخيك .. وعليك حقوق لأخيك المسلم فهل تذكرها ؟؟! .. فالرسول الله يذكرها لنا فلنسمع للهدي النبوي في الأخوة بين المسلمين وكيف بحدث النبي الله بأننا أخوة في الدين .. وأخوة الدين وأخوة الدين وأمن عَلَى الْإِيهَانِ وَمَنْ يَتَوَهِّمُ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالُونَ ﴾ وأخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب قال على ﴿فَيْ النّبِهُ الْقَالُونَ ﴾ وأخوة الدين والإيهان أعظم من أخوة النسب وقال على ﴿فَيْ النّبُوا وَأَقَامُوا والنّوا اللّه فَوْلُونَ الله والنوبة: ٢٣] إذن أخوة الدين والإيهان أعظم من أخوة النسب وقال على ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١٠] والله على هو القائل ﴿إِنِّهَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]

فالأخوة في الدين شيء عظيم يتهاون فيها المسلمون اليوم، فذا قوله تعالى واصفا لعباده المؤمنين الذين من بعد الصحابة في دعائهم ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللّذِينَ مَن بعد الصحابة في دعائهم ﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: اللّذين سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠] هذا دعاء المؤمنين الصالحين لأخوة لهم في العقيدة والتوحيد لم يروهم بل سمعوا عنهم أو قرأوا عنهم فالأخوة مرة أخرى شيء عظيم علينا أن نتحصل عليه ، ونفهم ما يجب علينا نحو إخوتنا في الإيمان .. فالأخوة عاطفة نبيلة تجيش لها النفوس وأجمل الأخوة أخوة الإيمان لأنها تقوم على أسس وقواعد متينة ، فعندما حرم الله الغيبة شبه المغتاب بآكل لحم أخيه قال العزيز الحكيم ﴿وَلَا يَغْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَهُمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهُ الحكيم ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَقُوا اللهُ الحكيم ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحُمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْمُوهُ وَاتَقُوا اللهُ المَالِي اللهِ عَبْلَا فَلَوْلُولِهُ اللّهُ الْعَيْدِينَ اللّهُ الْعَيْمِ اللّهُ الْعَيْمُ اللّهُ الْعَيْمِ اللّهُ الْعَيْمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَيْمُ اللّهُ الْعَيْمُ اللّهُ الْعَيْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْحَيْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُنْمُ الْعُلِيْمُ اللّهُ الْعُلِيْمُ اللّهُ الْعُنْمُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِيْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إِنَّ اللهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢] .. هل يجرؤ المؤمن أن يأكل لحم إنسان ؟ .. فكيف إن كان الميت أخاه ؟! .. فأقول مرة ثالثة الأخوة شأنها عظيم وهدف نبيل .. فهذه الآيات تبين لنا أهمية هذا الهدف وهذه الأخوة .. فالرسول على يذكرنا بها للأخ المسلم على أخيه من حقوق فأخرج الإمام مسلم في صحيحه [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله وكُونُوا عِبَادَ الله إنْ إَخُوانًا. تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ الله إنْ إِخُوانًا. المسلم أَخُو المسلم لا يَظلِمُهُ وَلاَ يَغْفَرُهُ ولا تكذبه وَلاَ يَعْقِرُهُ. التَّقُوى هَا هُنَا ». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ لَلَسُلِمُ أَخُو المسلم عَلَى المسلم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَلا تكذبه وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقُوى هَا هُنَا ». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ وَعِرْضُهُ ». ]

أرأيتم أخوة الإيهان ما هي حقوق الأخوة في الإسلام نتفكر في هذا الحديث فنجد المسلمين عنه بعيد .. فليس الأباعد فقط الذين لا يلتزمون بهذا الحديث بل الأخوة من أب وأم .. بل الأقارب من جد وجدة .. فلنراجع أنفسنا من ديننا العظيم .. ألا نريد أن نلقى الله لقاء جميلا طيبا ؟ ألا نريد أن نرى محمدا وصحبه في الجنة ؟ فلنتوب إلى الله دائما ولا ننسى ما علينا من حقوق نريد أن نرى محمدا وصحبه في الجنة ؟ فلنتوب إلى الله دائما ولا ننسى ما علينا من حقوق وواجبات لهذا الدين .. الدين الذي نعتز به ونفخر بأننا من أهله .. فالحمد الله الذي جعل التآخي بين المؤمنين من مقتضيات الإيهان وأوجب عليهم ما يقوي هذه الأخوة من الدعائم والأركان فإن السعادة لا تحصل إلا بامتثال أمر الله ورسوله والسير على نهجه وهديه وطريقه .. فأخبركم هذا الشفيع لكم يوم العرض العظيم يوم الموقف العظيم يوم يفر المرء من أخيه أخبركم وقال لكم [ وَكُونُوا عِبَادَ الله الله النه عليه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب ولكنها أخوة عميقة كامنة في النفوس والقلوب غراسها إخلاص الود وثمراتها المعاملة الحسنة لأخيك ، ألا تحسده على نعمة أنعمها الله عليه .. ولا تنجشه - وهو الزيادة في البيع لمن لا يريد أن يشتري .. أي غشا وخداعا - ولا تبغضه لهوى وأمور دنيا ولا تدبره أي هجره لدنيا وهوى ولا تبع على بيعه ولا تظلمه فالظلم عاقبته وخيمة ولا تخذله في موقف هو بعاجة إليك ولا تكذبه أي تكذب عليه وتفتري عليه ولا تحقره لأن الاحتقار ناشئ عن الكبر بعجاجة إليك ولا تكذبه أي تكذب عليه وتفتري عليه ولا تحقره لأن الاحتقار ناشئ عن الكبر بعالمية المناه عاقبته وخيمة ولا تخذبه على الكبر

وقال عَلَىٰ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات] فيوم يدخل المؤمنون جنة الرب العظيم يقول الله تعالى ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُتَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧]

اللهم اجعلنا منهم إنك أنت الجواد الكريم .. وأصلح بيم قلوبنا واجعلنا إخوانا كما تحب وترضى يا رب العالمين .

## العبرة والحكم من الموت

الحمد لله الذي من اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى ومن آمن به وكفر بها سواه فقد استمسك بالعروة الوثقى ، ومن لم يتخذ من دونه وكيلا فهو المؤمن حقا ، ومن لم يتحقق بالإيهان فقد سبق إلى كل الخيرات سبقا ، لو أيقن المخلوق أن له على الخالق رزقا ما كان يعبد بعد خالقه لأجل الرزق خلقا ، شهادة أن لا اله إلا الله توجب علينا أن لا نتخذ من دون الله وكيلا ، ولكننا نقر بها إقرارا صحيحا ونعتقدها اعتقادا عليلا .. وإذا حضرنا مجالس الذكر فالقلب غائب والجسم شاهد فأحضروا الأفهام قبل الأجسام واستعدوا لتدبر المعنى قبل سماع الكلام ولا ترضوا أن يكون حظكم من المعرفة بالله تلبسكم بظاهر الإسلام ولكن طالبوا أنفسكم بتحقيق دعواها ولو قوي يقين المخلوق بأن الله إليه في كل وقت ناظر وعليه في كل حال قادر لما خطرت نخافة الخلق له في خاطر ولما قصر في طاعة العزيز القاهر في فعل ما هو به أمر وترك ما هو عنه زجر فاستجروا بالله الفرد الصمد من ضعف فإنها آفة الظاهر والباطن .

أخوة الإيهان يقول العزيز الحكيم ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ اللَّلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ اللَّوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢) ﴾ [الملك]

آيات من سورة تبارك أو سورة الملك يؤكد لكم ربكم العظيم أن الملك كله بيده وأن هذا الكون هذا المخلوق العظيم الهائل بها فيه ملك له يفعل في ملكه ما يشاء ويؤكد لكم أنه على كل شيء قدير .. فقدرته عظيمة ما شاء كان وما شاء لا يكون .. ومن قدرته الخلق .. خلق الناس خلق البشر والجان والملائكة والحيوان والنبات .. ومن قدرته الفناء .. موت الخلق موت البشر والجان والخيوان والنبات

وبين لكم أخوة الإيهان أنه خلق الموت والحياة ليبلوكم ليمتحنكم ويمحصكم ويرى من أحسن عملا .. وهو صاحب العزة والجلال والجبروت والملكوت لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السياء .

أخوة الإيمان في ذكرى الموت ترقيق للقلوب مراجعة للنفوس .. واعتذار عن التقصير .. وصحوة من الانغاس في اللهو ومتاع الدنيا فهذه فرصة طيبة أن نتذكر الموت والحكمة منه .. فسبحان من كتب الموت على من تحت عرشه سبحان من تفرد بالوجود الأزلي والبقاء السرمدي دون خلقه سبحان من ساوى بين البرية في ورود حياض المنية فلا القوي يعتصم بقوته ولا العزيز يرتفع عنها بعزته قضاء وفصل سبقت به الأقدار .. فالحمد لله على رحمته فيها من به من المجات والحمد لله الذي يحيينا بعد الوفاة ويجمعنا عند الشتات فان عاملنا بها نحبه فمن خزائن الرحمة والفضل وإن فعل بنا ما نكرهه فمن باب الحكمة والعدل ، فشكره واجب علينا إذا ذكرنا بفضله والرضا عنه لازم إذا عاملنا بعدله وكل ذلك مما سطرته أقلامه وشرعته أحكامه ﴿ اللَّذِي خَلَقَ المُوتَ وَالحُياةُ لِيَبْلُوكُمْ ﴾ أما بلوى الحياة فهي قوله تعالى ﴿اعْلَمُوا أَنّهَا الحُياةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمُو وَزِينةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمُوالِ وَالْأُولَادِ وراض وساخط للقضاء وفي الأثر " إن الله أذل ابن آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ودار وراض وساخط للقضاء وفي الأثر " إن الله أذل ابن آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ودار وناء وجعل الذيا دار حياة ودار

فاتضح أخوة الإيهان أن في الموت حكمة لمن أراد التدبر وعبرة لمن اعتبر فمن الحكمة في الموت وضع عهاد المتكبرين وتنغيص حياة المترفين وتكذيب ظنون الآملين وتنبيه عقول الغافلين وإزعاج قلوب المطمئنين ورفع أيدي المتسلطين وتخفيف أثقال العبادة عن العاملين وفوز المحبين بلقاء من كانوا إليه مشتاقين ولو لم يكن في الموت إلا أنه قضاء رب العالمين لكان الرضا به فرضا لازما لجميع المؤمنين .. الموت انقطاع عن دار الفناء واتصال بدار البقاء وخروج من دار العمل ودخول في دار الجزاء .. الموت فيه لقاء الأحباب وإحراز الثواب فليس يكرهه إلا مريب مرتاب .

قال أهل الشعر:

و به حياة المؤمن الأواب يفضي الإفهام زلفى وحسن مآب لقيا الكريم الماجد الوهاب أن المات مقطع الأسباب في دار خلد أو اليم عقاب

الموت فيه تواصل الأحباب يشتاقه البر المطيع لأنه يحلو المهات لمن رجا بمهاته فاجهد لنفسك قبل موتك موقنا واعلم بأنك عن قريب خالد أخوة الإيهان .. سيندم المضيع على تضييعه

### كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول

ليس في ظل الدنيا مقيل ولا على هذه الحياة تعويل كيف تطمع في الإقامة في دار الرحيل كيف يضحك من هو محفوف بموجبات العويل اسمعنا الغير فتصاعمنا وأيقظنا الغير فتناومنا ورضينا بالحياة الدنيا من الآخرة واشترينا ما يفنى بها لا يفنى فتلك إذاً صفقة خاسرة .. أين الآذان الواعية ؟ أين الأعين الباكية ؟ قول بلا فعال وأمر بلا امتثال .. رسل ملك الموت على أنفسنا في كل لحظة أو نفس واردة وأجساد أحبتنا تحت أطباق الثرى هامدة وأطبقت عليهم ظلمات تلك الحفر فلا شمس ولا قمر ونحن عها قريب إلى ما صاروا إليه صائرون وبالكأس الذي شربوا منه شاربون ثم مع هذا اليقين إلى دار الغرور راكنون .. فيا ويح النفوس عها يراد بها غافلة لا تستعد لما هي إليه صائرة .. فهذه موعظة من القلب إلى القلب .. لعل الاستعداد والتهيؤ يزداد للقاء الرب المعبود .

### آداب وصلاة الموت

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ وَوَمَّتُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي اللَّهِدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَيْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ / م حم عن أم سلمة . هذا الحديث الطيب عن الرسول على المعلمة قاداب شرعية يفعلها الحاضرون الميت وهي إغاض العينين والدعاء له بالرحمة والمغفرة ورفع الدرجة والخلف في عقبه وإفساح القبر والتنوير له في القبر .. فافعلوا ذلك أخوة الإيهان لموتاكم فالدعاء ينفع الحي والميت وأيضا أخوة الإيهان من السنة الصحيحة والهدي النبوي الكريم أن يغطى الميت بعد وفاته ولا يبقى مكشوفا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها [ أُنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوفِقُ لَى الصحيحين

فالإسراع في الغسل والتكفين وحمل الجنازة ودفنها من السنة الصحيحة وأيضا أخوة الإسلام أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله .. وهذا يدل عليه حديث سعد بن الأطول في : [ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرْكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالًا فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكَ عَبُوسٌ بِدَيْنِهِ فاذهب فَاقْضِ عَنْهُ فذهبت فقضيت عنه

ثم جئت فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَأَعْطِهَا فَإِنَّمَا مُحِقَّةٌ ] وفي حديث سمرة [ إِنَّ فُلانًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ إِنَّهُ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ عن الجنة فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ، لَقَدْ رَأَيْتُ أَهْلَهُ وَمَنْ يَتَحَزَّنُ لَهُ قَضَوْا عَنْه حَتَّى مَا جَاءَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ ] د وحديث جابر أيضا وفي آخره [ ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران ؟ قال : قد قضيتها يا رسول الله . قال : الآن حين بردت عليه جلده ] الحاكم .

فهذه الأحاديث تبين أهمية فك الدين عن الميت من ماله أو مال أهله أو مال الدولة من بيت مال المسلمين ، فقضاء الدين ينفع الميت جدا ومع هذا التشديد أخوة الإيان في قضاء الدين عن الميت هناك بشارة نبوية كريمة قالت عائشة قال رسول الله على [ مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا ثُمَّ جَهَدَ فِي قَضَائِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ ] حم .

أخوة الإيهان ويجوز أيضا للحاضرين الميت كشف وجهه وتقبيله والبكاء عليه ثلاثة أيام قال جابر بن عبد الله هذه قال : [ لَمَ قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ مَا زَالَتْ اللَّائِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ ] ق .

وقبل الصديق النبي على عندما مات وهناك حديث عند الترمذي عن عائشة قالت : [ أن النبي الشهد و النبي عنهان بن مظعون وَهُو مَيِّتٌ فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوعَ تَسِيلُ على وجنتيه ] وبكى على عندما مات ابنه إبراهيم قال أنس [ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَأَخَذَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَيْفٍ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَأَخَذَى وَالْمَولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولُ الله قَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّا رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتَبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَعْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمْ فَوْفُونَ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمْ فَوْفُونَ إَلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمْ فَكُونُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمْ فَوْنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمْ فَرُونُونَ ] ق

وأما جواز البكاء لثلاثة أيام عن عبد الله بن جعفر [ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْهَلَ آلَ

َ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخُ فَقَالَ ادْعُوا لِي الحُلَّاقَ فَأَمَرَهُ فَحَلَقَ رُءُوسَنَا ] د

أخوة الإسلام يجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران الأول الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ لقوله تعالى ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخُوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٥) أُولَئِكَ عُمُ اللهُ عَدُونَ (١٥٥) ﴾ [البقرة]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ [ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللهُ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ] ق الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى ] ق

والأمر الثاني هو الاسترجاع { إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ } ويمكن أن يزيد [ اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ] م .

ويستحب أن نذكر أيها الأخوة أنه يحرم على أهل البيت أشياء منها النياحة [ أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجُاهِلِيَّةِ لَا يَتُرْكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنَّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْها سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ) م وفي حديث آخر (إنَّ اللَّيْتَ لَيُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عليه ] وفي رواية [ اللَّيْتُ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاء أَهْلِهِ عليه ] وفي رواية [ اللَّيْتُ يُعَذَّبُ بِعَعْضِ بُكَاء أَهْلِهِ عليه ] وغيرم حلق الشعر حدادا على الميت وكذلك نشر الشعر لحديث [ وأَنْ لَا نَشُرَه بَعَ عَلَيْهِ ] وغرم حلق الشعر حدادا على الميت وكذلك نشر الشعر لحديث [ وأَنْ لَا نَشُرَه بَعَ عَلَيْهِ ] وعرم حلق الشعر حدادا على الميت وكذلك نشر الشعر عمد على أهله والناس أخوة الإسلام غسله وتطييبه وبعد الفراغ من غسله على سنة وهدي محمد على تكفينه الكفن الشرعي المشهور بين الناس ويستحب في الكفن البياض وكونه ثلاثة أثواب وتبخيره [ الكفن المين وبعد الكفن تحمل الجنازة اذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا ] ولا يستحب المغالاة في الكفن وبعد الكفن تعمل الجنازة وإجَابَةُ الدَّعْوةِ وإبناعها [ حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم عَلَى المُسْلِم خَسٌ رَدُّ السَّلَام وَعِيَادَةُ المُريضِ وَاتِّبَاعُ الجُنازُة وإجَابَةُ الدَّعْوةِ

وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ] ق [ عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة ] ابن أبي شيبة والإتباع يكون على مرتين إتباعها من عند أهلها حتى يصلى عليها والمرة الثانية إتباعها حتى يفرغ من دفنها [ مَنْ شهد الجَنَازَةِ مِنْ بَيْتِهَا " إيهانا واحتسابا " حتى يَصَلَّى عَلَيْهَا فله قيراط ومن شهدها حَتَّى تُدْفَنَ فلَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ الأَجْرِ قيل يا رسول الله وما القيرطان ؟ قال كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ ] ق

### آيات الله في صوم الحيوان

يقول العلى العظيم ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّهَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧] وهو الذي قال ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ الله من شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] وقال العزيز الحكيم ﴿قُل انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْم لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١] ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخُلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٠] النظر في خلق الله ليزيد المسلم إيهانا وتوحيدا .. فهذه عبادة تزيد اليقين في قلب الموحد على عظمة وجلال الرب الذي يعبده ويزداد يقينا وتوحيدا أن لهذا الكون إلها عظيها مدبرا لا يغفل ولا ينام .. فيزداد نور اليقين في القلب فيطمئن المؤمن على قدرة الله وجبروته ورحمته ومغفرته .. في الخلق آيات كبيرات تشرح صدور المؤمنين إلى هذا الرب العظيم العادل الذي خلق كل شيء وهداه وأرشده فقال ﴿سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) ﴾ [الأعلى:] وقال في طه ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ كلنا يعرف عجيب خلق الله في النحل وكيف تدير أمرها وتبنى بيوتها الهندسية الدالة على عظمة الإله .. فيا أيها الموحد اطمئن على عدله ورحمته ولطفه فهو الذي ألهم الحيوان الأعجم الذي لا عقل له . . فإلهام الحيوان أقوى برهان على قدرة الملهم الخالق العظيم ورعايته .. ففي عالم الحيوان يشهد الناظر أعمالا مبهرة مدهشة تأتيها هذه المخلوقات ولا إرادة لها فيها .. أعمال ليست من بنات أفكارها وحسن تدبيرها بل هي من وحي يأتيها من مدبر أمرها وهو مبثوث في تضاعيف خلاياها ألسنا نقرأ قوله تعالى ﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الجِّبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (٦٨) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلْلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَتَفَكُّرُ ونَ ﴾ [النحل]

فهذا الشراب الذي يخرج من النحل آية لنا لنتفكر فيها أليس كذلك ؟ .. وثمة معجزة أخرى من معجزات الوحي الإلهي لمخلوقاته .. إنها معجزة الصوم!

فاعلموا أخوة التوحيد أن الحيوانات البرية تصوم .. والحيوانات البحرية تصوم .. والطيور تصوم .. والطيور تصوم .. والحشرات تصوم .. وحتى النباتات أيضا تصوم .. وإنها لحقيقة مثيرة مذهلة تقف العقول أمامها حيرى عاجزة!! سبحان الله الملك القدوس الذي جعل في خلقه آيات لكم عباد الله تتفكرون فيها ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾

فعبادة الصوم عبادة الحرمان عبادة تشارككم فيها حيوانات عجماء .. فهذا ما أريد أن ألفت نظركم إليه في هذا المجلس الطيب لتعلموا عظمة هذه العبادة التي تتلبسون بها

فهناك حيوانات تصوم في الصيف وأخرى تصوم في الشتاء .. فالضفدع حيوان يعرفه الجميع ولا يجهله أحد " إنك في الشتاء لا تسمع للضفادع صوتا ، إذ يضطرها برد الشتاء القارس أن تخلد إلى البيات هربا من الموت وهي لذلك تحفر عميقا في الوحل وفيه ترقد وهي إذ تسكن في مرقدها تصوم عن الطعام أما الطاقة التي تحتاجها لأجراء حياتها على هذا المستوى الخفيض فتسمدها عما كان اختزن في جسمها – من قبل – وهو من دهن فإذا ارتفعت درجة حرارة الجو خرجت الضفادع من حفائر الوحل لتأكل وتلهو بعد سكون وحرمان .. بهذا عيدها ﴿ إِنَّ فِي خَرِجَت الضفادع من حفائر الوحل لتأكل وتلهو بعد سكون وحرمان .. بهذا عيدها ﴿ إِنَّ فِي

أخوة الإيهان .. صوم الثعابين وهي من الزواحف .. أي ذوات الدم البارد التي تتحمل أجسامها برودة الشتاء الشديدة فتختبئ منها تحت الصخور أو تلتجئ إلى تجويفات ومراقد في بطن الأرض تقضي فيها الحياة نائمة لا تتحرك ولا تأكل ولا تقوم بأي نشاط على الإطلاق فإذا ذهب الشتاء خرجت من مكانها أوفر نشاطا وحيوية .. وتصوم الحشرات عند مبيتها في الشتاء .. ولابد لها قبل المبيت أن تختزن دهنا في أجسامها ليعينها على مشقة الصوم الطويل

ولعل أيها الأخوة من أعجب حالات الصوم الشتوي ما نعرفه عن الدب القطبي الأبيض فقد دأبت الأنثى على المبيت الشتوى شهورا تدفن نفسها تحت طبقة جليدية سميكة تاركة منفذا

دقيقا يتسرب منه الهواء عليها وبفضل تسخير الله للحرارة المنبعثة من جسمها ولحرارة أنفاسها يظل هذا المنفذ مفتوحا، لا يسده الجليد طوال شهور الصوم .. وفي العادة تلد الأنثى خلال فترة صومها فتضع دبين صغيرين تغذيها بها في ثديها من لبن دافق .. والمثير حقا أنها لا تنقطع عن إرضاع ولديها من حليبها على الرغم من صومها الدائم .. وهذه عجيبة حيرت العلهاء فذهبوا في تعليلها مذاهب شتى .. ولا تزال في صومعتها الجليدية صائمة حتى تنقضي شهور البرد فتفطر على ما رزقها الله من طعام وفي هذا تصديق لقول رسول الله على [سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الخُطَّابِ يَقُولُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَقَى الطَّيْرَ وَقَا الطَّيْرَ وَمُاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً ».] حم ت مج ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴾

وفي هذا الصوم الشتوي حكم جليلة لهذه الحيوانات فتخرج الحيوانات من سباتها فاقدة كل الجراثيم التي كانت موجودة في أمعائها الغليظة .. تخرج أنحف وأرشق ولعلها تكون بزهو الربيع أليق وأوفق

فهناك أخي المؤمن حيوانات تصوم في الصيف ففي البلاد المدارية تلجأ بعض الحيوانات إلى البيات الصيفي اتقاء لحرارة الجو وهي في العادة تتخذ لها في الأماكن الرطبة المنزوية فهناك نوع من الأسهاك يسمى بالأسهاك الرئوية .. فها يكاد يحل موسم الجفاف وتبدأ البرك والمستنقعات تجف حتى تغرس الأسهاك الرئوية نفسها عميقا في وحل القاع على عمق نصف متر .. وتبقى فتحة صغيرة علوية لدخول الهواء ويفرز جلدها طبقة تتهاسك حول الجسم كله ليمنع تسرب سوائل الجسم طوال فترة الجفاف .. والغريب في أمرها أن بعض الدراسات العلمية أن هذا النوع يمكن أن يصوم حتى أربع سنوات متواصلة .. ثم تعود للحياة مع عودة الأمطار ﴿ إِنَّ فِي النوع يمكن أن يصوم حتى أربع سنوات متواصلة .. ثم تعود للحياة مع عودة الأمطار ﴿ إِنَّ فِي

والبزاق يصوم في الصيف .. والجمل من الحيوانات التي تستطيع الصوم فهو يستطيع أن يسير في وضح الشمس المحرقة ويقطع القفار والفيافي بدون ماء وطعام أياما وليالي طويلة .. فهو يستفيد من سنامه المكون من اللحم والشحم .

وهناك أنواع من السلاحف تصوم عن الطعام شهورا .. وثعابين السمك تصوم فترتين وكذلك اسهاك السالمون تعرف الصوم في رحلاتها بين الأنهار والبحار .. وأغلب الطيور تصوم عن الطعام والشراب حينها تقوم بحضانة البيض .. فهذا طائر " الطرسوح " الذي يعيش في البحار الباردة وفي القطب الشهالي يصوم أياما وليالي طويلة .. والبطريق يصوم أيضا وأفيال البحر تصوم ويقولون أن الحصان إذا أصابه المرض امتنع تلقائيا عن الطعام والكلاب إذا ما أصيبت بكسر في عظامها صامت أياما وليالي والأيل إذا ما أحس وهج سم الحيات في جسمه صام عن الماء خسة أيام .. فكيف عرفت العجموات سر الصوم ومعجزاته .. فالباحثون يرون أنه لولا صيام هذه المخلوقات لما حافظت على كيانها وقوتها واستمرار تقدم سلالاتها ومقاومة الظروف الطارئة التي تتعرض لها في حياتها وهم يرون أن صوم المخلوقات هو أحد أسرار حياتها فانظر أيها العبد إلى فوائد الصوم وثمراته .. فأنت في نعمة من نعمه وأنت في طاعة من طاعات الله فلا تتضجر .. واعلم أن في صومك خيرا لك في الدنيا والآخرة .. واعلم أن الصوم جنة وأن للصائمين بحق الجنة .. ربنا نسألك الجنة .

## أسرار الصوم

إن المسلم يتطلع لشهر رمضان تطلع العليل للشفاء ، ويفرح برؤية هلاله فرح الظمآن برؤية الماء ، يفرح المؤمن بشهر الصيام لأنه شهر القرآن والتقوى والإيمان شهر التسابق والتنافس في الخيرات فهو مضهار السباق في الطاعات والأعمال الصالحات وتلاوة الكتاب والآيات ، مرّ الحسن البصري في نهار رمضان على جماعة يلهون ويلعبون فقال لهم: " إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضهارا لخلقه يستبقون فيه لطاعته فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام فخابوا فالعجب كل العجب للضاحك اللاهي في اليوم الذي فاز فيه السابقون وخاب فيه المبطلون أما والله لو كشف الغطاء الاشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته "لذا فإن المسلم في رمضان الا يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا إذا فرغ من طاعة فدخل في أخرى أو انتهى من عبادة فأقبل على أختها ولسان حاله يقول: الواجبات أكثر من الأوقات .. فليس لدى المسلم وقت يريد أن يقتله أو فراغ يود أن يتسلى عنه كما يقول أحدهم للآخر تعال نضيع الوقت حتى يأتي موعد الإفطار أو تعال نسلى صيامنا لكن بهاذا بلعب الورق أو الطاولة أو الشطرنج وما إلى ذلك من الملهيات عن ذكر الله وما لا ينفع في الدنيا والآخرة أو بالجلوس أمام التلفاز لمشاهدة الأفلام الهازلة المفسدة للأخلاق المضيعة للقيم والمثل .. واعلموا أن خطة المسلم في شهر رمضان هي صيام النهار وقيام الليل وقراءة القرآن والجود والإحسان والابتهال إلى الواحد المنان بكف الجوارح عن الآثام وينهاها عن فعل اللئام ، فهدف الصوم الحصول على ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ إن تقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن تصحح للإنسان هدفه وتضبط خطاه وتقيه الزيغ والعثار وإن امتناع العبد عن المفطرات مع وجودها بين يديه وأمام ناظريه وتركه للشهوات والملذات ومرغوبات النفس ومحبوباتها ابتغاء مرضاة الله وامتثالا لأمر المطلع على أسراره وخفاياه إن ذلك من أعظم ما يقوى الإيهان بالله جل وعلا ويدرب على دوام المراقبة له جل ذكره ويذكره دائما باطلاع الله عليه فيستحى من الله أن يراه حيث نهاه وليعبد العبد ربه كأنه يراه .. نعم إن الصوم يثمر التقوى

ويربي الإرادة ويقوي العزيمة وينمي الروح ويصلح البدن ويدرب على الصبر وتحمل المشاق، فالصيام حق هو حرمان مشروع، وتأديب بالجوع، وخضوع لله وخشوع يكسر الشهوة ويحض على الصدقة.

والعبادات في الإسلام لا تغني واحدة عن الأخرى ، ولكل عبادة وظيفتها وضرورتها في بناء الإنسان وحضارة الإسلام .. والعبادات حق من حقوق الله كل .. فالصوم عبادة خاصة لا رياء فيها ولا نفاق .. فهو يغرس الفضائل في النفوس المؤمنة ويربي الضهائر الحية فهو صلاح للإنسان واستجابة للرحمن .. فهو شهر الرحمة والتكافل الاجتهاعي والوحدة الإسلامية .. أليست هذه آية أن يشاركنا هذه العبادة أناس في جميع الأرض .. يصومون معنا ويفطرون معنا .. إنها والله لأية تدعو للتفكير والتأمل .

أيها المؤمنون .. يقول أحد علماء الصحة في أمريكا " د . ماك فادرن " في كتابه الذي ألفه عن الصيام : [ إن كل إنسان يحتاج إلى الصيام وإن لم يكن مريضا لأن سموم الأغذية والأدوية تجتمع في الجسم فتجعله كالمريض وتثقله ويقل نشاطه فإذا صام خف وزنه وتحللت هذه السموم من جسمه بعد أن كانت مجتمعة فتذهب عنه حتى يصفو صفاء تاما ... ] .

فالصوم تعود منفعته لهذا الجسم وهذه المعدة وهذه الروح .. واعلموا أخوة الإيهان أن الصوم عن المفطرات يلزمه الامتناع عن الطمع والحقد والحسد والغضب .

أخوة الإيهان .. هناك من يزعم أن الصوم يجلب الصداع المؤلم الشديد .. فاعلم أن الصيام لا علاقة له مباشرة بذلك الصداع ، فالحق أن هناك أسباب أخرى تساهم في تفجيره يأتي في مقدمتها تغيير الصائم لمواعيد نومه واستيقاظه .. وهناك نوع آخر من الصداع قد يلازم البعض بسبب تغيير مواعيد تناول المنبهات المعتادة كالقهوة والشاي .. فهذه مواد تحتوي على مادة الكافيين المنشطة للمخ التي يؤدي تغيير موعد ورودها للدم إلى الشعور بالصداع والضيق ولكن الجسم ما يلبث أن يعتاد على التغيير في مواعيد تناول الطعام والنوم .

وزعموا إخوة الإيان المغرضين أن الصيام يؤدي للتوتر العصبى والقلق النفسي وهذا اتهام لا

يحمل سندا علميا بل أدلة العلم القاطعة تشير إلى منافع الصوم النفسية التي يجنيها الصائمون الملتزمون بآداب الصوم .. فالصوم بمعناه الكبير هو نوع من التسامي النفسي والشفافية الروحية والاتصال الوجداني بالباري العظيم وهو تدعيم لقوة الروح التى تسيطر على مادية الجسد فالصوم الحقيقي دعوة إلى السمو الخلقي والبعد عن الخطايا وهو نوع من الاسترخاء النفسي والفعلى . . والمؤمن الصائم كما أراد الله تعالى يتصف بالسماحة الخلقية وهو من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وهو الذي يسيطر على غضبه ومغالبته ولا يندفع وراءه بحجة الصوم فالصائم الرباني فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري [ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ ] فالصيام على هذا النحو يزيد من قدرة المرء على التحكم في غرائزه وأعصابه فلا تنفلت لأتفه سبب و لا يقابل الصائم الحقيقي السيئة بمثلها بل يقابلها بالحسنة فهو حينها يقول " إنى صائم " فهو إنها يذكر نفسه بها هو عليه من عبادة وطاعة ويذكر من يجهل عليه بأنه في عبادة لا ينبغى أن يكون معها جهل ومن أعجب ما جاء به العلم أخيرا عن فضائل الصوم النفسية ما عرف عن دوره في تدريب خلايا الجسم وبخاصة الخلايا العصبية على التحمل .. وعند رجال الاختصاص أن مرجع التوتر والعصبية أثناء الصوم ليس بسبب الصوم إنها مرجعه عوامل أخرى خارجية مهيئة للتوتر مثل المكيفات والسجائر التي حرموا منها طوال ساعات الصوم .. فعندما يحرم الجسم من مثل هذه الأشياء نتيجة للتحول في نظام الأكل والنوم تؤدي للقلق والتهيج والغضب السريع وانحراف المزاج وفقدان التوازن النفسي .. فلا حجة إخوة الإيهان للصوم في هذه المسألة .. فهي أخطاؤنا نحن والصوم منها بريء .. فهؤلاء المتوترون يعود توترهم بأنهم لم يذقوا حلاوة الصيام بعد ولم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم .

فالصوم يؤدي إلى التقوى والإيهان والصبر فالله عندما فرض الصوم إنها أراد أن يسبغ على الصائمين الملتزمين من السعادة الروحية والأمن النفسي والسكينة ما يثبت به قلوبهم ليزدادوا إيهانا على إيهانهم.

## وداع رمضان وثمرات الصوم

المؤمن المسلم العابد عندما يؤدي طاعة لله يشعر بالراحة .. راحة الضمير الروح والنفس والجسد .. يحس بوجوده وبكيانه .. فشهر رمضان موسم لتجديد الإيهان والأعهال .. من قيام بفرائض الصلاة .. وسننها .. وحبس النفس عن شهواتها من أكل وشراب وهوى وغضب وقيام ليل واجتهاد في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن وزكاة فطر وإحسان وشعور مع الفقراء والمساكين .. ونحن في وداع هذا الشهر الخالد .. الذي ما كاد يصبح حتى أمسى بهاذا خرج المؤمن من هذه الجولة الإيهانية في رحاب شهر رمضان شهر الإيهان الكامل والعلاج الشامل ؟ .. فرمضان كها تعلمون أخوة الإيهان صومه ركن من أركان الإسلام الخمسة المشهورة كها جاء في حديث ابن عمر هذه البيئ وألم المؤسلة وصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة المشهورة كها جاء في حديث ابن عمر هذه المبني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد المشول الله والقلاع والعلام الله وصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة المشهورة كها جاء في حديث ابن عمر المؤلمة والمبني الإسلام والعلام الحمد وصوم ركن من أركان الإسلام الخمسة المشهورة كها على المسلم المسلمة والمبني والمبني وصوم وصوم ومضان ] ق .

فهذه العبادة الفريضة المحكمة ترمي إلى تزكية النفس والبلوغ بها منزلة التقوى وإنها لمنزلة رفيعة وهذا هو الذي صرحت به الآية الكريمة ﴿يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣] .. الصيام نتيجته وثمرته التقوى .. كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣] .. الصيام نتيجته وثمرته التقوى .. فالصيام إن أُدي كها أمره الله ورسوله يؤدي إلى التقوى وهي منزلة ودرجة يحبها الله ويصبح صاحبها محبوبا من الله على مؤيدا بتأييده ﴿ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَقَى فَإِنَّ اللهُ يُحِبُّ المُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ٧٦] وقال سبحانه ﴿وَاتَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ المُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤] ١٩٤ ومن أحبه الله وكان معه كان موفقا محبوبا سعيدا مسرورا لا تواجهه عقبة إلا ذللها الله ولا يصبه هم إلا فرج الله عنه ولا تحل به فاقة وهو في الآخرة من الفالحين ﴿وَمَنْ يَتَقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ذَلِكَ هم إلا فرج الله عنه ولا يحَل به فاقة وهو في الآخرة من الفالحين ﴿وَمَنْ يَتَقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (٤) ذَلِكَ أَمْرُ اللهُ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَقِ اللهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَّاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (٥)﴾ [الطلاق] ﴿قُلْ أَوْنَبُكُمْ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ بِعَوْلِ اللهَ قَالْدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ مُ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَقَوْا عِنْدَ رَبِّهمْ جَنَّاتٌ ثَجْرِي مِنْ ثَخِيهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ

# وَرِضْوَانٌ مِنَ الله وَالله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ١٥]

فهذه أخوة الإيان ثمرات يتحصل عليها المتقون ، والمجتمع الذي يتصف أفراده بالتقوى مجتمع مثالي تسود فيه الفضيلة وتنعدم فيه الرذيلة ويعم فيه الرخاء والتعاون ويخلو من الجريمة والفساد وترفرف على أهله الطمأنينة والسعادة والحب والفلاح .. فالعبادات في دين الله الحنيف تؤدي متعاونة إلى تربية الفرد الصالح والمجتمع الصالح .. فالفرد هو اللبنة التي تقوم بها وبأمثالها بناء المجتمع ولا تصلح الأمة في مجموعها ما لم تكن تصلح في أفرادها ..إن الخصلة المهمة التي يحققها الصوم في الفرد أولا ثم في المجتمع بعد ذلك هي مخافة الله والرغبة فيها عنده فالخوف والرجاء أمران لابد أن يتحققا في الفرد المسلم ليكون مسلما صالحا وهما يبلغان به منزلة التقوى وقد قرنت مغفرة الله بعذابه في عدد من الآيات القرآنية منها ﴿نَبِّيْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (٥٠)﴾ [الحجر] فالخوف من الله والرغبة فيها أعده للصائمين من الثواب يحملان الصائم على الامتناع من تناول المفطرات في السر والعلن ... فيكون عند المؤمن مراقبة الله وابتغاء ما عنده ولا يتأتى فيه الرياء .. فلو خلى الإنسان بنفسه فلا رقيب عليه إلا الواحد الأحد فيستطيع أن يأكل ويشرب ولا يعلم به خلق الرحمن ولكن لخوفه من خالقه يحافظ على صومه على الرغم من الجوع والعطش .. إن مراقبة الله لتحجر المسلم عن المعاصى وتحول بينه وبين التقصير في أداء الواجبات ولا تزال هذه المراقبة تسمو بالمسلم حتى تتجسد في سلوكه الفضيلة والاستقامة والأخلاق الكريمة أن هذه المراقبة إذا قامت في حياة الصائمين شهرا كاملا لابدأن تترك آثارا قد تستمر بعد انقضاء شهر رمضان وعندئذ لن تكون هناك مخالفات كثيرة لما يأمر الشرع ولا خروج على أحكام الدين في المعاملات ولا عدوان على الأرواح والأموال والأعراض ولا تقاعس عن أداء الواجب وفعل المعروف وإغاثة الملهوف ووجوه الخير الأخرى .. والمسلم في هذا العصر محتاج إلى أن تنمو مراقبة الله كلك في نفسه احتياج كبير لأن الأساليب الشيطانية في الإغواء تحيط به من كل جانب ولا ينجو منها إلا من رزقه الله المراقبة الحية المستمرة. أخوة الإيان .. فالمسلم يستفيد من الصوم التقوى وعرجنا على بعض ثمرات التقوى ويستفيد مراقبة الله له فيزداد خوفا من الله ورجاء في ثوابه وهناك أمر آخر يستفيده الصائم من رمضان وهو تقوية الإرادة والإرادة لها اثر كبير في الإصلاح للفرد والمجتمع ذلك لأن سبب الانحراف عند كثير من الناس كامن في ضعف الإرادة الخيرة لديهم أمام الشهوات والمصالح ، إن السواد الأعظم يعرفون الضار والنافع والحرام والحلال ولكن كثيرا من النفوس تضعف أمام المغريات فتنتصر الشهوة والمصلحة على الإرادة الخيرة ويقع أصحاب هذه النفوس في الحرام وهو يعلمون أنه حرام ويحيق بهم الضرر في تناول الضار الذي يعرفون ضرره ولو كانوا يملكون الإرادة القوية لاستطاعوا أن ينتصروا على الشهوات وألا يتأثروا بسلطان المغريات .. فشهر الصوم شهر تدريب وتمرين الإرادة الخيرة .

وأيضا أخوة الإيمان .. من آثار الصوم الإيجابية على الفرد والأمة التعويد والتدريب على الصبر والاحتمال وهل الصوم إلا صبر على طاعة وصبر عما لا يباح من محرمات الصيام وقد سمى رسول الله على شهر رمضان شهر الصبر وذلك في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة وفيه (صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ آيًامٍ مِنْ كُلِّ وفيه (صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ آيًامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ اللَّهْرِ ] وإلصبر خصلة كريمة يحتاج إليها كل إنسان ولا سيما المؤمن الذي يتعرض شهرٍ صَوْمُ اللَّهْرِ ] والصبر خصلة كريمة يحتاج إليها كل إنسان ولا سيما المؤمن الذي يتعرض للأذى في سبيل إيمانه أو يصاب بفقد عزيز أو عضو أو مصلحة فإنه يعصمهم من الهلاك وهو من صفات أولى العزم من الرسل ، والصيام يربي في المسلم هذه الخصلة الكريمة وفضل الصبر معروف والله ﴿إِنَّا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] ﴿وَلَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ مَعْ الصَّبْرِ وَالصَّلَاقِ إِنَّ اللَّهُ وَلَى السَّبِ وَالصَّلَاقِ إِنَّ اللَّهُ عَنْ السَّبِ وَالصَّلَاقِ إِنَّ اللَّهُ عَنْ الصَّبِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهُ وَلَى المَابِ وقال العَبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهُ عَنْ عَنْ مِنْ الصَّبْرِ وَالصَّلَاقِ إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وقال [ وَمَا أُعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً وَاللَّهُ وقال [ وَمَا أُعْطِي أَحَدٌ عَطَاءً عَلَا اللَّهُ مِنْ الصَّبْرِ وَالصَّلَاة واللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَ

الإنسانية وفي المجتمع الإسلامي وله نتائج إيجابية في كل عام إن كثيرا من التائبين يدخلون جنة الاستقامة والصلاح والخير من باب الصوم ذلك لأن من ذاق حلاوة الإيهان وأحس بطعم التقوى صعب عليه الرجوع إلى طريق المعصية والتفريط مها كثرت الصوارف عن الواجبات .. واستغفروا الله على .

#### واجب القادرين نحو الضعفاء

أوجب كتاب الله في آيات كثيرة منه على القادرين في كل المجالات إعانة غير القادرين فيقول سبحانه وتعالى ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كَفِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴾ [النساء: ٨٥] وفي الصحيح للإمام البخاري عن أبي موسى على عن النبي على [ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الحُاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْض الله عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءً] ق.

فالقيام بمساعدة الناس واجب وقد فعله الأنبياء بعد الدعوة إلى الله فقام الأنبياء بتبني هموم المستضعفين من قومه أقوامهم وآلامهم وآمالهم ، فهذا شعيب نبي الله تعالى يتبنى هموم المستضعفين من قومه فيخاطب في شأنهم المستكبرين يقول الله تعالى حكاية عنه ﴿إِذْ قَالَ لُهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَقُونَ (١٧٧) فِيخاطب في شأنهم المستكبرين يقول الله تعالى حكاية عنه ﴿إِذْ قَالَ لُهُمْ مَكَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَكُمُ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٨١) وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا إِلَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨١) وَلا تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا إِللّهِ سُطَاسِ المُستقيمِ (١٨٢) وَلا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْبَاءَهُمْ وَلا تَكُونُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِلِينَ (١٨٣) وَلا النَّكُ مُن المعالى الله يوسف يتبنى مشاكل وهموم الناس في السنين العجاف ويتطوع على خَرَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٥] قال ابن كثير في تفسيره " وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس .. فتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد .. " .. فقيام القادر على مساعدة الضعفاء وغير القادرين من فروض الكفايات في شرع الله .. وأجره عظيم في دين الله .. فلا يبخل الرجل منا ويضن بنفسه عن مساعدة الآخرين صي وإن لم يطلبوا منه .. فهذا يوسف كُ كها ذكرنا هو يعرض خدمته على الناس .

فدين الإسلام .. هذا الدين العظيم قد غرس في المؤمنين به التكافل والتراحم والتعاون وبين ذلك في سلوك من خلقوا ليتأسى ويقتدى بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

إن حقيقة الإيهان حين تستقر في القلب تتحرك من فورها لكي تحقق ذاتها في عمل صالح ، فبادروا أخوة الإيهان إلى أعهال الإحسان والخير وتبني هموم الناس وحل مشكلاتهم فعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على قال [ المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على قال [ المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ عِلْمِ عَالَا الله الله عنهما أن رسول الله عنهم قرير عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ الله عنه كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ] .

وأما حديث أبي هريرة ه عن النبي إلى قال [ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالله فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ] .

وهذا ابن عمر الله يروي عن النبي الله قال [ لأن امشي مع أخ في حاجة لأحب إليّ من أن اعتكف في هذا المسجد عني مسجد المدينة شهرا ] .

فالأحاديث في هذا الشأن كثيرة فحتى أن الرسول الشهار حذر المسلم أن يخذل أخاه المسلم أو أن ينتقص من عرضه وينتهك حرمته فتكافل المسلمين وتعاونهم أمر جلي في شرع الله كلك فمن حديث جابر وأبي طلحة في أن رسول الشهاقال قال [ مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنٍ تُنتَهَكُ فيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهُ وَمَا مِنْ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتُهُ وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ أَنْ عَرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُخْرَبُهُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُنتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُخْرَبُهُ فِيهِ فِيهُ عَنْ عُرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُعْتَعَلَ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُنتَقَلَ عَلَى عَرْضِهِ وَيُعْتَهُكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا فَصَرَهُ اللهُ فَي مَوْطِنٍ مُنْ عَرْضِهِ وَيُعْتَهُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنتَهَلُكُ فِيهِ مِنْ عُرْمَتِهِ إِلَا مَعْرَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والقاعدة الجزاء من جنس العمل فعندما تنصر أخاك الله ينصرك ويعزك عندما تحتاج إليه .. فلا تعجز ولا تتردد في خدمة الآخرين ومساعدتهم في حل قضاياهم وهمومهم وأما حديث أبي ذر عجز ولا تتردد في خدمة الآخرين ومساعدتهم في حل قضاياهم وهمومهم وأما حديث أبي ذر الله أَمَرَ في خَلِيلي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ أَمَرَ في بِحُبِّ المُسَاكِينِ وَالدُّنُقِّ مِنْهُمْ وَأَمَرَ في أَنْ أَمِلُ إِلَى مَنْ هُو فَوْقِي وَأَمَرَ فِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَ فِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَ فِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَ فِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي الله لَوْمَةَ لَائِم وَأَمْرَ فِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ وَأَمَرَ في أَنْ لَا أَخَافَ فِي الله لَوْمَةَ لَائِم وَأَمْرَ فِي أَنْ أَدُوبُ وَلَا قُولَ بِالحُقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَمَرَ فِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي الله لَوْمَةَ لَائِم وَأَمْرَ فِي أَنْ أَكُوبُرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُونَة إِلّا بِالله فَإِنْ كَانَ مُرَّا وَأَمْرَ فِي أَنْ الْعَرْشِ ] حم .

فقد وصف نبيكم على المؤمنين فقال [ المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ] ومن حديث أنس بن مالك على قال [ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ اللّهِ ينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ اللّهِ ينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ اللّهِ ينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ الطَّوْتِ وَهُو عَلَى فَرَسِ الطَّوْتِ فَتَلَقَّاهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو عَلَى فَرَسٍ الطَّوْتِ فَتُلَقَاهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو عَلَى فَرَسٍ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاجِعًا وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو عَلَى فَرَسٍ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاعُوا قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنّهُ لَبَحْرٌ قَالَ لَكَوْمَ اللّهُ عَرْمِي فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لَمْ تُرَاعُوا لَمْ تُرَاعُوا قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنّهُ لَبَحْرٌ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنّهُ لَبَحْرٌ قَالَ وَكَانَ فَرَسًا يُبَطَّأً ].

وذا عمر بن الخطاب في يقول: لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر وقصص عمر في مساعدة المحتاجين وغير القادرين كثيرة وكلها دروس وعبر وعظات " وقد خرج في مرة في سواد الليل فرآه طلحة فذهب عمر ودخل بيتا ثم دخل بيتا آخر فلها أصبح طلحة ذهب إلى البيت ذلك فإذا بعجوز عمياء مقعدة فقال: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا يأتيني بها يصلحني ويخرج عني الأذى. قال طلحة: ثكلتك أمك طلحة! أعثرات عمر تتبع " .. وعن عثهان وعلي لو تحدثنا طال بنا المقام عن التذكير في هذا الأمر الخطر.

وهذا مقام عالم مع جبار من جبابرة الأرض:

فقال: أنت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ؟ قلت: نعم، أصلح الله الأمير.

قال: ما تقول في دماء بني أمية ؟ فسأل مسألة رجل يريد أن يقتل رجلا فقلت: قد كان بينك وبينهم عهود. فقال: ويحك!! اجعلني وإياهم لا عهد لنا.

فأجهشت نفسي وكرهت القتل فذكرت مقامي بين يدي الله على الله على الله على الله على الله عليك حرام .

فغضب وانتفخت عيناه وأوداجه فقال لي : ويحك ! ولم؟!

قلت قال رسول الله على [ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ دِينَهُ المُفَارِقُ ].

قال : ويحك ! أو ليس لنا ديانة ؟ قلت : وكيف ذلك ؟

قال: أليس كان رسول الله ﷺ أوصى إلى على ؟

قلت: لو أوصى إليه ما حكم الحكمين.

فسكت وقد اجتمع غضبا فجعلت أتوقع رأسي تقع بين يدي فقال: بيده هكذا \_ أومأ أن أخرجوه \_ فخرجت ..

المؤمن الحق يذكر وينصح ولا يخاف في الله لومة لائم ..والمؤمن الحق يكون في حاجة الناس والمؤمنين ويساعدهم .

### حقوق الأبناء على الآباء

الدين الرباني دين الله دين شامل وكامل فإسلامنا غطى جميع نواحي الحياة .. اهتم هذا الدين العظيم بالعقيدة والإيهان والشريعة والأعهال .. اهتم بالحياة السياسية للمسلمين والحياة الاقتصادية .. اهتم بالحياة العلمية والثقافية للمسلمين .. فالإسلام دين الفطرة .. دين العلاقات الاجتهاعية .. لقد اهتم بالفرد .. والجهاعة .. اهتم بالأسرة الضيقة .. والأسرة الكبيرة والعشيرة والقبيلة والشعب .. هناك أحكام تخص الإماء والعبيد .. وأحكام تخص الأحرار ذكورا وإناثا وحديثي اليوم أخوة الإيهان عن الآباء والأبناء في قرآن ربنا جل وعلا .

إن حب الأولاد والرغبة في الاستكثار منهم أمر مغروس في النفس البشرية ، فترى الإنسان يبتهج لقدوم الولد ويسعد لسعادته ويحس بوجوده بمعنى الحياة ويتقوى بالولد ويعتز ويمني نفسه بالمستقبل الزاهر والعز الفخم والجاه العريض قال تعالى ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنيَا وَاللَّنْ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِاتُ حَيْرٌ عِنْد وهم زينة الحياة الدنيا قال تعالى ﴿ المُالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحُيَاةِ الدُّنيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِاتَ حَيْرٌ عِنْد وَمِنَ النَّالِ فَعَرْدٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٢٤]

ذلك لأن آمال الإنسان تضيق عنها الستون أو السبعون من السنين فيتطلع المرء إلى أن يخلفه ابن ينسب إليه فيحي ذكره ويمتد بالحياة بسببه ولو كان في عالم الأموات وهذه الغريزة يستوي فيها الناس جميعا فقيرهم وغنيهم.

والأولاد نعمة امتن الله بها على عباده فقال عز وجل ﴿ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ [النحل: ٧٦] وامتن بها على عاد فقال على لسان هود ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ وَأَطِيعُونِ (١٣١) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِهَا تَعْلَمُونَ (١٣٢) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَام وَبَنِينَ (١٣٣) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٣٤) ﴾ [الشعراء] وامتن بها على بني إسرائيل

# ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴾ [الإسراء: ٦]

ومن حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد بلفظ [تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك]

انظر أيها العبد المسلم أن الإسلام حث في البداية على حسن الاختيار للزوجة التي ستكون أما للأولاد البررة في قادم الزمان .. ومن طريف ما ذكر أن رجلا كان يشكو لصديقه عقوق ولده وسوء معاملته ودناءة طبعه فقال: لا تلمّ أحدا ولكن توجه باللوم إلى نفسك لأنك لم تتخير أمه .

وقديها قيل "كادت المرأة أن تلد أخاها " .. وإلى هذه المعاني العظيمة جاء رجل إلى عمر .. الأمير الراشد خليفة المسلمين العادل عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء هذا الرجل يشكو عقوق ابنه فأحضر عمر الوالد وابنه فقال الولد: أليس للولد حقوق على أبيه ؟؟

قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين ؟

قال عمر : أن ينتقى أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن .

قال الولد: يا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك .. فأما أمي فإنها زنجية لمجوسي وقد سهاني جعلا ولم يعلمني من القرآن حرفا .

فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك وأسأت

إليه قبل أن يسيء إليك .

ومع هذا .. أيها الأخوة الإسلام لا يجيز عقوق الوالدين .. ويحرم ذلك تحريها شديدا فإذا أخطأ المتزوج الاختيار للزوجة .. لا يعني هذا أن للأولاد عقوق أبيهم .. فالخطأ مغفور ومرحوم .. فعند الزواج تأتي الاستشارة والاستخارة بعد البحث والتخير ولا يجوز أن يغامر الفتى في هذا الأمر بسرعة دون أن يستشير أهله ذوي المعرفة ويستخير الله تعالى وإذا كان ذلك مطلوبا في الماضى فإن طلبه الآن أشد تأكدا .

ثم بعد الاختيار للزوجة الصالحة .. الأم القادمة التي أنجبت الأولاد .. أوجب الشرع على والده المحافظة على حياته ذكرا كان أو أنثى وحرم قتله فقال تعالى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥١] ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْنًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٣١] فحرم القتل من الفقر القائم أو خشية الفقر المتوقع وتكفل جلّ وعز برزقهم ورزق الآباء وقد روى البخاري عن عروة [ أن خشية الفقر المتوقع وتكفل جلّ وعز برزقهم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه عائشة زوج النبي على أخبرته أن رسول الله على كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا النّبِي وَلَا يَعْصِينَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِالله شَيْئًا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي يَرْنِينَ وَلَا يَعْمُونَ وَكِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلَا فَمَنْ أَقَرَّ بِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلَا فَمَنْ أَقَرَّ بِهُمُ أَلَا الشَّرْطِ مِنْ المُؤْفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلَا وَاللّهُ مَا مَسَتْ يَدُهُ يُدَا الشَّرْطِ مِنْ المُولُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْ بَايَعْتُكِ كَلَامًا وَلَا وَاللّهُ مَا مَسَتْ يَدُهُ يَدَامُ وَلَا عَلَى فَلِكَ عَلَى ذَلِكِ ]

قررنا أن حب الولد والذرية مغروس في النفس البشرية ، وأن الإسلام لم يصادم الغرائز بل جعلها في خدمة المثل العليا ، وذكرنا أنه أوصى المكلف بتخير الزوجة الصالحة وفي ذلك إحسان إلى أولاده ، وأنه أوجب عليه أن يحافظ على حياة ولده بعد أن يولد ثم أمره الإسلام العظيم بتسميته وأوجب عليه رعايته والقيام بشؤونه من إرضاع وكسوة وكل ما يحتاج إليه ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْن كَامِلَيْنِ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ

وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٣٣٣]

ثم أوجب عليه الشرع أن يربيه التربية الفاضلة فيعلمه ما يجب عليه من أمور دينه ويأمره بالصلاة لسبع ويضربه عليها لعشر ويفرق بينه وبين إخوته في المضاجع ويحذره من التهاون في حق الله وحق الأسرة وحق نفسه ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ [النساء: ١١]

### التحذير من فتنة الأبناء والحب الجارف لهم

الإسلام جعل للفرد المسلم حقوقا وجعل عليه كذلك واجبات .. فجعل للأب حقوقا على أبنائه ألا يعقوه ويكونوا به بررة ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أبنائه ألا يعقوه ويكونوا به بررة ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٣٣] في آيات كثيرة تبين وترشد لحقوق الوالدين .. وكذلك أخوة الإيهان جعل الباري رب المسلمين ورب الأرض للأبناء على الوالدين حقوقا ، فمنها حسن الاختيار للأمهات ومنها عدم قتلهم ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ [الأنعام: ١٥١] وحقهم في الرضاعة والتربية والتعليم للسنن والآداب الشرعية ، وقد فصلنا تلك الحقوق في موضع آخر ولكن هذا مجملها ، وبيننا أن كل مسلم مسؤول عن رعيته كها قال الشي في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم .

أخوة الإيهان الحب والحنان للأبناء مطلوب وفطرة وغريزة في النفوس وقد يتعارض هذا الحب والحنان لهم مع المسؤولية والتربية ، وهنا يأتي التحذير من الضعف أمام الواجب والاستسلام للعاطفة ونسيان المصلحة الكبرى أن الدواء قد يكون مرا ولكن إن ترك تفاقم المرض .. والأنبياء وهم قدوتنا فطروا على حب الأولاد وابتغاء الخير لهم شأنهم في ذلك كشأن الناس .. فهذا نوح عليه السلام وقد عقه ابنه بالكفر وعانده ولم يستجب لدعوته وركب رأسه متحيزا إلى فئة الكفر ، لكنه عندما وقع الطوفان أراد نوح من ابنه أن يركب معه السفينة تحركت عاطفة الأبوة ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (٤٢) قَالَ الأبوة ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحُقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحُاكِمِينَ (٤٥) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ مَنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الحُقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحُاكِمِينَ (٤٥) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ مَنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ كَمَلُ وَعْدَكَ الحُقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الحُاكِمِينَ (٤٥) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَنْ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّ أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجُاهِ لِينَ (٤٦) ﴾ [هود] . عليه واستغفر وتاب .. الميزان عند الله تعالى الدين والإيهان عاتبه ربه فأناب وسرعان ما آب إلى الحق واستغفر وتاب .. الميزان عند الله تعالى الدين والإيهان

وليس الدم والقرابة .. فالأخوة في الله والأخوة في العقيدة هي الأصل أخوة الإيهان فقال إبراهيم ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴾ [براهيم: ٣٥]

لقد حذر الإسلام أخوة الإيهان من الانسياب وراء العاطفة من استرضاء الأولاد وإدخال السرور عليهم على حساب العقيدة والعمل الصالح .. فينسى الأب والأم مهمته في التوجيه والتربية وترك الأولاد يفعلون ما يشاءون لا يسألهم عن صلاة أو عن طاعة .. أو يتابع أخلاقهم وسلوكهم.. وللأسف أيها الأخوة الموحدون أن كثيرا من أجيال المسلمين اليوم في عدد من بلاد الإسلام لم يجدوا في والديهم إلا الحنان المحض أو الإهمال اللامبالي ومن أجل ذلك تجد في صفات كثير من مسلمي اليوم الميوعة والضعف والانهزامية واللامبالاة .. وعندما كان الرجل في سابق الأيام مسيطرا على البيت كانت شدته وصلابته تخففان من لين الوالدة وتكفكفان من تدليلها للأولاد .. أما بعد أن استنوق الجمل في كثير من الأوساط وأصبح الرجل في بيوت هذه الأوساط لا مهمة له إلا القيام بالخدمات وجلب الأغراض والحاجيات ودفع الفلوس والنفقات ولم يعد يملك من أمر بيته إلا اليسير التافه كان هذا الجيل المائع .. فلا حول ولا قوة إلا بالله .. لنعود إلى إسلامنا الجميل .. إسلامنا الطيب .. كان الإسلام في أحكامه وتشريعاته محذرا الآباء ومنبها إياهم إلى أمور منها أن البنين وإن كانوا هم زينة الحياة الدنيا إلا أن هناك ما هو خير منهم . . هناك الباقيات الصالحات ﴿المَّالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحُّيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف: ٤٦] وأية آل عمران ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ﴾ وجاء في الآية التي تليها ﴿قُلْ أَوُّنَبُّكُمْ بِخَيْرِ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرضْوَانٌ مِنَ اللهَّ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ وجاء في كتاب الله التنبيه على يوم القيامة بالخصوص من ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيم (٨٩) ﴾ [الشعراء] إن الأولاد لا يقربون إلى الله زلفي إن لم يكن هناك عمل صالح ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِهَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧] وجاء في القرآن أيضا ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِرٌ ﴾ [الممتحنة: ٣]

أخوة الإيان .. هناك تهديد شديد لمن يقدم أولاده في المحبة على الله ورسوله والجهاد في سبيله في المخوة الإيان .. هناك تهديد شديد لمن يقدم أولاده في المحبة على الله ورسوله والجهاد في سبيله في الله يَتَ خُدُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّمُ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٣٣) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ ثُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ الله بَأَمْرِهِ وَالله لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤) وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ الله فَإِلَاه لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤) فَالله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ الله فَإِلَاه وَالله الله عَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٢٤) فَا الله وَالله وَلَالَهُ وَالله وَلَهُ وَلَالَهُ وَلَا الله وَالله وَلَا لَا وَلَالَهُ وَلَوْلُهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا وَالله وَلَهُ وَالله وَلَهُ وَلَا لَا وَالله وَلَوْلُهُ وَلَا لَهُ وَالله وَلَيْنَ وَلَا لَهُ وَالله وَلَوْلُولُونَ وَالله وَالله وَلَا لَا وَلَالله وَالله وَلَا لَا وَالله وَالله وَلَا لَا وَالله وَالله وَلَا وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا وَالله وَالله وَلَا وَالله وَلَا وَلَا وَالله وَالمَالله والمُوالود

وأيضا حذر الإسلام من فتنة المال والأولاد وحذر القرآن المرء أن تلهيه أمواله وأولاده عن ذكر الله .. فلقد ينتهي المرء أحيانا إلى الكفر أو المعاصي بسبب ولده فهذا واقع في المجتمعات فهناك ناس طيبون حملتهم عاطفة المسايرة لأولادهم على تأييد الباطل ضد الحق ونصرة الكفرة على المسلمين لأن أولادهم قد ضلوا عن سواء السبيل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُولًا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤) إِنَّها أَمُوالُكُمْ وَأَوْلادِكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَعْفِرُوا فَإِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤) إِنَّها اللّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ النّاسِرُونَ اللّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ النّاسِرُونَ اللّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمُوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ النّاسِرُونَ اللّذينَ المنهم أواللهم أولاء الآباء الذين تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر الله كيف يخسرون الهدوء والطمأنينة والراحة والسعادة يخسرون ذلك في سن وأولادهم عن ذكر الله كيف يخسرون الهدوء والطمأنينة والراحة والسعادة يخسرون ذلك في سن وقد ينساهم أبناؤهم ولا يلتفتون إليهم .. فمنهم من يضطر إلى حمل أبيه إلى مأوى العجزة لكيلا يضايقه أو يزعج زوجته .. وهناك من يرسله أهله أو أبوه إلى الغرب ليدرس ويعود ويهم من المال الكثير .. فعندما يتخرج يتزوج هناك ويستقر هناك ولم يأت ليرى أباه وإن كان

على فراش الموت.

أخي المسلم .. رب الأولاد على دين الإسلام .. رب الأولاد كما يريد الإسلام واحذر الهوى والغفلة .. ربهم حتى يكونوا ناسا صالحين حتى يقولوا ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤] ويقول إلا أي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ) وعن عائشة هم قالت : (جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَمَا فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْنًا غَيْرَ لَهُ ) وعن عائشة هم قالت : (جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ مَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَتُهُ عَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَدَّتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِي مِنْ الْبُنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ ] ق

واعلم أيها المسلم في الختام أن حسن التربية لا يعني الطعام الطيب والشراب الهنيء والكسوة الفخمة والدراسة المتفوقة فحسب بل الدين والخلق الحسن .. والله لو آلت إلى هذا الولد أموال الدنيا ثم كان من أهل النار إنه لشقي .. فاحذروا العاطفة الجارفة .. وعليكم بالتوازن بين العقل والعاطفة حتى يشب الولد رجلا قويا أمينا طائعا لربه بارا بوالديه .. فلا تدع أيها المسلم الحب والشوق للأبناء ينسيك واجب تربيتهم على ملة الإسلام .

خطبة في .....خطبة ما

### البكاء من آيات الله

أخوة الإيهان ..الناس في البكاء ثلاثة أضرب .. فضرب من الناس اشتروا بكاء العشاق والمشغوفين أصحاب الهوى أهل الصبابة والغرام .. فهؤلاء أوقفوا الدموع واحتبسوها في غير وجه شرعى .. وكها قال شاعرهم:

فها في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرحة أو الاشتياق

أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال ومن حال أهل النار.

وضرب آخرٌ من الناس ابتاعوا بكاء أهل الحزن على مصائبهم .. وعلى هذا الضرب جل الناس

فاقتصروا على سلعة وافقت جبلتهم التي جبلهم الله عليها فأصبحوا لا لهم ولا عليهم .. وضرب ثالث اشتروا بكاء الخشية من الله على تلكم البضاعة التي زهد فيها معظم القوم إلا من رحم الله .. آيات تتلى وأحاديث تروى ومواعظ تلقى ولكن تدخل من اليمنى وتخرج مع اليسرى لا يخشع لها قلب ولا تهتز لها نفس ولا يسيل على أثرها دمع [ اللَّهُمَّ إِنِّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْب لَا يَخْشَعُ وَمِنْ عين لا تدمع ] .

أخوة الإسلام .. لقد أثنى ظُلُ في كتابه على البكائين من خشية الله وفي طاعة الله الأثقياء الأنقياء ذوي الحساسية المرهفة الذين لا تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من حب الله ذوي الحساسية المرهفة الذين لا تسعفهم الكلمات للتعبير عما يخالج مشاعرهم من حب الله و وتعظيم له وخشية وإجلال فتفيض عيونهم بالدموع قربة إلى الله وزلفى لديه ﴿قُلُ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَوْمُنُوا إِنَّ اللّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَى عَلَيْهِمْ يَحَرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا لَم بُعْكَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَفَعُولًا (١٠٨) وَيَحَرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا لَم بُعْكَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَفَعُولًا (١٠٨) وَيَحَرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا الله بُعْنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَفَعُولًا العزيز الحكيم ﴿ أُولِيْكَ اللّذِينَ أَنْعَمَ الله ً عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ مِنْ ذُرِّيَةٍ إِبْرَاهِمِم وَإِسْرَائِيلَ وَيَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُنْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّمُونِ وَيَقْ فَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُنْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللّؤَمْنِ خَرُّوا اللمجَدَّا وَبُكِيًّا ﴾ [مريم: ٥٩] ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ اللَّمْعِ عِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحُقِي يَوْدُوا مَنَ الْحُقْمُ فَيْعَلَى السَّعِمُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمُعِ عِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحُقْ وَلَونَ رَبِّا آمَنَا الْمُلُونَ (١٠٠) وَأَنْتُمُ سَامِدُونَ (١٠١) فَاسْجُدُوا للله وَمُعْ مُنُولُ وَلَا تَنْكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (١٠٠) وَأَنْتُمُ سَامِدُونَ (١٠١) فَاسْجُدُوا للله وصف شريف ومسعى حيد ، به وصف وعَبْدُولُ الله أنبياء هو والذين أوتوا العلم من عباده وقد ذكر رسول الله على من السبعة الذين يظلهم الله في الخلوة الله فيوم لا ظل إلا ظله [ وَرَجُلٌ ذَكرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ ] ويمتاز البكاء في الخلوة الأن يعلم المنا إلى المنا فاستحق أن يكون تحت عرش الرهن يوم لا ظل إلا ظله .

ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود ﴿ [ قَالَ قَالَ إِنِّ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهُ اَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُّلَاءِ شَهِيدًا قَال حسبك فَرَأَيْتُ عَيْنَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهْمِلَانِ ] وثبت عنه على أنه بكى على ابنه إبراهيم حينا رآه يجود بنفسه فجعلت عيناه تذرفان الدموع ثم قال [ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمْخُوونُونَ ] ق

إن هذه الدموع الزكية التي سالت من عينيه الله عنه المحزونين وهي لا تتعارض أبدا مع كونه الله مثلا للشجاعة ورباطة الجأش والرضى بقضاء الله وقدره ولكنه بكاء المصطفى الكريم في مواطن الرحمة والإشفاق ومن لا يرحم لا يرحم قال تعالى ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله وَ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] [وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ الله ما النَّجَاةُ قَالَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئِيك ] حم ت .

أيها المسلمون هذه حال النبي الله في بكائه من خشية الله أخذها الصحابة عنه فقد روى الحاكم والبزار بسند حسن عن زيد بن أرقم قال: كنا مع أبي بكر بعد وفاة النبي الله فاستسقى فقدم له قدح من عسل مشوب بهاء فلها قربه إلى فيه بكى وبكى حتى أبكى من حوله فها استطاعوا أن يسألوه عن سبب بكائه ثم سكتوا فسكت بعد ذلك وبدأ يمسح الدموع من عينيه فقالوا: ما أبكاك يا خليفة رسول الله ؟! قال كنت مع رسول الله في مكان ليس معنا فيه أحد وهو يقول : " إليك عني إليك عني فقلت يا رسول الله : من تخاطب وليس ههنا أحد قال الله : هذه الدنيا تمثلت في فقلت له : إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك فخشيت من هذا ".

أيها الأحبة قام محمد بن المنكدر ذات ليلة فبكى ثم اجتمع عليه أهله ليستعلموا عن سبب بكائه فاستعجم لسانه فدعوا أبا حازم فلها دخل أبو حازم هدأ محمد بن المنكدر بعض الشيء فسأله

عن سبب بكائه فقال: " تلوت قول الله جل ﴿ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٧٤] فبكى أبو حازم وعاد محمد إلى البكاء فقالوا: أتينا بك لتخفف عنه فزدته بكاء. وحكايات بكاء السلف الصالح كثيرة .. وكثيرة .. فاتقوا الله واعلموا أنه لابد من القلق والبكاء إما في زاوية التعبد والطاعة أو في هاوية الطرد والإبعاد فإما أن تحرق قلبك بنار الدمع على التقصير والشوق إلى لقاء العلي القدير وإلا فاعلم أن نار جهنم أشد حرا ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة: ٨٦] .. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع

## قوا أهليكم نارا " في التربية "

يقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]

نداء علوي كريم ينادي المؤمنين آمرا لهم بأن ينهجوا سبيل الوقاية .. وقاية أنفسهم وأهليهم من النار الرهيبة الفظيعة .. إن على المؤمنين أن يأخذوا أنفسهم بالحزم لسلوك السبيل الأقوم الذي يحقق لهم الفوز بالجنة والنجاة من النار الموقدة بالناس والحجارة .. هذه الآية الكريمة تحث المؤمن على أن يقي ذريته وزوجه من الأعمال الموصلة لجهنم والعياذ بالله .. تحث كل مسؤول على الاهتمام بتربية أهله وذريته تربية إيهانية .. والتربية في الإسلام مسؤولية هامة وأمانة مطلوبة ، فالإنسان المسلم مؤتمن على الذين بين يديه .

واعلم أيها المؤمن .. أن التربية في الإسلام ليست نظريات وأساليب فنية وغير ذلك من المصطلحات التي يدندن حولها فلاسفة التربية .. إن التربية في الإسلام أمر ميسور وسهل لن نحتاج في تنشئة الأبناء إلى كتب عويصة ودراسات عليا .. فالرسول و والصحابة الكرام ربوا أبنائهم تربية عظمى بغير هذه المدونات ومن غير الدراسة في الكليات والجامعات .. ففي دين الإسلام العالم يستطيع أن يربي والأمي يستطيع أن يقوم بهذه المسؤولية .. التربية في الإسلام تقوم على كتاب الله كال وسنة وهدي النبي المصطفى و توجيه الناشئ على الأخلاق الحميدة و تجبيب الخير إلى نفسه وروحه وتنفيره من الشر والإيذاء والسيئات .. وزرع القرآن في قلبه بفهمه وحفظ آياته .. فهذه التربية البسيطة شرع الله .. معرفة الحق والالتزام به ومعرفة الشر والابتعاد عنه .. وأما الأمور الأخرى فهي أدوار تأتي في المرتبة التالية ..

أخوة الإسلام .. لقد آن لنا أن ندرك أن مناهج التربية التي تلقيناها عن الغرب مناهج غريبة عن جسم أمتنا لا تصلح ولا تنسجم مع نظرتنا إلى الكون والحياة والإنسان .. إن الواقع المؤلم للمسلمين يوجب على قادة الفكر أن يراجعوا أسس التربية التي ينشرونها في بلادهم .. فلقد

سيطرت علينا في هذا الزمان في مجال التربية أمور فمن أهمها سيادة التقليد وتوقف الاجتهاد وكذلك انتشار الخرافة وأباطيل الشعوذة والدجل والاهتهام بالناحية اللفظية في التعليم دون التطبيق العملي .. واعلموا أن البيت المسلم الصالح هو اللبنة الأولى في التربية الناجحة .. فإذا كان البيت قائما على حدود الله وطاعة الله .. قائما على المحبة والمودة والرحمة والبر والتقوى .. فالبيت هو الدعامة الحقيقية للتربية .. فالشارع لا يربي والمدرسة في هذا الزمن لا تحسن التربية مع أن كثيرا من الآباء يتركون مهمة التربية للمدارس والنوادي في هذه الأيام العصيبة .. فالبيت هو القلعة الحقيقية لزرع القيم الخالدة في نفوس الشباب والفتيان ويلي البيت المسجد .. فالبيت هو القلعة الحقيقية لزرع القيم الخالدة في نفوس الشباب والفتيان ويلي البيت المسجد الدين .. والمسلم الصادق يكون قلبه معلقا بالمساجد .. وعندما وصل النبي والله الله المسجد .. والمسجد له أهمية كبرى في تاريخ الأمة .. ولقد كان المسجد أول عمل قام به بناء المسجد .. والمسجد له أهمية كبرى في تاريخ الأمة .. ولقد كان المسجد الشورى والقضاء ودار العلم فأعظم حركات الفتوح التي عرفها التاريخ انطلقت من المسجد .. وكانت حركات التحرر من كابوس الاستعار أيضا تخرج من المساجد .. فمن المهم المسلمون أن يتعلق الطفل في بيت الله ويجب إليه هذا المكان .. ففيه يتعلم القرآن والسنة أيها المسلمون أن يتعلق الطفل في بيت الله ويجب إليه هذا المكان .. ففيه يتعلم القرآن والسنة ويجلس مع الأقران الصالحين بإذن الأحد الديان ..

أيها الأخوة إن تربية الأولاد واجب لا يفهمه كثير من الناس وربها لا يعلم أحدهم أن عليه واجبا، وما أكثر الأشخاص الذين نراهم في دنيانا وقد تنازلوا عن إنسانيتهم التي تضعهم في على المسؤولية .. يتزوج الواحد منهم ويأتي بعدد من الأولاد ولا يشعر نحوهم بأية مسؤولية ولا يعرف عنهم الشيء الكثير وقد يرتقي نفر من الناس إلى مستوى أفضل من هذا فيذهب إلى أن المدرسة هي المكلفة بحمل هذه المسؤولية وحدها .. ولا يدري بأن عددا من المدرسين في هذه الأزمن هدامون ينشرون أفكار الكفر والإلحاد والزندقة بين تلاميذهم .. ولقد عانينا من هذا ولا ينكره أحد .. وأن كثيرا من المناهج يضعها أعداء الدين ليفسدوا علينا أبناءنا ..

وانحراف الطلاب معروف ومشهور ولا يحتاج إلى تدليل .. فانتشار المخدرات الخفيفة والأفكار الرديئة بينهم منتشر وواضح للعيان فعلينا الانتباه وتحمل هذه الأمانة والمسؤولية ووَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤] وتذكر أيضا المسلم أنك من خير أمة أخرجت للناس ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالمُعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] فمن العقوق لأمتنا أن نهمل تربية أنفسنا وأولادنا فأمامهم مهمة صعبة هي متابعة الطريق وحمل رسالة الإسلام وخلافة سلفهم الصالح .

أخوة الإسلام من الأمور المهمة أن يغتنم الأبوان مرحلة الصغر والتأثر لأن الولد في هذه السن صفحة بيضاء لأن كل مولود يولد على الفطرة وكما قال صالح بن عبد القدوس:

### إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب

والأب عندما يهمل تربية ابنه وهو صغير يسيء لنفسه لأنه عندما يهمل ولده ويتركه دون رقابة ولا توجيه فإنه يكبر على الانحراف والفساد ويأتي بها يشين السمعة فيجر على نفسه سوء الذكر بل قد يجر له الشتم والسب كها ورد في الحديث الصحيح [عَنْ عَبْدِ اللهَّ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ اللهِ عَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

ومن أسس التربية الصحيحة أن يكون التفاهم قائما بين الزوجين وأن يتعاونا على التربية الفاضلة .. ومن المهم أولا أن لا يرى الطفل في سلوك أبويه ما يخالف النصائح التي سمعها منهما حتى تكون ثمرة التربية مجدية نافعة .. والدين وغرس قيمه من المهم بمكان أيضا .. وكذلك على الآباء الحذر من التفضيل بين الأبناء أو بين الذكور والإناث فالعدل بينهم أمر مهم فالرسول على يقول : [ فَاتَّقُوا اللهُ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ] ق

وعليك بتعويد أبنائك على الشجاعة والإقدام في الحق ومؤازرة الحق والإيثار والإحسان وعلى الصبر .. والتفريق بينهم في المضاجع والنظر في أوراقهم وجيوبهم من حيث لا يشعرون والتصر ف بحكمة وروية وأن لا تستعمل الضرب إلا عند الضرورة بعد زوال الحدة والغضب

.. وعلى الوالد أن يتفهم عقلية الأولاد ومراعاة ذلك حتى ينجوا من العقد النفسية التي بدأت تمزق صدور كثير من الشباب والشابات بسبب تصرف سيئ من أحد الأبوين فلنتق الله في أبنائنا ولنعلم أنهم أكبادنا يمشون على الأرض فانتبه أيضا المسلم إلى هذه الأمانة الملقاة على عاتقك أيضا المسلم .

### عباد الرحمن من سورة الفرقان

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١] ﴿ الْحُمْدُ لللهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ ﴾ [الكهف: ١] ﴿ وَإِنْ اللهُ وَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١] ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلُنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٣] ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ [الجن: ١٩]

واعلموا أخوة الإيهان أنه لنيل هذه العبودية سبيل أوضحه الرب سبحانه وتعالى غاية الإيضاح .. وبينه الرسول السيرته وبين أيضا إمكانية تطبيقه في واقع الحياة وقد بين الرحمن في كتابه هذا السبيل غاية البيان وبين صفات السائرين فيه .. وقد وصف لكم الرب سبحانه وتعالى صفات عباد الرحمن في آخر آيات الفرقان .. فتعال معي أيها الكريم نتملى مليا في تلك الصفات عسى الله أن يجعلنا من العاملين بها لنيل رضاه .

فالصفة الأولى لعباد الرحمن المشي { يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا } والمشي حركة معبرة تدل على

حقيقة نفسية صاحبها وتوحي بها يستكن في أعهاق قلبه فمن وقر الكبر في قلبه تراه وقد صعر خده وشمخ بأنفه وتبختر في مشيته وتعالى على الناس بحديثه وكلامه ولكن عباد الرحمن عرفوا أصل خلقتهم .. إنه تراب ثم نظروا فعلموا أنهم من سلالة من ماء مهين وأن ما هم عليه من خلق سوي نعمة تستحق التواضع والشكر لا التعالي والكبر فهم لا يفضلون غيرهم إلا بالتقوى .. فمن أين يأتيهم الكبر والتعالي لقد أظهرت مشيتهم طمأنينة في قلوبهم وارتسمت بالتقوى .. فمن أين يأتيهم الكبر والتعالي لقد أظهرت مشيتهم طمأنينة أو قلوبهم وارتسمت الطمأنينة والسكينة على أعهالم وحركاتهم { يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مَوْنًا } . ولقهان الحكيم عندما أوصى ابنه ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقهان: ١٨ - ١٩] إذن الصفة الأولى لعباد الرحمن التواضع والشكر ويحذرون الكبر والرياء .

أخوة الإيهان تختلف أيضا مشارب الناس وتصرفاتهم في الحياة أكثر مما تختلف أشكالهم وألوانهم ومن أراد أن يخالط الناس ويدعوهم إلى الله فعليه أن ينتظر منهم الحلو والمر والطيب والخبيث ، عليه أن يتسلح بالحلم والصبر والرفق والأناة ، عليه أن يتحمل جهلهم ويغفر تسرعهم كي يصل إلى قلوبهم ويداوي أمراضهم وإذا خَاطَبَهُمُ الجُاهِلُونَ قَالُواسَلامًا } .. فهذا وصف أخر لعباد الرحمن الحلم والأناة والرفق .. وأما صفتهم التالية عباد الله وهي إذا ما أجنهم الليل وغابوا عن العيون ولم تبق إلا عين الرحمن ترقبهم عند ذاك يخلون إلى ربهم يناجونه ويدعونه ويكثرون من الصلاة يستريحون في ظلها من عناء النهار ويمسحون بحلاوة التبتل حرارة الأشجان وكم في الحياة من أشجان وأحزان يسهرون ليلهم ويطردون لذيذ المنام وفي وقت يحلو لغيرهم من الناس النوم { وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ شُجّدًا وَقِيَامًا } ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) ﴾ [الذاريات]

أخوة الإيهان .. وبدوام المراقبة لله وطول المناجاة رقت قلوبهم واستنارت أرواحهم فتمثلت لهم النار سوداء يحطم بعضها بعضا وتصوروا عذابها السرمدي اللازم الذي لا ينفك فإذا بهم يحأرون إلى ربهم { وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا } يا الهي

عفوك ورضاك ونعوذ بالله من جهنم والزفرات.

أخوة الإيهان .. لقد أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت وألف سنة حتى احمرت وألف سنة حتى احمرت وألف سنة حتى اسودت .. فيها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله .. لها زبانية شداد القلوب .. استعيذوا بالله منها ومن غضب الرحمن .. فعباد الرحمن يدعون الرحمن أن يجيرهم من أهوالها ومن زقومها ومن ماءها وطعامها ولباسها .. حرى بنا أخوة الإيهان أن نفكر في عذاب جهنم فلها سبعون ألف زمام وحري بمن فكر أن لا يرقد ولا ينام .. نعوذ بالله من جهنم .

أخوة الإيهان .. ومن صفات عباد الرحمن حسن الإنفاق .. لقد ظن طائفة من المسلمين أن البعد عن تصريف شؤون المال وإنفاق الوقت في العبادة أمر يحبه الإسلام ويرغب فيه بل يرونه المنهج الأكمل والأفضل وهذا ما يردده الصوفية وغيرهم وفي الطرف الآخر طائفة أخرى تركت كثيرا من الواجبات من فرائض وغيرها نحو ربها ونحو الناس في سبيل جمع المال ورأوا أنه كل شيء في الحياة .

ولكن عباد الرحمن قاموا على شؤون المال ينمونه بالطرق الشرعية وينفقون منه على أنفسهم وأقاربهم وأمتهم ولكن لا يضيعون في سبيل تنميته شيئا من واجباتهم ولا يستعبدهم المال فيكون مدار حياتهم وإنها هو وسيلة إلى القيام بالحقوق وهم في إنفاقهم ينفقون بقدر فلا إسراف ولا بخل { وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا }

ومن صفاتهم أيها الأخوة الموحدون إنهم لا يدعون مع الله إلها آخر .. التوحيد وهذا هو ركن الإيهان والإسلام الأعظم .. فعباد الرحمن قد استقر في قلوبهم التصور الحق لهذا الكون ومكانهم فيه وصلتهم به وبخالقهم وخالقه وصلتهم بالناس من حولهم .. علموا أن هذا الكون من حولهم بكل ما فيه مربوب مخلوق مدبر وأن خالقه هو الله القوي القاهر الذي بيده خزائن السهاوات والأرض وبيده النفع والضر فهم يلجئون إليه في حاجاتهم وفي رغبتهم ورهبتهم في مسراتهم وضرائهم يدعونه ويستعينون به وحده ذلك أنه المستحق وحده لأن يدعى ويعبد، ودعاء غيره واللجوء إليه والاعتهاد عليه شرك يوبق صاحبه قال تعالى عنهم { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ لَا يَدْعُونَ الله ودعاء غيره واللجوء إليه والاعتهاد عليه شرك يوبق صاحبه قال تعالى عنهم { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ

مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ إلهًا آخَرَ } والدعاء هو العبادة .. أخوة الإيمان هذه بعض من صفات عباد الرحمن من سورة الفرقان واستغفروا الله وحده واعلموا أنه لا يغفر الذنوب سواه وحده لا اله إلا الله لا شريك له .

### تقلب الدنيا بأهلها

أخوة الإيمان .. ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور .. وإنها هي تكاثر في الأموال والأولاد وما الحياة الحقيقية إلا حياة الآخرة .. لأن الدار الآخرة هي الدار الباقية التي لا تنقضي مسراتها ولا يذوي شبابها ولا ينفذ رزقها أما الدنيا فهي دار هوان .. ومعبر اختبار .. كن في الدنيا كأنك عابر سبيل وهي لدار فناء وأيضا الدنيا مسراتها يشوبها كدر ولذاتها منغصة بينها الإنسان في عز ودعة وهناء إذا بالبؤس يهجم وإذا بالشقاء يحل بساحته فيصبح فقيرا بعد غنى ذليلا بعد عز وقد يأتيه الموت الذي يأتي على الأحياء فيخرج من ملكه وسلطانه محمولا على الأكتاف ثم يوسد التراب ويترك لمصيره ولا يدوم إلا وجه ربك ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (٢٢) الله هو الباقي الدائم يرفع أقواما وينزعه عن آخرين قال تعالى ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ اللَّكِ تُؤْتِي اللَّكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِنَّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَتُذِكُ اللَّيُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْرٌ ﴿ (٢٢) ﴾ [الرحمن] الله هو الباقي الدائم يرفع أقواما وينزعه عن آخرين قال تعالى ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ اللَّكِ تُؤْتِي اللَّكُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُغِرُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ يَيُدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْرٌ ﴿ (٢٢) ﴾ [الرحمن] الله هو الباقي الدائم يرفع أقواما وينزعه عن آخرين قال تعالى ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ اللَّكُ مُنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ فِي تَلْكُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْوَلَا اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لِكَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَلَا لَا لَا عَمْرانَ : ٢٦]

قالت بعض بنات ملوك العرب الذين نكبوا: " أصبحنا وما في الأرض أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا وأمسينا وما في العرب أحد إلا وهو يرحمنا ".

كانوا في عزة وملك في الدنيا فأمسوا فقراء محرمون .. فيا لها من دنيا غرورة فتانة دوارة !! .. دول أيامها دول ..

لعمرك ما الدنيا بدار إقامة ولكنها دار انتقال لمن عقل إذا أضحكت أبكت وإن هي أقبلت تولت وإن أعطت أيامها دول

انتبه أيها الأخ المسلم .. حافظ على النعم .. حافظ على الطاعات واحذر الفتن والنقم ، لقد دخلت أم جعفر بن يحيى البرمكي على قوم في يوم عيد أضحى تطلب جلد كبش تلبسه وقالت : " هجم على مثل هذا العيد وعلى رأسى أربعهائة وصيفة قائمة وأنا أزعم أن جعفرا عاق لى

يا الهي! .. أهذه دنيا يؤسف عليها وهي دار حزن ومذلة .. ودار اختبار وبلاء والقصص كثيرة فهذه أخت أحمد بن طولون صاحب مصر كثيرة السرف في إنفاق المال حتى أنها زوجت بعض لعبها فأنفقت على وليمة عرسها مائة ألف دينار فها مضى إلا قليل حتى رئيت في أسواق بغداد وهي تسأل الناس .. ولابد أنكم رأيتم أو سمعتم من دارت به الدنيا وغرته .. فإذا هو لا يملك درهما أو عقارا .. وكم من الأشقياء قد انتحر أو جن لما حل به من الفقر بعد العز والغنى .. وكم من الملوك كانوا أعزاء وفي عز ملكهم بين مالهم وجنودهم فإذا هم أذلاء طرداء هائمون في الأرض وما شاه إيران عنكم ببعيد .. ومثله حاكم الفليين والأسهاء كثيرة .. فالحذر الحذر من الاغترار بالدنيا وعدم الانتباه لدار البقاء .. الآخرة هي الرحلة الأخيرة وهي الفوز الحقيقي فها هم المسلمون وهم يبنون مسجد محمد الله على يرتجزون :

## لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة

فيقول رسول الله ﷺ: لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم المهاجرين والأنصار أخوة الإيهان واجتاز أحد الصالحين بدار فيها فرح وقائلة تقول:

## ألايا دار لا يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك الزمان

ثم اجتاز بها عن قريب وإذا الباب مسود وفي الدار بكاء وصريخ فسأل عنهم فقيل مات رب الدار فطرق الباب وقال: سمعت من هذه الدار قائلة تقول: كذا وكذا.

فبكت امرأة وقالت: يا عبد الله إن الله يغير ولا يتغير والموت غاية كل مخلوق. فانصرف من عندهم باكيا.

وبعث أبو بكر الصديق الله في خلافته وفدا إلى اليمن فجازوا في طريقهم بهاء من مياه العرب عنده قصور مشيدة وهناك مواش عظيمة ورقيق كثير ورأى نسوة كثيرة مجتمعات في عرس، لهن جارية بيدها دف تقول:

## معشر الحساد موتوا كمدا كذا نكون ما بقينا أبدا

فنزلوا قربهم ، فأكرمهم سيد الماء واعتذر إليهم باشتغاله بالعرس فدعوا وارتحلوا ثم إن بعض

أولئك الوفد أرسلهم معاوية إلى اليمن فمروا بالقرب من ذلك الماء فعدلوا إليه لينزلوا فيه فإذا القصور المشيدة قد خربت كلها وليس هناك ماء ولا أنيس ولم يبق من تلك الآثار إلا تل خراب فذهبوا إليه فإذا عجوز عمياء تأوي إلى نقب في ذلك التل فسألوها عن أهل ذلك المكان .

فقالت: هلكوا جميعا. فسألوها عن ذلك العرس المتقدم فقالت: كانت العروس أختي وأنا كنت صاحبة الدف. فطلبوا أن يحملوها معهم فأبت وقالت: عزيز عليّ أن أفارق هذه العظام البالية حتى أصير إلى ما صارت إليه. فبينها هي تحدثهم

إذ مالت فنزعت نزعا يسيرا ثم ماتت فدفنوها وانطلقوا .

### معشر الحساد موتوا كمدا كذا نكون ما بقينا أبدا

هل بقيت .. الله وحده هو الباقى الحي الذي لا يموت ؟

هذه أمثلة وحيثها التفتت في كل جيل وعصر رأيت من ذلك أحداثا وعبرا تحكي حال الدنيا وكيف تتقلب بأهلها .. فلا الفقر باق ولا الغنى دائم .

قال ابن رجب يصف الدنيا لنا: " ما عيبت الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها ، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها فتبدل صحتها بالسقم ووجودها بالعدم وشبيبتها بالهرم ونعيمها بالبؤس وحياتها بالموت فتفارق الأجسام النفوس وعهارتها بالخراب واجتهاعها بفرقة الأحباب وكل ما فوق التراب تراب "

وقال ابن رجب رحمه الله في وصف الدار الآخرة: " دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها ولا يهرم شبابها ولا يتغير حسنها وإحسانها، هواءوها النسيم وماءوها التسنيم يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين ويتمتعون بالنظر إلى وجهه كل حين ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ فِي رحمة أرحم الراحمين ويتمتعون بالنظر إلى وجهه كل حين ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحُمْدُ لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠] فهذه موعظة طيبة تخر في القلوب الصاغية .. وهي ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. اللهم لا تجعلنا عن ذكرك غافلين:

# اطرح الدنيا وأشغالها لاكان ما يلهي عن الله

ولا تقل أهلي وعشيرتي لا كان ما يلهي عن الله الله يغني عن سواه وسواه لا يغني عن الله

تدبر عبد الله بها سمعت .. وليكن همك الأكبر رضا الله والآخرة ما العيش إلا عيش الآخرة

## الميزان الرباني .. عطاء نموذج

يقول الحق تعالى ﴿ إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عِنْدَ اللهَّ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]

فهذه الآية ميزان وقاعدة أن التقوى هي مقياس الإمامة والكرامة عند الله تعالى فكلما ارتفع المسلم بالتقوى زادت كرامته عند الله تعالى .. لو كثر مال المسلم في الدنيا ولم يكن تقيا الا ينفعه ماله عندالله تعالى في الدنيا والآخرة .. لو كثر أبناء المسلم وكثرت فصيلته التي تؤويه لا ترفعه عند الله كرامة إن لم يكن تقيا . . فالتقوى ميزان الدرجات عند ربكم . . وفي الإسلام تقاس قيمة المرء بإيهانه وعلمه وعمله وبهذا يتفاضل الناس والآية التي صدرت بها الكلام تدل على ذلك المعنى وقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح [ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الله َّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِ كُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ ] فهذه القيم هي كانت سائدة في المجتمع المسلم .. فالأحنف بن قيس ساد قومه مع أنه كان أحنف أعور ، وهناك علم برز في الأمة بالعلم والتقوى في زمن التابعين أيضا مع أنه كان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم عمى بعد ذلك هو الإمام " عطاء بن أبي رباح " وقد كثر ثناء العلماء عليه وكان عالم مكة وفقيهها وقال أبو جعفر الباقر : ( ما رأيت فيمن لقيت أفقه منه ! ) وقال الأوزاعي : ( مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عندهم ) وروي أن عبد الله بن عمر الله محتمرا فأقبل الناس عليه يسألونه ويستفتونه فقال: ( إني لأعجب لكم يا أهل مكة .. أتجمعون لي المسائل لتسألوني وفيكم عطاء بن أبي رباح ) وهذا الرجل الذي أخذته لكم نموذجا يحتذى بهاذا ساد البشر وظهر ؟! فصورته ذكرتها لكم .. أسود أعور أفطس أشل أعرج .. كلها عيوب ومع هذا برز وظهر في الأمة الإسلامية وما زال أهل العلم يثنون عليه ويقولون قال عطاء وروى عطاء عن الرسول ﷺ لم يكن القبيح في المجتمع الإسلامي يضايقه قبحه فالجمال والقبح ليسا من فعل الإنسان والله لا يحاسب الناس على شيء من ذلك إنها الشيء الذي من فعل الإنسان ويمكنه أن يرتفع به عند الله هو العمل ، لم يكن الرجل الذي خلقه الله أسود الشكل ممقوتا عند الناس كها هو الحال في الدول التي تسمى راقية ، ولم يكن الناس بحاجة إلى عمليات التجميل لتغيير أشكالهم وإخفاء قبحهم فهناك مجالات يرتفع فيها الإنسان ويسود عند ذلك ويخطب وده أصحاب الجهال والمال سأل رجل الأحنف بن قيس: بم سدت قومك وأنت أحنف أعور؟ قال: (بتركي ما لا يعنيني كها عناك من أمري ما لا يعنيك)

ولنزداد أخوة الإيهان معرفة بالنموذج الحي عطاء بن أبي رباح فلنتعرف عليه فهو كان عبدا مملوكا لامرأة من أهل مكة غير أن الله على أكرم الغلام الحبشي بأن وضع قدميه منذ نعومة أظفاره في طريق العلم فقسم وقته أقساما ثلاثة قسم جعله لسيدته يخدمها فيه أحسن ما تكون الخدمة .. وقسم جعله لربه يفرغ فيه لعبادته .. وقسم جعله لطلب العلم حيث اقبل على من بقي حيا من صحابة محمد الله العلم لله وطلب العلم تخلت عن حقها فيه وأعتقته تقربا لله ومنذ ذلك اليوم اتخذ عطاء البيت الحرام مقاما له حتى قال المؤرخون كان المسجد فراش عطاء ابن أبي رباح نحوا من عشرين عاما

 ليفسحوا له الطريق ويدفعوا عنه أذى الزحام فنهاهم عن ذلك وقال: (هذا مقام يستوي فيه الملوك والسِّوقة ولا يفضل فيه أحد أحدا إلا بالقبول والتقوى ورب أشعث اغبر قدم على الله فتقبله بها لم يتقبل به الملوك) ومضى نحو الرجل فإذا هو شيخ حبشي اسود البشرة مفلفل الشعر أفطس الأنفس إذا جلس بدا كالغراب الأسود .. فحياه سليهان فرد التحية بمثلها وهنا أقبل الخليفة وجعل يسأله عن مناسك الحج منسكا منسكا حتى انتهى ومضى بولديه إلى المسعى وفيها هم في طريق السعي بين الصفا والمروة سمع الفتيان المنادين ينادون: يا معشر المسلمين لا يفتي الناس في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح فإن لم يوجد فعبد الله بن أبي نجيح .

فالتفت أحد الغلامين إلى أبيه وقال: كيف يأمر عامل أمير المؤمنين الناس بألّا يستفتوا أحدا غير عطاء بن أبي رباح وصاحبه ثم جئنا نحن نستفتي هذا الرجل الذي لم يأبه للخليفة ولم يوفه حقه من التعظيم ؟!

فقال سليمان لولده: هذا الذي رأيته \_\_\_ يا بني \_\_\_ ورأيت ذلنا بين يديه هو عطاء بن أبي رباح صاحب الفتيا في المسجد الحرام ووارث ابن عباس في هذا المنصب الكبير ثم أردف يقول: يا بني تعلموا العلم، فبالعلم يشرف الوضيع وينبه الخامل ويعلوا الأرقاء على مراتب الملوك. العلم أخوة الإيهان هو الزاد ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤] ١١٤ عليكم بالعلم .. المال يذهب ويفنى والعلم يبقى ويبقى ويخلد ووصل عطاء ﴿ إلى هذه الدرجة في الدين والعلم بخصلتين اثنتين أو لاهما أنه أحكم سلطانه على نفسه فلم يدع لها سبيلا لترتع فيها لا ينفع وثانيتها أنه أحكم سلطانه على ذهنه فلم يهدره في فضول الكلام والعمل .

أخوة الإيهان ولعلكم بذلك تنتفعون والنهاذج العظيمة في تاريخ الأمة كثيرة وكثيرة .. فإن فات بكم القطار فلا يفوت أبناءكم وأحفادكم .. فالعلم العلم .. والتقوى التقوى .. واعلموا أن عطاء هذا بلغ من العمر عتيا .. مائة عام ملأها بالعلم والعمل وأترعها بالبر والتقوى وزكاها بالزهادة بها في أيدي الناس والرغبة بها عند الله .. سبعون حجة وقف خلالها سبعين مرة على عرفات وهو يسأل الله رضاه والجنة ويستعيذ من سخطه والنار .

#### الاعتقاد والخرافة

يقول الله عَلَى ﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (٣٣) قَالَ أَولَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِهَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (٢٤) ﴾ [الزخرف]

من الأمور الصعبة على الأبناء والجهال ترك عادات الآباء وإن قامت الأدلة القاطعة على ضلالهم وفسادهم ففي الآية السابقة الذكر كلما كان يأتي رسول ونذير إلى قومه ليدعوا الكفر والأوثان والشرك وقطع الطريق والفساد في الأرض وترك آثام الآباء يقول المترفون { إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى والشرك وقطع الطريق والفساد في الأرض وترك آثام الآباء يقول المترفون قائلين { وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ أُمَّةٍ } أي على عبادات وتقاليد وأخلاق لا نستطيع تركها ويصرون قائلين { وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ } .. لأن الناس ألفوا وحبوا عادات وتقاليد الآباء ﴿ وَإِذَا قِيلَ لُهُمُ التَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: قالُوا بَلْ نَتَبعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَولَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠] وهذا التقليد للآباء في كل زمان ومكان ، فلو دعوت الناس إلى سنة من سنن الهدى لوجدت كثيرا منهم من يدافع عن البدعة والضلالة ولا يسير وراء السنة بحجة الآباء والأجداد وغير ذلك من الأعذار ومن هذه الأمور الخرافات.

الخرافة هي كذبة كبيرة ولكنها تأخذ في النفوس نوعا من التقديس والعبادة فيشاع أن الصنم فلان شفى فلان وهو كذب بالطبع ولكن مع تكرار الخبر ونشره يصبح كأنه حقيقة ويكبر اعتقاد الناس في نفع وضر الوثن أو الكاهن فلان أو الحجاب فلان.

فالخرافة خطيرة على العقول والقلوب والأبدان والأموال فكم من نفوس أزهقت! وكم من أموال ضيعت! وكم من حرمات انتهكت بسبب انتشار الخرافة واعتقاد الناس بها .. والمصيبة أن يعتقدها من أوتي ذرة من العلم والفهم .. والخرافة لا تخص قوما دون قوم .. ففي بريطانيا في فندق ( فليس إن ) بمدينة الاند توجد على إحدى درجات سلم الفندق لطخة دم مضى على وجودها مئات السنين منذ أن جرت جريمة قتل هناك وتقول باربارا

فورست زوجة مدير الفندق "عن الأسطورة تقول: إن من يزيل بقعة الدم هذه يتسبب في موت أحد أفراد أسرته ، ولهذا ظلت بقعة الدم هذه في مكانها دون أن يجرؤ أحد على إزالتها ليومنا هذا ، ويأتي الزوار إلى هذه الفندق لإلقاء نظرة على اللطخة اللعينة "كها أن العروسين يأتيان للجلوس فوق الدرجة الملطخة يستجلبان الحظ .. هذا في بلاد الرقى والحضارة .

وأخرى في مدينة باريس الفرنسية دفعت فتاة جميلة ( ١٤٠٠٠ ) جنيه لأحد العرافين ليكتب لها حجابا يجعل حبيبها الثري يتزوجها ولكن الحجاب لم يفعل شيئا فرفعت شكوى ضد ذلك المحتال إلى المحكمة .

وفي ضواحي مدينة بومباي الهندية انتشرت عام ١٩٧٨ م خرافة تقول: " إن غولة ذات ثلاثة رؤوس تطرق أبواب المساكن في الليل ومن يفتح لها الباب يصاب بالسكتة القلبية ويموت " . . وتملك الخوف أبناء تلك البلدة فأسرعوا برسم صور الآلهة الهندوكية على الأبواب لمنع الغولة من الاقتراب من المنازل .

وفي إندونيسيا ازدهرت في فترة ليست بعيدة تجارة جثث الموتى وبأسعار عالية ( ٨٠ ألف دولار ) مما أدى إلى انتشار سرقة الجثث من المقابر لاعتقاد بعض الناس أن اقتناء جثة يمنحه الحظ السعيد ويبعد عنه الأعداء ويحميه من الرصاص والطعن بالسكاكين .. وتستخدم الجثة كذلك في استحضار بعض المواد التي يعتقد بعض الناس أنها ستمنحه طول العمر .. وجثة رجل الدين يدفع فيها سعرا غاليا كنوع من التبرك .. هذا الذي أوردناه يدلنا على مدى تأثير الخرافة في أذهان الناس وقد كانت الخرافة ولا تزال تسيطر على قطاعات كبيرة من البشر في القديم والحديث .. ما الذي جعل الناس يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأشخاص ؟ ما ذلك إلا لأنهم اعتقدوا فيها عقائد فاسدة مجافية للحقيقة وبذلك طأطئوا رؤوسهم ورضوا بأن يقدموا أموالهم وأنفسهم ذودا عن حياض تلك الآلهة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا .

حتى لقد أقدم شاب في الهند على قطع لسانه بالموسى ثم وضعه عند قدمي الآلهة التي يعبدها آملا بذلك أن ترفع الآلهة الفقر الذي يحيط به وبأسرته .. ووقع رجلان موتى في مدينة (تنيس

) الأمريكية بعد تناولهما مادة سامة بقي أن نعلم أن هذين ينتميان إلى طائفة تدعي أنه بإمكان أفرادها عن طريق الإيمان القوي أن يتعرضوا لأخطار هائلة بدون أن يصابوا بأذى كالتعرض لنار لحام الأوكسجين وتناول السموم والإمساك بالأفاعي ولكن الرواد الأوائل الذين أرادوا أن يكونوا قدوة للآخرين خروا موتى ولم يتحملوا ما تناولوه من السموم.

أخوة الإيهان .. الخرافة أثرها كبير في الناس .. والذين يعبدون القبور وينذرون لها النذور بحجة أنها قبور صالحين وأولياء هم خضعوا لهذا الأمر للخرافات التي تشاع وتنشر لهؤلاء الموتى من قدرات خارقة وكرامات مزعومة .. من إنجاب .. ومن شفاء من أمراض ومن زيادة رزق . إن المسلم المتعلم المتيقظ لعقيدته .. المتبع قرآن الله وسنة محمد الله الصحيحة عندما ينظر إلى حال هؤلاء يحمد الله كثيرا على ما آتاه من علم ونور وبصيرة فبذلك يعرف الأمور وقدر الأشياء قدرها وإن القرن العشرين لم يخلص الناس من الخرافة والدجل والشعوذة في أرقى دول العالم كما ذكرنا بعض الأمثلة التي تبين ذلك .. فاحمدوا الله على نعمة الإيهان والتوحيد والعلم .. ومن واجب المسلم المؤمن أن يحارب الخرافة والشعوذة ويكشف زيفها كي ينقذ الجاهلين من الحيرة والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

فيا أيها المسلم .. اشتغل بطلب العلم وفهم العلم ودع التقليد الأعمى ففي مجالس العلم خير كبير وزاد عظيم .. وحسنات كثيرة ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩]

سبحانك ما أعظم شأنك عباد الله توبوا الله وجددوا البيع مع الله وصلى الله على من لا نبي بعده

#### خطر الربا

اعلموا أخوة الإيهان أن الله تعالى فرض فرائض لا يجوز تضييعها وحد حدودا لا يجوز تعديها وحرم أشياء لا يجوز انتهاكها بأي حجة من الحجج الهزيلة الواهية وقد قال النبي إلى الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وتلا ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴾ [مريم: ٢٤] الحاكم وحسنه الألباني والمحرمات هي حدود الله عز وجل ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه ﴾ [الطلاق: ١] وقد هدد الله تعالى من يتعدى حدوده وينتهك حرماته فقال سبحانه ﴿وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَه وَيَتَعَدَّ حُدُودَه يُذِخِلُه نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَه عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤] فالأمر أيها الأخوة ليس هينا فاستسهال الآثام والمعاصي ليس أمرا سهلا.. واجتناب المحرمات واجب لقوله إلى [ما تَهنّكُمْ عِنْ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ] ومن الأمور التي يجب التحذير منها في هذا الزمن .. الربا .. الوبا .. الوب

هذه الكبيرة والتي تهاون بها المسلمون المصلون العابدون .. فأريد أن أذكركم أيها الأخوة بخطر الربا .. صغيره وكبيره ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠] الربا معروف مشهور ومع ذلك يغض الناس النظر عن حرمته متغافلين أو متجاهلين أو بادعاء الاضطرار مع أنه لا ضرورة في أكل الربا .. ربا من

وهذا كافٍ في بيان شناعة هذه الجريمة عند الله كل وانظروا ماذا جر الربا على الشعوب والأفراد والدول من خراب وفساد وهلاك فالتعامل بالربا أدى إلى الإفلاس والكساد والركود والعجز عن تسديد الديون وأدى إلى شلل الاقتصاد وارتفاع مستوى البطالة وانهيار الكثير من الشركات والمؤسسات وجعل ناتج الكدح اليومي وعرق العمل يصب في خانة تسديد الربا غير المتناهي للمرابي وأدى إلى إيجاد الطبقية في المجتمع من جعل الأموال الطائلة تتركز في أيدي قلة من الناس ولعل هذا الذي ذكرناه من العواقب شيء من صور الحرب التي توعد الله بها المتعاملين بالربا . فالذي يتعامل بالربا لا يخلو من مصيبة وكارثة والرسول لله لعن المرابين فعن جابر هوقال أله قال: [لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ المرابين فعن جابر هوقال أله مَا الله عَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ

فالربا جريمة قبيحة نفر منها نبيكم محمد ﷺ روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ قال [ الربا ثلاثة و سبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ]

وهناك حديث آخر مرعب للنفوس المؤمنة الموقنة بلقاء ربها رواه احمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن حنظلة م مرفوعا إلى النبي الله أنه قال : [ دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً ] .

وتحريم الربا عام لم يُخص بها كان بين غني وفقير كها يظنه بعض الناس بل هو عام في كل حال وشخص .. وأقل ما فيه أنه ممحق بركة المال وإن كان كثيرا في العدد قال النبي ﷺ : [ إن الربا

وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل ] الحاكم .

وقليله وكثيره حرام يبعث صاحبه من قبره يوم القيامة كها يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والصرع .. احذروا الغفلة والتهاون في حدود الله .. أحل الله البيع وحرم الربا .. كل قرض جر نفعا فهو ربا .. ويجب أن تنفر نفس المؤمن من هذه الكبيرة وأن تستشعر قبحها وحتى الذين يضعون أموالهم في البنوك الربوية اضطرارا وخوفا عليها من الضياع أو السرقة ينبغي عليهم أن يشعروا بشعور المضطر وأنهم كمن يأكل الميتة أو أشد مع استغفار الله تعالى والسعي لإيجاد البديل ما أمكن ولا يجوز لهم مطالبة البنوك بالربا بل إذا وضع لهم في حساباتهم تخلصوا منه في أي باب جائز تخلصا لا صدقة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يجوز لهم الاستفادة منه بأي نوع من الاستفادة لا بأكل ولا شرب ولا لبس ولا مركب ولا مسكن ولا نفقة واجبة لزوجة أو ولد أو أب أو أم ولا في إخراج الزكاة ولا في تسديد الضرائب ولا يدفع بها ظلها عن نفسه .. إنه مال سحت وخبيث فالنار أولى به وإنها يتخلص منه خوفا من بطش الله تعالى .

ومع فحش هذه الجريمة إلا أن الله أخبر عن التوبة ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ الِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]

أخوة الإسلام .. لا مفر من لقاء الله .. ومها طال الزمن لابد من توسد التراب وتلقي ملائكة القبر والعذاب .. فارحم نفسك قبل فوات الأوان .. لا ينفعك مالك .. ولا عيالك .. واجعل النار نصب عينيك .. ففيها مقامع من حديد وملائكة غلاظ شداد .. وطعامها الزقوم وشربها الخميم والمهل ولباسها القطران .. الرحلة لها نهاية فلتكن نهايتك مع أهل السعادة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .. تب يا عبد الله وأدرك نفسك قبل بلوغ الروح الحلقوم .. عباد استغفروا ربكم .

#### محرمات استهان بها الناس

قال تعالى ﴿ أَلُمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾ [يس: ٦٠] أيها المسلمون الله تعالى الملك القدوس حذركم من طاعة الشيطان وعبادته والمشي خلفه والناس اليوم يتبعون الشيطان في كثير من أمورهم ..إما غفلة وإما تناسيا وجهلا .. بل كثير من الناس أصبح شيطانا ويساعد الشيطان ويخدمه مجانا وقال للشيطان : أكفيك أنا الناس ، وأصبح داعية من دعاة جهنم .

أيها المسلمون احذروا هذا العدو وإرضاءه يقول الحق على ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالمُنكِرِ ﴾ [النور: ٢١] والشيطان يجري منك أيها الإنسان مجرى الدم .. فمن الآثام والجرائم والمعاصي التي تهاون بها الناس في أيامنا كثيرة أذكر كم أيها الموحدون ببعضها لنتدارك أنفسنا قبل الهلاك ولات حين مناص .. فمن السبل الشيطانية للوقوع في الفاحشة الخلوة بالمرأة الأجنبية .. والمرأة الأجنبية كل امرأة يصح ويقع عليها الزواج المشروع ولو بعد حين .. كابنة العم أو الخال والجارة .. والمزميلة في العمل أو في المصنع فلا يجوز ولا يحل لك أيها المسلم الملتزم بأمر الله تعالى ونهيه أن يخلون بامرأة وإن كانت نصرانية أو رومانية .. فإنها الطريق إلى الفاحشة والزنا فالرسول اللهي تدعي محبته يقول [ لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَة إِلَّا كَانَ ثَالِتُهُم الشَّيْطَانُ ] ت لا تخلون بامرأة ولو كانت زوجة أخيك فهي امرأة أجنبية وإن كانت محرمة عليك تحريها مؤقتا وليس مؤبدا واسمع إلى تخذير النبي للهي كما جاء عند مسلم رحمه الله من حديث ابن عمرو مرفوعا إليه الله أنه العبد واسمع إلى تخذير النبي للهي يما أو حجرة أو سيارة بامرأة أجنبية عنه كزوجة أخيه أو الخادمة أو الطائع أن يختي الرجل في بيت أو حجرة أو سيارة بامرأة أجنبية عنه كزوجة أخيه أو الخادمة أو مقدماتها من غمز وهمس ولمس وعناق وغير ذلك وتزداد مريضة مع طبيب ونحو ذلك وكثير من الناس يتساهلون في هذا إما ثقة بنفسه أو بغيره فيترتب على ذلك الوقوع في الفواحش أو مقدماتها من غمز وهمس ولمس وعناق وغير ذلك وتزداد

بذلك مأساة اختلاط الأنساب وأولاد الحرام .

أيها المسلمون .. وبما يقع الناس فيه من فحش وإثم بحجة أعراف اجتهاعية وتقاليد أوهى من خيط عنكبوت طغت على شريعة الله وعلى حكم الله حتى لو خاطبت أحدهم بحكم الشرع وأقمت الحجة وبينت الدليل اتهمك بالرجعية والتعقيد والتشدد والتزمت والعصبية وقطع الرحم والتشكيك في النوايا الحسنة وصارت مصافحة بنت العم والعمة وزوجة الأخ وزوجة العم وزوجة الخال أسهل في مجتمعنا من شرب الماء ولو نظروا بعين البصيرة في خطورة الأمر شرعا ما فعلوا ذلك قال المصطفى محمد الله [ لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ] الطبراني ولا شك أنه من زنا اليد كها قال الهي [ الْعَيْنَانِ وَالْيُكَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَالْمُرِّ وَالْفُرْجُ يَرْنِي ] احمد والأمرّ والأدهى من هذا أن يهدد الرجل امرأته الصالحة بالطلاق والفراق إذا لم تصافح إخوانه .. واعلموا أن المصافحة من وراء حائل لا تغني شيئا فالمصافحة حرام عباد الله في كلا الحالين والله اعلم .

أيها المسلمون والثالثة من المحرمات التي يتساهل بها عباد الله في هذه الأيام التطيب .. والطيب حلال للذكر والأنثى ولكن أن تخرج المرأة متعطرة متطيبة خارج بيتها فهذا إثم كبير .. ويكون معها بعلها زوجها فإنها كبيرة من الكبائر .. يا لله !! وهذا الرسول في الحديث الطيب من كلامه يقول : [ أَيُّهَا امْرَأَةِ اسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي زَانِيَةٌ ] فكيف بالمتبرجة التي لم تدع مكياجا إلا لطخت به وجهها وشعرها .. إنها كارثة ! .. وعند بعض النساء غفلة أو استهانة يجعلها تتساهل بهذا الأمر عند السائق والبائع وبواب المدرسة والشرع الحكيم شرع الله على المرأة التي تطيبت في بيتها لبعلها وأرادت أن تخرج أن تغتسل غسل الجنابة فالرسول على يقول : [ أَيُّهَا امْرَأَةٍ تَطَيَبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى المُسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا لَمْ يُقْبَلُ مِنْهَا صَلَاةً فالرسول عَنْ يقول : [ أَيُّهَا امْرَأَةٍ تَطَيَبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى المُسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا لَمْ يُقْبَلُ مِنْهَا صَلَاةً فالرسول عَنْ الْمُنَافِق مِنْ الجُنابَةِ ] احمد

فإلى الله المشتكى من البخور والعود في الأعراس وحفلات النساء قبل خروجهن والعطور ذوات الروائح النفاذ في الأسواق ووسائل النقل ومجتمعات الاختلاط .. فإنكم مسؤولون عن

نسائكم وبناتكم ونسأل الله ألا يمقتنا وأن لا يؤاخذ الصالحين والصالحات بفعل السفهاء والسفيهات وأن يهدي الجميع إلى صراطه المستقيم .

وننتقل إلى أمر آخر أيها المسلمون وهو سفر المرأة بغير محرم فهذا لا يحل لقوله ﷺ [ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهُ وَالْيَوْم الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْم إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ] وسفرها بغير محرم يغري الفساق بها ويعرضها للانجراف والانحراف والقصص المرعبة لتهاون الناس في هذا كثيرة والمحرم له شروط أن يكون مسلما بالغا عاقلا ذكرا كما قال ﷺ [... أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَم مِنْهَا ] ت ومطلوب منك أيها المسلم الصالح الطائع لمولاك وتطمع في جنته ورضاه وصحبة محمد ﷺ وأبي بكر وعمر أن تغض من بصرك إلى الأجنبيات ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِهَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: ٠٣] وقال النبي المختار صفوة خلق الرحمن [ فزنا العين النظر ] خ في أي ما حرم الله ويستثنى من ذلك ما كان لحاجة شرعية كنظر الخاطب والطبيب ويحرم النظر إلى الأمرد والحسن بشهوة ويحرم عليك النظر إلى عورة الرجل والمرأة وكل عورة لا يجوز النظر إليها ولا يجوز مسها ولو من وراء حائل ومن تلاعب الشيطان ببعضهم ما يفعلون من النظر إلى الصور في المجلات والأفلام بحجة أنها ليست حقيقية وجانب المفسدة وإثارة الشهوات في هذا واضح كل الوضوح أخوة الإيهان نختم هذه الخطبة التي ذكرناكم فيها ببعض الأمور المتعلقة بالنساء بالدياثة ومن هو الديوث فاسمعوا وعوا واحذروا عن ابن عمر الله عن الله عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ الجُنَّةَ مُدْمِنُ الْخُمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْحُبَثَ ] احمد ومن صور الدياثة في عصرنا الإغضاء عن البنت أو المرأة في البيت وهي تتصل بالرجل الأجنبي يحادثها وتحادثه بها يسمى بالمغازلات أو أن يرضى بخروجهن دون حجاب شرعى يتفرج عليهن الغادي والرائح وكذا جلب الأفلام أو المجلات التي تنشر الفساد والمجون وإدخالها البيت .. عباد الله توبوا إلى الله .. وانتبهوا لهذه الدنيا ولا ينفع مال ولا بنون .. والحشر يوم مقداره خمسون ألف سنة يا مسكين .. استيقظ من غفلتك ومن اتباع خطوات الشيطان .

#### الصلاة وإتمامها

الصلاة عمود الدين وركن الإسلام العظيم بعد لا اله إلا الله .. وهي من صفات الفالحين وأول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة الصلاة ، وذكرها في القرآن كثير والسنة أفصحت عن ذلك أيضا فهي عهد وميثاق وطاعة ورحمة وهي صلة دائمة بين العبد وربه وقال الله تعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ اللَّهُ مِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)﴾ [المؤمنون]

فالصلاة عباد الله أمر مهم في حياة المسلم الملتزم الطائع لربه ، والمصيبة الكبرى أن يصلى المسلم صلاة لا تقبل عند رب البرية والأدهى أن يصليها وهو يظنها مقبولة وصحيحة وهي ليست على طريق ونهج محمد ﷺ .. فالصلاة لا تقبل عند الله تعالى إلا إذا كانت كما أرادها الله تعالى وكما بينها محمدﷺ وقال : [ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّى ] خ فعليك أخى المسلم أن تقرأ وتتعلم صفة صلاة النبي ﷺ من كتب الحديث وشروحها فاسمع إلى حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : [ إن الرجل ليصلي ستين سنة ، وما تقبل له صلاة ، ولعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع] ٢٥٣٥ ( الصحيحة ) أبو القاسم الأصبهاني أريتم ؟! يصلى ستين سنة وهو ولا يحسن الصلاة .. إنها مصيبة لأنه لم يسأل ولم يتعلم الحق والصواب إنها قلد غيره تقليدا أعمى وروى الإمام الطبراني رحمه الله عن بلال الله أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد ﷺ وهذا الكلام الذي قاله بلال جاء مثله عن النبي ﷺ فمن حديث أبي عبد الله الأشعري أن رسول الله ﷺ رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلى فقال رسول الله ﷺ : [ لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا ] قال أبو صالح قلت لأبي عبد الله: من حدثك بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أمراء الأجناد عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشر حبيل بن حسنة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم / رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه صحيح الترغيب والترهيب ٥٢٨ (حسن)

أيها الأخوة المؤمنون عليكم بالانتباه إلى حسن صلاتكم ودقتها فعن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله على [ لَا تُحْفِرِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ] د / حم وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ [ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ فَرَةِ الْغُرَابِ وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ اللَّهَ مَكَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ ] حم ومن حديث فَيْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنْ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ اللَّهَامَ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ ] حم ومن حديث أبي قتادة أيها المسلمون العابدون قال رسول الله على : [ أَسُوأُ النَّاسِ سَرِقَةَ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا أَوْ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا أَوْ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا أَوْ قَالَ لَا يُتِمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ] حم

أخي المسلم أحببت أن أنصح لك لتهتم بالصلاة وركوعها وسجودها فهي عمل متصل بينك وبين الله .. فلا تخرج من هذه الحياة الدنيا وأنت لا تتقن هذا العمل العظيم الذي ترصده ليوم الدين ، تصلي صلاة ولا تقبل عند ربك لأنك قصرت في العلم الصحيح لصلاة محمد الله فتصل كيف شئت لا تتم الركوع ولا السجود ولا الطمأنينة وتنقرها نقر الغراب .. متعجلا ومتسرعا كأنك في مطاردة وقال الله [يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي ] خ م كأنك في مطاردة وقال الله [يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي ] خ م عليه وسَلَّم جَالِسٌ في ناحِيةِ المُسجِدِ فَصَلِّ فُتَى أَنْ رَجُلًا دَخَلَ المُسجِد وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَيْك السَّلام وَالله والمَعْن أَن يضع المصلي كفيه على ركبتيه ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليها وكان يفرج بين أصابعه على هويقول " إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك على ركبتيك على ركبتيك على ركبتيك على ركبتيك ومن وحتى لو صب ثم فرج بين أصابعك ثم المكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه " ابن خزيمة وحتى لو صب

عليه الماء الستقر وينظر إلى موضع سجوده \_ ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ

[ فَإِذَا أَثْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَثْمَمْتَهَا وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ ]

هذه صفة صلاة نبيكم الله كما علمها لهذا الصحابي .. فتعلموا أخوة الإيمان وعلموا فإن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله صلاته فإن صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت خاب وخسر ..

[ والصلاة كما في الأثر الصحيح ثلاثة أثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله ] البزار عباد الله الذكرى تنفع المؤمنين وليس عيبا أن يقوم المرء نفسه ويصحح من خطئه وتقصيره .. والعلم أمانة أخي المسلم وإن ترك الطمأنينة وعدم استقرار الظهر في الركوع والسجود وعدم إقامته بعد الرفع من الركوع واستوائه في الجلسة بين السجدتين كل ذلك مشهور ومشاهد في جماهير المسلمين ولا يكاد يخلو مسجد من نهاذج من الذين لا يطمئنون في صلاتهم والطمأنينة ركن والصلاة لا تصح بدونها والأمر خطير وقد بينت لكم الأحاديث والآثار الصحيحة عن سلفكم الصالح [ لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُل حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوع وَالسُّجُودِ ]

وللأسف الشديد نرى أحيانا أناسا هنا وهناك لا يتقنون الصلاة ومع ذلك لا ننكر عليهم ولا نزجرهم للجهل المطبق على الأمة حتى في هذا الأمر الخطير .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. لأن الناس لا يجلون العلم الرباني .. علم الكتاب والسنة ويحتجون علينا بأقوال الناس وفلان ..

فهاذا نفعل ؟! .. مع ذلك فهذه ذكرى للناس الصالحين لينتبهوا ويتعلموا فكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون .. عباد الله توبوا إلى الله .. وأحسنوا صلاتكم قبل أن تحاسبوا وحتى لا تكونوا من بلغ الستين ولا تقبل منه صلاة .

## الزكاة في الإسلام

الحمد لله الذي أنعم علينا بالأموال وأباح لنا التكسب بها عن طريق حلال وشرع لنا تصريفها فيها يرضى الله الكبير المتعال . . أيها الناس اتقوا الله تعالى وأدوا ما أوجب الله عليكم في أموالكم التي رزقكم فقد أخرجكم الله من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا ثم يسر الله لكم الرزق وأعطاكم ما ليس في حسابكم فقوموا أيها المسلمون بشكره وأدوا ما أوجب عليكم لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم واحذروا الشح والبخل بها أوجب الله عليكم فإن ذلك هلاككم ونزع بركة أموالكم .. والزكاة قرينة الصلاة في كثير من آيات كتاب الله .. وهي ركن عظيم من أركان هذا الدين .. وفي هدمها هدم لدين الله على وتعلمون أن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله على قاتل العرب على منعها حتى أدوها صاغرين. فيا أيها الموحد انتبه لنفسك واعلم أن الله تعالى فرض الزكاة تزكية للنفوس وتنمية للأموال ورتب على الإنفاق في سبيله خلفا عاجلا وثوابا جزيلا في المآل .. فمن جحد الزكاة فقد كفر بدين الله ومن منعها بخلا وتهاونا فسق وعصى وأما من أداها معتقدا وجوبها راجيا ثوابها فليبشر بالخير الكثير والخلف العاجل والبركة ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّا زِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩] وتأمل قول الله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالْهُمْ فِي سَبيل الله تَكَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦١] أدوا الزكاة عباد الله قبل أن تفتقدوا المال مرتحلين عنه أو مرتحلا عنكم فإنها أنتم في هذه الدنيا غرباء مسافرون والمال وديعة بين أيديكم .. أدوا زكاة أموالكم قبل أن يأتي اليوم الذي يحمى عليه في نار جهنم فتكوى به الجباه والجنوب والظهور قبل أن يمثل لصاحبه شجاعا أقرع فيأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك يقول الله في محكم التنزيل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِمَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

(٣٥) ﴾ [التوبة] وروى مسلم في صحيحه في تفسير هذه الآية مرفوعا إلى رسول الله ﷺ:[ مَا مِنْ صَاحِب ذَهَب وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُهْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكُوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيْرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجُنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ] وحق المال عباد الله هو الزكاة .. وأذكركم أخوة الإيمان أن نصاب الزكاة عشرون دينارا ذهبا ففيه ربع العشر .. والعشرون مثقالا أو دينارا من الذهب تعادل خمس وثمانون غراما في مقاييس هذا العصر .. فمن ملك ما قيمته خمسة وثهانون غراما من الورق فعليه زكاتها .. فإذا كان الغرام يعادل سبعة دنانير أردنية فنصاب الزكاة يكون ستمائة دينار إلا خمسا .. فإذا مر عليها حول أي سنة قمرية خالية من الديون والواجبات الشرعية حق فيها الزكاة ربع العشر أى كل مائة دينار ديناران ونصف فزكاة الألف خمس وعشرون دينارا تعطى للفقير والمسكين أو الغارم أو في سبيل الله وغيرها من مصارف الزكاة ولا تعطى لكافر ونصر اني ويهودي ومجوسي فهذه أخوة الإيمان زكاة الأوراق النقدية والذهب والفضة بإيجاز .. وتجب الزكاة أيضا في عروض التجارة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى ما عنده من الدراهم أو العروض وفي كل مال أعده مالكه للبيع تكسبا وانتظارا للربح من عقار وأثاث ومواشى وسيارات ومكائن وأطعمة وأقمشة وغيرها فتجب فيها الزكاة وهي ربع العشر عند تمام الحول .. فيثمن المسلم المزكى هذه العروض ويخرج زكاتها واعلم أيها المسلم الفطن إلى طاعة ربه والحريص على تنفيذ شرع الله أن لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فلو تلف المال قبل تمام الحول أو نقص النصاب فلا زكاة وإن مات هذا الرجل فلا زكاة عليه ولا على الورثة .

وإذا كان المسلم يملك المال شيئا فشيئا كالرواتب الشهرية فلا زكاة على شيء منه إلا إذا بلغت النصاب ودار عليها الحول ولا يضر عباد الله تعجيل الزكاة قبل دوران الحول وإذا كان للإنسان عقار يسكنه أو سيارة يركبها فلا زكاة عليها لقوله ﷺ [ لَيْسَ عَلَى المُسْلِم فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ

صَدَقَةٌ ] وأما إذا كان له عقار يؤجره أو سيارة يؤجرها أو معدات يؤجرها فلا زكاة على هذه الأشياء إنها الزكاة على ما يكسبه منها من مال أي على الأجرة .

أخوة الإسلام .. هذه أشياء أحببت أن أذكركم بها واعلموا أن فقه الزكاة يحتاج إلى مجالس علم مفصلة ومطولة ولكن الذكرى تنفع المؤمنين .

عباد الله إن النفوس مجبولة على الحرص والشح ولكن من يوق شح نفسه فقد أفلح فإن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالبخل ولا سيها البخل بالزكاة .. وكل الذي حل بالمسلمين من بلايا هو بتركهم دين الله فيا عباد الله لو يخرج أغنياء المسلمين الزكاة ما بقي فقير في بلاد الإسلام .. فكل مليار من المال زكاته ٢٥ مليون فكم ملياردير في بلاد المسلمين! .. حسبنا الله ونعم الوكيل .

### الفرق الإسلامية والصراط المستقيم

قال تعالى ﴿ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥] .. أيها الأخوة المؤمنون الإسلام هو الذي رضيه لكم ربكم وأتمه عليكم وهو النعمة التامة الكاملة .. والمسلم ينظر يمينا وشمالا فيحتار مما يرى ويسمع هناك مسلمون سنة .. ومسلمون شيعة .. ومسلمون أباضية .. ومسلمون زيدية .. ويحتار أكثر عندما يجد في نفس الطائفة والجماعة أقساما وأحزابا وشيعا فيحتار ويقول مَن مِن هؤلاء الحق والطائفة المنصورة ؟ .. مَن مِن هؤلاء يمثل الإسلام ؟ .. مَن مِن هؤلاء يقتدى به ويمشى على أثره ؟ فلنتأمل قول الحق عَلَىٰ في سورة الأنعام في وصيته لنا أيها المؤمنون قال كَلَىٰ ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَ اطِي مُسْتَقِيبًا فَاتَّبعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣] .. نخلص أمام هذه الآية العظيمة من قرآننا العظيم أن صراط الله على واحد .. صراط مستقيم .. صراط يهدي إلى الجنة ورضوان الله أكبر . . إنه هو السبيل أي الطريق الحق الذي علينا أن نسلكه ونمشي فيه فهو الطريق الواضح المبين المطلوب منا أن نتبعه .. وأما السبل الأخرى ففيها ضلال وزيغ وهلاك فتفرقنا وتبعدنا عن سبيل الله المستقيم .. والرسول الشفيع الحبيب محمد ﷺ وضح لنا هذا فجاء من حديث عبد الله بن مسعود الله قال : [ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثُمَّ قَالَ هَذَا سَبِيلُ الله ُّثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبيل مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيعًا فَاتَّبعُوهُ وَلَا تَتَّبعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ] حم ن .

أخوة الإيهان فسبيل الله واضح لكل من يبغي الحق وليس على قلبه غشاوة والرسول الله تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك .. ولكن أمام الأيام والزمن وكثرة أدعياء الضلال والفساد وانقسام الأمة المحمدية إلى ثلاث وسبعين فرقة كها صح ذلك عن الرسول الله وكها سأذكره بعد قليل .. وأمام هذه الشوائب يحتار المرء أين الحق وأين السبيل المستقيم سبيل الله

وهذا يوضحه لنا حديث حذيفة بن اليهان و حديث حذيفة يدعونا لعدم الانشغال بالأحزاب والتنظيهات الحزبية البعيدة عن الدعوة الصحيحة .. وأصبح معلوما أن التعصب للأحزاب والتجمعات له أعظم الأثر في تفريق الأمة وتبديد طاقاتها وإضاعة الكثير من أوقاتها وإثارة الشحناء والبغضاء والتحاسد والتنازع بين جماعة المسلمين فلنسمع حديث حذيفة الذي وإثارة الشحناء والبغضاء والتحاسد والتنازع بين جماعة المسلمين فلنسمع حديث حذيفة الذي أخرجه الشيخان في صحيحيها قال على : [كانَ النّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الحُيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِ عَنْ الشَّرِ عَنْ النّسَالُ مِنْ رَسُولَ الله مَّ إِنَّا كُنَا فِي جَاهِلِيَةٍ وَشَرِّ فَجَاءَنَا الله مَّ بِهَذَا الله مَّ بِهَا الله مَنْ فَعْدُ وَلَى الله مَنْ فَعْدُ وَلَكَ الله مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا فَقُلْتُ مَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الله مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا فَقُلْتُ مَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الله مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا فَقُلْتُ مَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الله مَنْ عَنْ مُنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا فَقُلْتُ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا تَعُرْ مُنْ الله مَنْ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا تَدُونُ أَنْ الله مَنْ أَدُركنِي ذَلِكَ الله مَنْ مَنْ أَلَى الله مَنَاعَة المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمَ تَكُنْ لُمُ مَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامُ قَالَ قَالَ نَعْمُ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ المُوتُ وَأَنْتَ عَلَى قَالَ قَالَ نَعْمُ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ المُوتُ وَأَنْتَ عَلَى قَالَ فَاكُونُ مَا مُنَاقًا وَلُو أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلٍ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ المُوتُ وَأَنْتَ عَلَى قَالَ قَالَ نَاكُنْ فَا أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلٍ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ المُوتُ وَأَنْتَ عَلَى أَصْلُ الْمَامُ الْعَرَقُ كُنْ لُلُونَ وَأَنْتَ عَلَى أَلُونَ وَالْمَامُ وَلُونُ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلٍ شَجَرَةٍ حَتَى يُدْرِكَكَ المُوتُ وَأَنْتَ عَلَى أَلْكَ الْمُولُ اللّهُ وَلَا إِمَامُ وَلُو أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلُ شَجَرَةٍ حَتَى يُدُونُ فَلَاتُ وَالْمُ وَالْمُعْرَفِ وَالْمَامُ اللّهُ وَالْمُ الْمُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ مَا عَلْمُ الْمُولُ

أخوة الإيهان .. ونحن في زمن ليس للمسلمين خليفة أي أمام وليس لهم جماعة واحدة .. والمسلمون شيع وأحزاب وطوائف أي فرق فالخلاص والنجاة اعتزال الفرق والتمسك بالكتاب والسنة الصحيحة وهذا من حديث العرباض بن سارية هم قال الله الموري أوصيكُم بتقوى الله والسّنمع والطّاعة وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِعُدِي فَسَيرَى اخْتِلَافًا كثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِعُنِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ المُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَحُدْدَاتِ بِسُنَتِي وَسُنَةٍ الْخُلَفَاءِ المُهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَحُدْدَاتِ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَقُو وشيع وَلُمُ الله الله الله الله وقا وشيع الله الله الله الله المُعتابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ اللَّلَةَ سَتَفْتَرِقُ اللهُ الله الله الله النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الجُنَّةِ وَهِيَ الجُمَاعَةُ) وفي رواية ( ما أنا عليه وأصحابي ] د.

أخوة الإيهان .. أمام هذه الأحاديث الصحيحة والمرفوعة لهادي الأمة وبها أن ليس للأمة أمام واحد يجتمعون عليه وفي ظل غياب الجهاعة الواحدة علينا أن نتبع سنة رسولنا الكريم ونعض عليها بالنواجذ وسنة خلفائه الراشدين وأن تظل على ما كان عليه الصحابة [ ما أنا عليه وأصحابي ] وأن نصلح ما أفسد الناس من السنن وأن نتجنب البدع في العقائد والأحكام والمعاملات والعادات والتقاليد ونحذر منها قدر الاستطاعة .

أيها الأخوة الموحدون الطريق المستقيم هو متابعة النبي الله وصحابته الطيبين والمسير على نهجهم ودربهم .. لأنهم هم الذين طبقوا الإسلام في أول عهده ونزل القرآن بين ظهرانيهم وهم الذين نقلوا لنا سنة الرسول الله .. وهم الذين رضي الله عنهم واختارهم لصحبة نبيه الله وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّعْ عَيْرَ سَبِيلِ اللَّوْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الله الله عذرا للمسلمين من اقتفاء اثر وسنن الكفار ﴿وَلا مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] وقال تعالى محذرا للمسلمين من اقتفاء اثر وسنن الكفار ﴿وَلا تَكُونُوا مِنَ الله عن رسوله أو أو ينهم وكانُوا شِيعًا كُلُّ حِرْبِ بِهَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ مَن فرقوا دينهم شيعا وأحزابا ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَلْ عَن رسوله الله أن يكون عمن فرقوا دينهم شيعا وأحزابا ﴿إِنَّ اللّذِينَ وَقُوا دِينهُمْ إِلَى الله قُمْ يُنَبِّعُهُمْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الروم] ونفى الله عن رسوله الله في أن يكون عمن فرقوا دينهم شيعا وأحزابا ﴿إِنَّ الَّذِينَ وَقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا بِنَهُمْ وَكَانُوا بَهْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٩٥] فالرسول الله عن رسوله المحجة البيضاء ووضح لنا الطريق الذي يجب أن نسير [الأنعام: ١٩٥] فالرسول الله تركنا على المحجة البيضاء ووضح لنا الطريق الذي يجب أن نسير فيه وعليه وحذرنا من دعاة جهنم وأنهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا .. فعليك أيها العبد المسلم بالتزام نهج ومنهج الرسول الله والصحابة وإتباع السلف الصالح بفهمهم للكتاب المسلة .

واعلموا أخوة الإيهان أن النصر والعزة والتمكين لهذا الدين ومهها كاد الأعداء ودعاة البدع والفجور فالعزة لله ولرسوله والمؤمنين ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَّ بِهَا وَالفَجور فالعزة لله ولرسوله والمؤمنين ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَّ بِهَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٠] وهو الذي قال ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللهُ قَلَى وَدِينِ المُتَى اللهُ الله الله الله على الله الله وكفى بِالله شَهِيدًا ﴾ [الفتح: ٢٨] وهو الذي وعد المؤمنين بالاستخلاف في الأرض كها استخلف الصالحين من قبلهم آية النور ﴿ وَعَدَ اللهُ النَّذِينَ آمَنُوا اللهُ النَّذِينَ آمَنُوا

مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: ٥٥] وقد جاء على لسان النبي الله أنه قال [ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللهُ اللَّ

بَيْتَ مَدَر " أهل القرى والأمصار " وَلَا وَبَر " البادية " ۚ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلِ عِزًّا يُعِزُّ اللهُّ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلَّا يُذِلُّ اللهُّ بِهِ الْكُفْرَ ]

عباد الله لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله ومن حال المسلمين في هذا الزمن ﴿ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ الله قَلْ الْفَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧] فرغم كل هذا الضياع والتيه فالمستقبل لدين الله .. فتمسكوا بقرآنكم وتمسكوا بسنن نبيكم سنة سنة وكونوا كأصحاب محمد الله بقبضكم على أصول وجذور الإيهان والإسلام .. وتناصحوا بينكم وأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر .. واصبروا فإن العاقبة للصابرين والله ولى التوفيق .

### مظاهر الشرك في المجتمعات الإسلامية

واعلم أيها المسلم أن كل ذنب ممكن أن يغفره الله إلا الشرك فلابد له من توبة نصوح مخصوصة قال تعالى ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهَ قَقَدِ افْتَرى قال تعالى ﴿ إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِالله فَقَدِ افْتَرى إِلَيْها عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨] ، والشرك شركان كبير وصغير فالأكبر خرج عن ملة الإسلام وصاحبه خلد في النار إن مات عليه .. ولهذا الشرك مظاهر منتشرة في كثير من بلاد المسلمين .. فمن أشهرها عبادة القبور واعتقاد أن الأولياء الموتى يقضون الحاجات ويفرجون الكربات والاستعانة بهم والاستغاثة بهم والله يقول ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣] ومن مظاهر الشرك عباد الله .. دعاء الموتى من الأنبياء والصالحين أو غيرهم للشفاعة أو التخلص من الشدائد والله يقول ﴿ أَمَنْ يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجُعلُكُمْ خُلُفَاءَ اللهُ رَبِي اللهُ اللهُ عَلَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله المُنافِق المُنافِق وَيَكُمُ اللهُ ويقبلُون أَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ويقبلُون أَلَا الله ويقبلون أو عبه عباد القبور يطوفون بها ويستلمون أركانها ويمسحون بها ويقبلون أعتابها ويعفرون وجوههم في تربتها .. ويحلقون رؤوسهم عندها بحجة أنها قبور أولياء وشيوخ صالحين .. فاحذروا هذا الشرك عباد الله .

ومن مظاهر الشرك الشائعة في بلاد الإسلام .. النذر لغير الله كما يفعل الذين ينذرون الشموع والأنوار لأصحاب القبور وكذلك من مظاهره الذبح لغير الله وقال ﷺ : [ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَ

ومن ذبائح الجاهلية الشائعة في عصرنا هذا " ذبائح الجن " وهي أنهم كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو حفروا بئرا ذبحوا عندها أو على عتبتها ذبيحة خوفا من أذى الجن .. ومن أمثلة الشرك

في ديار المسلمين الشائعة أيضا تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو اعتقاد أن أحدا يملك الحق في ذلك غير الله عز وجل أو التحاكم إلى المحاكم والقوانين الجاهلية عن رضا واختيار واعتقاد بجواز ذلك ﴿ التَّحْبُ اللهُ عُمْ وَرُهْبَا نَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣١] ولما سمع عدي بن حاتم ، نبي الله الله يتلوها قال فقلت: إنهم لم يكونوا يعبدونهم . قال: أجل ولكن يحلون لهم ما حرم فيستحلونه ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه فتلك عبادتهم لهم . ] ت والبيهقي .

وقال العزيز الحكيم ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهَ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩]

أخوة الإسلام .. ومن أنواع الشرك المنتشرة وبكثرة بين الناس هذه الأيام السحر والكهانة والعرافة فأما السحر فإنه كفر ومن السبع الكبائر ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: 79] والذي يتعاطى السحر كافر وحكم الساحر القتل وكسبه حرام خبيث ، والجهال والظلمة وضعفاء الإيهان يذهبون إلى السحرة لعمل سحر يعتدون به على أشخاص أو ينتقمون منهم ، ومن الناس من يرتكب محرما بلجوئه إلى الساحر لفك السحر والواجب اللجوء إلى الله والاستشفاء بكلامه كالمعوذات وغيرها ..

أخوة الإسلام أما الكاهن والعراف فكلاهما كافر بالله العظيم لادعائها معرفة الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله ، وكثير من هؤلاء يستغل السذج لأخذ أموالهم ويستعملون وسائل كثيرة من التخطيط في الرمل أو ضرب الودع أو قراءة الكف والفنجان أو كرة الزجاج والمرايا وغير ذلك وإذا صدقوا مرة كذبوا تسعا وتسعين مرة ، ولكن المغفلين لا يتذكرون إلا المرة التي صدق فيها هؤلاء الأفاكون ، فيذهبون إليهم لمعرفة المستقبل والسعادة والشقاوة في زواج أو تجارة والبحث عن المفقودات

واعلموا أيها الأخوة الموحدون أن الذي يذهب إليهم وكان مصدقا بها يقولون فهو كافر خارج عن ملة الإسلام والدليل قوله ﷺ [ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ

عَلَى مُحُمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ] حم أما إن كان الذي يذهب إليهم غير مصدق بأنهم يعلمون الغيب ولكنه يذهب للتجربة ونحوها فإنه لا يكفر ولكن لا تقبل له صلاة أربعين يوما .. هذا إذا كان من المصلين! والدليل قوله ﷺ [ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبُلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ] هذا مع وجوب الصلاة والتوبة عليه، ويدخل في باب الكهانة والعرافة الفتاحين والمنجمين والحجابين وما شابههم .. فهذه صور شائعة بين المسلمين في ديار الإسلام صور شركية خرجة من الملة ولكن لا نكفر فاعلها إلا بإقامة الحجة عليه وبيان الحق.

ومن الشرك أيها العباد اعتقاد النفع في أشياء لم يجعلها الخالق عز وجل كذلك كما يعتقد بعضهم في التهائم والعزائم الشركية وأنواع من الخرز أو الودع أو الحلق المعدنية وغيرها بناء على إشارة من كاهن أو ساحر أو حجاب أو اعتقاد متوارث فيعلقونها في رقابهم أو على أولادهم لدفع العين بزعمهم أو يربطونها على أجسادهم أو يعلقونها في سيارتهم وبيوتهم أو يلبسون خواتم بأنواع من الفصوص يعتقدون فيها أمورا معينة من رفع البلاء أو دفعه وهذا لا شك ينافي التوكل على الله ولا يزيد الإنسان إلا وهنا .. وهذه التائم التي تعلق في كثير منها شرك جليّ واضح واستعانة ببعض الجن والشياطين أو رسوم غامضة أو كتابات غير مفهومة وبعض المشعوذين يكتبون آيات من القرآن ويخلطونها بغيرها من الشرك وبعضهم يكتب آيات القرآن بالنجاسات أو دم الحيض وتعليق كل ما تقدم أو ربطه حرام لقول ﷺ [ عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر الجُّهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهُّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهُ َّ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمْيِمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ] حم .. وفاعل ذلك إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر من دون من الله فهو مشرك شركا أكبر وإن اعتقد أنها سبب للنفع والضرر ولم يجعلها سببا فهو مشرك شركا أصغر وهذا يدخل في شرك الأسباب .. عباد الله هذه تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. عباد الله طهروا قلوبكم وأعمالكم وبيوتكم من مظاهر الشرك واحذروا الجهل والغفلة وبارك الله لى ولكم في القرآن العظيم

### الزنا واللواط والحيض وإتيان المرأة من الدبر

سبق أن ذكرناكم أيها الأخوة المسلمون بأن المسلم بين أمر ونهي ... أمره الله على بطاعته ونهاه عن معصيته وأوعده جنة إن وفي بها طلب منه وذكرناكم والذكرى تنفع المؤمنين ببعض ما أمر كالإيهان والصلاة والزكاة والصدق والإحسان وغير ذلك فيها أمر وكذلك تذكرنا وإياكم عها نهى من الخلوة بالأجنبية والمصافحة لها والدياثة والسفر بغير محرم وكذلك عن مظاهر الشرك التي قد يقع بها المسلم غفلة أو نسيانا أو تعمدا .. من إتيان العرافين والكهان والسحر والقبور والنذور الشركية .. كل هذا بفضل من الله تحدثنا عنه مذكرين محذرين منذرين ، أما اليوم فنتذكر بعض ما حرمه الله تعالى على عباده الصالحين الطائعين العابدين .

أخوة الإيمان .. لما كان من مقاصد الشريعة حفظ العرض وحفظ النسل جاء فيها تحريم الزنا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا الإسراء: ٣٦] وحتى لا يقع المسلم في هذه الفاحشة الكبيرة والرذيلة الفاضحة سد الدين الطرق المؤدية إليه من نظر وتحريم الخلوة وغير ذلك وأمر بالحجاب للمرأة حتى تبقى عفيفة مصانة .. وجعل الشرع للزاني والزانية عقوبة شديدة وهي أن يرجم الزاني المحصن (أي المتزوج) بالحجارة حتى يموت ليذوق وبال أمره وليتألم كل جزء من جسده كها استمتع به في الحرام .. وأما الذي لم يتزوج فيجلد بهائة جلدة كها جاء في نص الكتاب واضحا مع حصول الفضيحة أمام الشهود من طائفة المؤمنين .. وعذاب الزناة والزواني في البرزخ أنهم يكونون في تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار يكونون فيه عراة فإذا أوقدت عليهم النار صاحوا وارتفعوا حتى يكادوا أن يخرجوا فإذا أخمدت رجعوا فيها .. وهكذا يفعل بهم إلى قيام الساعة .. ويزداد الأمر قبحا إذا كان الرجل مستمرا في الزنا مع تقدمه في السن وقربه من القبر وإمهال الله له فعن أبي هريرة مرفوعا [ثَلَاثُةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَعِّمُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَيْحٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَحْبُرٌ

محرومة من إجابة الدعوة عندما تفتح أبواب السهاء في نصف الليل وليست الحاجة والفقر عذرا شرعيا مطلقا لانتهاك حدود الله وقديها قالوا: " تجوع الحرة ولا تأكل بثديبها " أَذَ وَالا يَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُو

أخوة الإسلام .. وفي عصرنا فُتح في كثير من بلدان العالم كلُ باب إلى الفاحشة وسهل الشيطان الطريق بمكره ومكر أوليائه واتبعه العصاة والفجرة ففشا التبرج والسفور وعم انفلات البصر والنظر المحرم وانتشر الاختلاط وراجت مجلات الخنا وأفلام الفحش وكثر السفر إلى بلاد الفجور وقام سوق تجارة الدعارة وكثر انتهاك العرض وازداد عدد أولاد الحرام وحالات قتل الأجنة .. فنسألك اللهم رحمتك ولطفك وسترك .

أخوة الإيهان .. هذه المحرمات وسعة انتشارها وكثرة دعاتها لا تكون عذر لنا للوقوع في الفواحش والآثام .. طهر الله قلوبنا وفروجنا وأسهاعنا وعيوننا .. هذه الأولى من المحرمات التي أحببت أن أذكركم بحرمتها وبشاعتها .. وأما الثانية فهي اللواط .. واللواط محرم وفاحشة كبيرة ولشناعة هذه الجريمة وقبحها وخطورتها عاقب الله قوما من مرتكبها بأربعة أنواع من العقوبات طمس أعينهم وجعل عاليها سافلها وأمطرهم بحجارة من سجيل منضود وأرسل عليهم الصيحة وفي هذه الشريعة عقوبة الفاعل والمفعول به القتل فعن ابن عباس مهم مرفوعا ومن وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالمُقْعُولَ بِهِ ] احمد

وتعلمون ما انتشرت الأمراض الفتاكة كالإيدز والأمراض الجنسية الأخرى إلا من انتشار مثل هذه الفاحشة .. وأيضا أيها الأخوة الموحدون حرم عليكم الشرع العظيم إتيان النساء من أدبارهن وهذه كبيرة من الكبائر فمن حديث أبي هريرة هم مرفوعا [قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ] وفي الحديث الآخر [عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى عَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا الله صَلَى الله عَمَيْد وسَلَّمَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أَوْ كَاهِنا عَلَى مُحَمَّدٍ ] وهذا عمل غير مشروع ومحرم ولا يحق لزوج شاذ أن يهدد زوجه بالطلاق أو يحتال عليها ليرتكب مثل هذه الفاحشة الأليمة وهذا حرام وفعله محرم ولو كان بموافقة الزوجين فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا ..

وأما الأمر الرابع والأخير الذي نلفت المؤمنين المتزوجين إليه هو عدم وطء المرأة في حيضها قال تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المُحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى قال تعالى ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المُحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المُحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُ اللهُ إِنَّ اللهَّ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ كُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وقد ذكرت الحديث قبل قليل [ مَنْ أَتَى حَائِضًا .. فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ] ت أبي هريرة .

ومن فعل ذلك خطأ دون تعمد وهو لا يعلم فليس عليه شيء وأما من فعله عامدا عالما فعليه الكفارة في قول بعض أهل العلم ممن صحح حديث الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على التخيير .. عباد الله لا يحل للرجل الزوج إتيان المرأة الحائض حتى تطهر وتغتسل من حيضتها فتحل له .

الإسلام هو دين الإيمان والنظافة والصحة والعافية .. فهذه المحرمات تؤدي لمرتكبيها بالقذارة والأمراض والكفر وهذا مشاهد في ديار المسلمين بكثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله .. تنتشر دور الفجور والمشارب والنوادي الليلية ودور الدعارة .. واعلموا أنكم مسئولون عن أنفسكم وأهليكم .. والشيطان ضمن مستقبله في جهنم وعذاب السعير فهو يرغب بأن يغويكم أجمعين .. لتكونوا شركاءه وجلسائه كما قال الله حكاية عنه ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) لِيَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ (٨٣) ﴾ [ص] فكونوا من المخلصين واحذروا أتباع الشيطان ودعاته فإنهم كثر في هذا الزمان .. وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .

خطبة في .....

#### السرقة والرشوة

ومن القضايا الجديرة بالذكر والتنبيه إليها وتحذير المسلمين من شرها السرقة وهي أيضا من كبائر الذنوب وموبقاتها يقول تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِهَا كَسَبَا نَكَالًا كبائر الذنوب وموبقاتها يقول تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِهَا كَسَبَا نَكَالًا مِن اللهِ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله مِن الله وَالله وَالله

ومن أعظم السرقات أيها الأخوة المسلمون السرقة من الأموال العامة أموال الأمة جمعاء وبعض الذين يفعلونها يقولون نسرق كها يسرق غيرنا وما علموا أن تلك سرقة من جميع المسلمين لأن الأموال العامة ملك لجميع المسلمين وفعل الذين لا يخافون الله ليس بحجة تبرر تقليدهم وبعض الناس يسرق من أموال الكفار بحجة أنهم كفار وهذا أيضا غير صحيح فان الكفار الذين يجوز سلب أموالهم هم المحاربون للمسلمين وليس جميع شركات الكفار وأفرادهم يدخلون في ذلك وبعض الناس يستسهل سرقة الأشياء القليلة أو الوضيعة وقد قال الله العَنَ الله السَّارِقَ يَسْرقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرقُ الحُبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ] خ.

واعلموا أيها المسلمون أن السارق إذا تاب توبة نصوحا عليه أن يعيد كل شيء سرقه إلى صاحبه سواء أعاد المسروق سرا أو علانية أو بواسطة عليه أن يتخلص من الكسب الحرام الخبيث وإن عجز عن الوصول إلى صاحب المال أو إلى ورثته من بعده مع الاجتهاد في البحث فإنه يتصدق به وينوى ثوابه لصاحبه .. هذا إخواني بها يتعلق بهذه الجريمة بهذا الحد من حدود الله

كُلُّ .. وأما القضية الأخرى التي أحب أن أنوه بذكرها ليبتعد عنها المسلمون الطائعون لربهم هي الرشوة لإبطال حق أو تحصيل باطل فالرشوة من المحرمات والآثام وتسود هذه الجريمة بين الناس عندما يضعف الإيهان ويصبح هزيلا ولا حول ولا قوة له وإعطاء الرشوة للقاضي أو الحاكم بين الناس لإبطال حق أو تمشية باطل جريمة لأنها تؤدي إلى الظلم والجور في الحكم وظلم صاحب الحق وتفشي الفساد وضياع الحقوق قال الله تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الحُكم إِلَى الظهر وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الحُكَم إِنَا يُقَا مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: والبباطل وتُدُلُوا بِهَا إِلَى الحُكَم عن النبي الله قال: [لَعَنَ الله الرَّاشِي وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْم ] . رواه احمد واعلموا أيها الأخوة أما ما وقع أو يقع للتوصل لحق أو دفع ظلم لا يمكن إلا عن طريق الرشوة فلا يدخل في الوعيد .. وإنها يقع الإثم والعقاب على المرتشي وحده والله أعلم .

وفي هذا العصر تفشت الرشوة تفشيا واسعا في المجتمعات الإسلامية يمينا وشهالا حتى صارت موردا أعظم من المرتبات عند بعض الموظفين المتنفذين في أمور الناس بل يمكن أن تقول أنها صارت بندا في ميزانيات كثير من الشركات بعناوين مغلفة وصارت كثير من المعاملات لا تبدأ ولا تنتهي إلا بها .. ولا يحصل المسلم على حق له إلا إذا دفع للعامل أو الموظف قسطا من المال صغيرا كان أو كبيرا وتضرر من ذلك الفقراء تضررا عظيما وفسدت كثير من الذمم بسببها وصارت سببا لإفساد العمال على أصحاب العمل ، والخدمة الجيدة لا تقدم إلا لمن يدفع ومن لا يدفع فالخدمة له رديئة أو يؤخر و يهمل وأصحاب الرشاوي الذين جاءوا من بعده قد انتهوا قبله بزمن وبسبب الرشوة أيها العباد دخلت أموال هي من حق أصحاب العمل في جيوب مندوبي المبيعات والمشتريات ولهذا وغيره فلا عجب أن يدعو النبي على الشركاء في هذه الجريمة والأطراف فيها أن يطردهم الله من رحمته فعن عبد الله بن عمرو هم قال قال رسول الله الله المناق المن

فالرشوة كسب خبيث وهو من عظائم الذنوب عباد الله تدبروا العواقب واخشوا عقوبة المعاقب وخافوا سلب السالب فإنه والله غالب وما تغنى القصور المشيدة من الباطل والظلم

من عقاب رب الأرباب ولا تشفع هي والأموال الكثيرة لصاحبها من أهوال يوم القيامة فالعمل الصالح والتسابق في الخيرات هو الفعل الفالح .. فلا تغفل أيها العبد عن رب عادل لا يظلم مثقال ذرة ولا تنسى الموت فإنه قادم كم أباد الموت ملوكا كالجبال الشمخ كم أزعج الموت قواعد كانت في الكبر ترسخ وأسكنهم ظلم اللحود ومن ورائهم برزخ فكل ما حرم الله حرام وكل ما حرم رسوله سيد الأنام حرام ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٧) ﴾ [الزلزلة] .. فاصبر على قسوة الدنيا وشظف العيش ولا تأكل الحرام .. فالسرقة كسب حرام وما ينبت على الحرام فالنار أولى به .. يا غافل عن ذكر الله تب إلى الله ولا تبارز الله بالمعاصي ولا تأمن مكر الله .. عباد الله بارك الله في ولكم في القرآن العظيم

خطبة في .....خطبة مي

#### تعظيم الله تعالى وشعائره

اعلموا أخوة الإيهان أن تعظيم الله على وتعظيم ما يستلزم ذلك من شعائر الله تعالى وحدوده من أجل العبادات القلبية ومن أهم أعهال القلوب التي يتعين تحقيقها والقيام بها وتربية النفس عليها .. وبالذات في هذا الزمان الذي ظهر فيه ما يخالف تعظيم الله تعالى من الاستخفاف والاستهزاء بشعائر الله تعالى والتسفيه والازدراء لدين الله تعالى من الاستخفاف يقول الله تعالى فولين سَأَلتُهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّهَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ الله والتوبة: ٦٥]

أيها الأخوة المؤمنون إن الإيهان بالله تعالى مبني على التعظيم والإجلال له على ﴿تَكَادُ السَّهَاوَاتُ وَتَفْشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الجِّبَالُ هَدَّا﴾ [مريم: ٩٠] قال الضحاك بن مزاحم " يتشققن من عظمة الله على " فمن اعتقد الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسوله ، عليه أن يوجل ويكرم ويعظم مولاه على ويظهر هذا التعظيم على جوارحه ويبتعد عن الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو الفعل وقال ابن القيم عن منزلة التعظيم " هذه المنزلة تابعة للمعرفة فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا ، وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه حق صفته وأكم لا ترجون لله عظمة " وقال سعيد بن جبير " مالكم لا تعظمون الله حق عظمته " .

واعلم أيها المؤمن أن روح العبادة التي تنشدها وتطلبها هو الإجلال والمحبة فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت .

ويكون تعظيم الباري وإجلاله بإثبات الصفات لله كما يليق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل والذين ينكرون بعض صفاته تعالى ما قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته ، ولما كان من أسهاء الله الحسنى المجيد الكبير والعظيم فإن معنى هذه الأسهاء

أن الله على هو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى .. فكيف بمن يشتمه ويسبه ويكفر به وبدينه وبألفاظ يقولها العصاة ما قالها إبليس وذريته ؟!

ويما يوجب أيها العبد المسلم تعظيم الله تعالى وإجلاله أن تتعرف على نعم الله وتتذكر آلاء الله على يوجب أيها العبد المسلم تعظيم الله تعلى القد عظم الله سبحانه الحيوان، لا سيها ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه وخوف الضرر على نفسه فقال ﴿ إِلّا مَنْ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ الله عند الإكراه وخوف الضرر على نفسه فقال ﴿ إِلّا مَنْ أُكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطُمئِنٌ النحل: ١٠٦] من قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقى وتحامي عن نفسك بذكره بها لا ينبغي له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره ، وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك وعصم مالك بقطع مسلم في سرقته وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك وأباحك الميتة سدا لرمقك وحفظا لصحتك ، وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيدا آجل وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتاب إليك أيحسن بك مع هذا الإكرام أن ترى على ما نهاك منهمكا وعا أمرك متنكبا وعن داعيه معرضا ولسنته هاجرا ولداعي عدوك فيه مطيعا ويعظمك وهو هو وتهمل أمره وأنت أنت ، هو حط رتب عباده لأجلك وأهبط إلى الأرض من امتنع عن سجدة يسجدها لك ، ما أوحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينها يكون بعضرة الحق وملائكة السهاء سجود له تترامي به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمآل إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لشمس ولقمر أو لشجرة من الشجر "

أخوة الإسلام .. التعظيم للملك القدوس واجب ففي حديث ابن مسعود قال : [ جَاءَ حَبْرٌ مِنْ الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهُ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى اللَّاحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ الله يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَاللَّهَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَسَائِرَ الحُلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحُبْرِ إِصْبَعٍ فَيَقُولُ أَنَا اللَّلِكُ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحُبْرِ إِصْبَعِ فَيَقُولُ أَنَا اللَّلِكُ فَضَحِكَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَالْأَرْضُ بَهِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ قُدُرُوا اللهُ حَتَّى قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ بَهِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ رَعُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧] وما في الآية اللّهِ عَمَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧] وما في الآية

يدل على أن عظمة الله أعظم مما وصف ذلك الحبر وأن لله على قدرا عظيما فيجب على كل مؤمن أن يقدر الله حق قدره من التعظيم والتبجيل والحذر من السخرية والاستهزاء بالله وآياته ورسوله [ أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيُ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ وَسَبَّحَ عَلَى الله وَنَسُتَشْفِعُ بِالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ إِنَّهُ لَا يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ إِنَّهُ لَا يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ إِنَّهُ لَا يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ

وقد اقتفى الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان هذا المسلك وعظموا الرب حق تعظيمه قال عون بن عبدالله "ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول: أخزى الله الكلب وفعل الله به كذا " فذا مالك إمام دار الهجرة لما سأله أحدهم عن قوله تعالى ﴿الرَّمْمَنُ عَلَى الْعُرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥] كيف استوى ؟ قال الراوي فها رأيته غضب من شيء كوجده من المقالته وعلاه الرحضاء (العرق) وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معلوم والاستواء غير مجهول والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فاخرج " هذا مالك يتصبب عرقا إجلالا وتعظيها لله تعالى . ومن يجب تعظيمه وتوقيره عباد الله رسولكم محمد ﴿ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقَوُّوهُ وَتُوقَوُّوهُ وَالمَعْ وَالمَعْ عَلَمْ الله ووقره الله ، أكرمه في مخاطبته بها لم يخاطب به أحدا من الأنبياء فلم يدعه باسمه في القرآن قط وحرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن وحرم رفع الصوت فوق صوته ورفع له ذكره وأوجب ذكره في الشهادتين وفي الآذان وفي المحالة .

وبالجملة يجب تعظيم شعائر الله جميعها يقول تعالى ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهَ قَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى

الْقُلُوبِ ﴿ [الحج: ٣٢] .. ومن مظاهر الاستخفاف في هذا الزمان في وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال مؤسسات علمية مشبوهة تجد كتبا تسخر من الصحابة والأنبياء وأفلاما تصور قصص الأنبياء .. بذرائع ملتوية لخداع الناس البسطاء .. وحسبنا الله ونعم الوكيل

خطبة في .....خطبة من المستحطبة على المستحطبة

## الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

يقول الله تعالى ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥]

عباد الله أقيموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك دعامة المجتمع فلا يقوم المجتمع إلا إذا شعر كل فرد من أفراده أنه جزء من كل وأن فساد جزء من هذا الكل فساد للجميع وأنه كيا تحب لنفسك أن تكون صالحا لقول النبي الله تحب لنفسك أن يكون صالحا لقول النبي الله ي ي لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَحِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِه ] وإذا الإنسان بهذا الشعور النبيل وإن هذا ما يقتضيه الإيهان ويفرضه عليه فإنه لابد أن يسعى في إصلاح المجتمع بشتى الوسائل الشرعية بالطرق التي تضمن المصلحة وتزول بها المفسدة فيأمر بالمعروف بالرفق واللبن والإقناع وليصبر على ما يحصل له من الأذى القولي والفعلي فإنه لابد من ذلك لكل داع كها جرى وكها جرى ذلك لسيد المصلحين وخاتم النبيين وليجعل العبد الآمر والناهي الأمل والنجاح نصب عينيه فإن وإن على المؤمنين كلهم أن يتعاونوا في هذا الأمر الجليل العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يساعد بعضهم بعضا في هذه المهمة العظيمة الجليلة ليقضوا على الباطل وينصروا الحق ولكن للأسف هناك من يثبط الدعاة والآمرين بالمعروف ويوهن عزائمهم بأقوال هزيلة ليضعفهم بدل أن يشجعوا ويؤازروا هؤلاء القوم في أمرهم ونهيهم بأن يقولوا لهم "إنكم على خير وقمت بالواجب عليكم وقواكم الله وكان الله معكم " من مثل هذا الكلام الذي يرفع المعنويات والهمم .

أيها المسلمون إن الواجب علينا أن نتعاون تعاون تعاونا حقيقيا فعالا في إصلاح المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله أله مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ].

أيها المسلمون إننا لو علمنا أن في بيت من بيوت هذا البلد مرضا فتاكا لأخذنا القلق والفزع ولاستنفذنا الأدوية وأجهدنا الأطباء للقضاء عليه وهذا مرض جسمي فكيف بأمراض القلوب التي تفتك بديننا وأخلاقنا إن الواجب علينا إذا أحسسنا بمرض ديني أو خلقي يفتك بالمجتمع ويحرف اتجاهه الصحيح أن نبحث بصدق عن سبب هذا الداء وأن تقضي عليه وعلى أسبابه قضاء مبرما من أي جهة كانت لا تأخذنا في ذلك لومة لائم قبل أن ينتشر الداء ويستفحل أمره . فهذا الرسول على يصور الأمر بهذا الحديث الطيب من كلامه وأمثاله على قال النبي الله وسرو والمؤلوق في أَسْفَلِها وَمَالًا وَمَالًا الله عَلَى اللّذِينِ فِي أَعْلاها فَكَانَ اللّذِي فِي أَسْفَلِها يَمُرُّونَ بِاللّه عَلَى الّذِينَ فِي أَعْلاها فَتَأذّوا بِهِ فَأَخَذَ فَأُسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَأَتُوهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلا بُدَّ لِي مِنْ المّاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجُوهُ وَنَجَوْا أَنْفُسَهُمْ ].

عباد الله .. لقد فخرت هذه الأمة وحق أن تفخر بها شهد الله لها به وفضلها على غيرها حيث يقول ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللهِ وَلَا يَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴾ يقول ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللهِ وَالأَمْ بِالْمعروف والنهي عن الله عمران: ١١٠] فمن حقق هذه الأمور الثلاثة الإيهان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من هذه الأمة التي فضلت على الناس ومن لم يحققها خرج من هذا الوصف الجليل بقدر ما فاته من التحقيق .. إنكم لن تكونوا خير أمة أخرجت للناس حتى تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر ، والمعروف كل ما أمر الله به في كتابه أو جاء على لسان نبيه ﷺ والمنكر كل ما نهى الله عنه في كتابه أو جاء على لسان نبيه ﷺ والمنكر كل ما

لقد مرضت القلوب وكاد المرض يقضي على بعضها بالموت حتى نزعت الغيرة الدينية من كثير فيها فأصبحت لا ترى المعروف معروفا ولا المنكر منكرا أصبح الإنسان من هؤلاء لا يتمعر وجهه ولا يتغير من انتهاك حرمات الله وكأنه إذا حدث عن انتهاكها يحدث عن أمر عادي لا يؤبه له وهذا والله هو الداء العضال الذي هو أعظم من فقد النفوس والأموال والأولاد . يا أمة محمد يا خير أمة أخرجت للناس اتقوا ربكم وأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر

وتعاونوا على الحق والخير ولا تأخذكم في الله لومة لائم ولا يخوفكم الشيطان ولا يوهن عزائمكم فإنكم والله إن صدقتم العزيمة وأخلصتم النية واتبعتم الحكمة في تقويم عباد الله وإصلاحهم فكل شيء يقوم ضدكم سيضمحل ويزول فالباطل لن تثبت قدماه أمام الحق ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالحُقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمّاً تَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٨] فيا أيها المسلمون إن الذي ينقصنا كثيرا هو عدم التعاون في هذه الأمور فتجد أهل الخير متفرقين متباعدين لا ينصر بعضهم بعضا ولا يقوم بعضهم مع بعض إلا أن يشاء الله .. وأهل الباطل والشر متآزرون متعاونون على باطلهم حسبنا الله ونعم الوكيل .

عباد الله احذروا عقاب الله ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَحَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ هُود: ١٠٢] قال تعالى ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِهَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِسُّ مَا كَانُوا يَغْعَلُونَ (٧٩) ﴾ [المائدة]

وقال إلى الذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم ]. فهذه تذكرة لنجدد العهد ونكون من خير أمة أخرجت للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥]

ولا يغرنكم ما أنعم الله عليكم من العافية والأمان والأموال ورغد العيش ونضارة الدنيا وزهرتها ولا يغرنكم إمهاله لكم مع التقصير في الواجب والعصيان .. فانتبهوا للأمر بالمعروف في بيوتكم وفي شوارعكم وأعالكم وأحياءكم .. ولا تخشوا في الله لومة لائم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .

خطبة في .....

#### مسالة الرزق

الله تعالى هو الحكيم العادل خلق العباد لغاية وشرع لهم الدين والتوحيد وهو الذي وهبهم العقول والقلوب وهو الذي قسم بينهم الأرزاق ما بين غني وفقير لتقوم مصالح العباد في المعاش والمعاد واعلموا عباد الله أن الله الحكمة البالغة في الحكم والتشريع فأحكام شريعته كلها عدل ورحمة وحكمة عباده والتيسير وله الحكمة البالغة في الحكم والتشريع فأحكام شريعته كلها عدل ورحمة وحكمة ومصلحة للعباد في دنياهم وأخراهم ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوتِنُونَ﴾ [المائدة:

• ٥] فله الحمد في منعه وعطائه، وعلى العباد إذا وسع عليهم أرزاقهم أن يشكروه ويقوموا بها يجب عليهم في هذه الأرزاق، وعلى العباد إذا قدرت عليهم أرزاقهم أن يصبروا على تقدير الواحد الخلاق فهو أعلم بمصالحهم وهو أرحم بهم من أمهاتهم ، لقد قسم العليم الحكيم الرزق على عباده فمنهم من بسط في رزقه ومنهم من قدر عليه رزقه وذلك لحكم عظيمة باهرة قسم الله الرزق على عباده ليعرفوا بذلك أنه المدبر لجميع الأمور وأن بيده مقاليد الساوات قسم الله الرزق على عباده ليعرفوا بذلك أنه المدبر لجميع الأمور وأن بيده مقاليد الساوات والأرض فهذا يوسع عليه والآخر يضيق عليه ولا راد لقضائه وقدره ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّاوَاتِ نفسه وَالاً وَسَى يَبْسُطُ الرَّزِق لَين يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ١٢] فمن طابت نفسه بقسمة الله اطمئن وسكنت جوارحه وسلم أمره لخالقه ورازقه وأما من قلق ولم يطمئن لهذه وهو في رحم أمه ...

بسط العليم الحكيم الرزق لبعض العباد وضيقه على بعضهم ليعتبروا بهذا التفاوت في الدنيا تفاوت ما بينهم في درجات الآخرة فكما أن الناس في هذه الدنيا متفاوتون فمنهم من يسكن القصور المشيدة العالية ويركب المراكب الفخمة العالية ويتقلب في ماله وأهله وبنيه في سرور وحبور ومنهم من لا مأوى له ولا أهل ولا مال ولا بنون ومنهم ما بين ذلك على درجات مختلفة فإن التفاوت في درجات الآخرة أعظم وأكبر وأجل وأبقى ﴿انْظُرْ كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢١] فإذا كانت الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فإنه ينبغي أن نتسابق إلى درجاتها العالية وحياتها الباقية ذلك خير وأحسن تأويلا.

قسم الله تعالى الرزق بين العباد ليعرف الغني قدر نعمة الله عليه بالايسار فيشكره عليها ويلتحق بالشاكرين، ويعرف الفقير ما ابتلاه الله به من الفقر فيصبر عليه وينال درجة الصابرين ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] وهو مع ذلك لا يزال يسأل ربه الميسرة وينتظر الفرج من رب العالمين.

قسم الله على الرزق بين عباده لتقوم مصالحهم الدينية والدنيوية فلو بسط الرزق لجميع العباد لبغوا في الأرض بالكفر والطغيان والفساد ولو ضيق الرزق على جميعهم لاختل نظامهم وتهاوت من معيشتهم الأركان، لو كان الناس في الرزق في درجة واحدة لم يتخذ بعضهم بعضا سخريا لم يعمل أحدهم للآخر صنعة ولم يحترف له بحرفة لأن

الكل في درجة واحدة فليس أحدهم أولى بهذا من الآخر من سيزرع من سيصنع من سيبني البيوت والقصور .. من سيفكر بالاختراع والاكتشاف .. بالتفاوت في الأرزاق يكون هناك العامل والباني والمهندس والصانع والزراع والباحث والموظف والمخترع .. إنها والله لحكمة باهرة لمن تدبر وفكر بالأمر .. فلو كان الناس كلهم أغنياء من سيزرع .. من سيحصد .. من يطحن القمح .. من يجبز الخبز .. لو كان الناس على درجة واحدة أين الرحمة والعطف من الغني للفقير .. إذا قدرنا أن الناس كلهم في درجة واحدة أين الفضل العظيم الذي يحصل بصلة الأقارب بالمال إذا كان الناس أو الكل في درجة واحدة إن هذا وأضعافه من المصالح يفقد لتساوي الناس في الأرزاق ولكن الحكيم العليم قسم بينهم أرزاقهم وأمر الأغنياء بالشكر والإنفاق وأمر الفقراء بالصبر وانتظار الفرج من الكريم الرزاق فعلينا معشر المسلمين أن نرضي به ربا فنرضي بقسمه وأقداره وأن نرضي به حُكها فنؤمن بحكمته وأسراره ﴿اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ بِهِ ربا فنرضي بقسمه وأقداره وأن نرضي به حُكها فنؤمن بحكمته وأسراره ﴿اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

مسألة الرزق وما فيها من الحكم والآيات وفضل الله يؤتيه من يشاء .. والدنيا دول ولا تدوم على حال وما على الإنسان إلا أن يمشي في مناكب الأرض ليتحصل على رزقه وما قدر له رب الأرباب وعلى الغني الموسر أن يحافظ على نعمة المال حتى تدوم عليه ولا تزل به القدم .. وفي الدنيا عبر فذا قارون كم أوتي من المال والخير .. فلما لم يحسن الشكر والطاعة خسف به .. وكم من فقير بات الليالي طاويا جائعا عاريا ودارت به الأيام فأصبح ينام على الحرير والإستبرق ويأكل كما يقولون " بمعالق الذهب والورق " فذا الوزير المهلبي كان أيام فقره يقول:

ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش مالا خيرٌ فيه! ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه

ودارت الأيام به فأصبح رجل الدولة ووزير أحمد بن بويه ومستشاره الأول ولكنه كها قيل كان ذا فضل جم واعتراف بالحق لصاحبه ولم ينس فقره وضعفه ..

فاصبر يا عبد الله على طاعة الله وقسمة الله ولا تأخذ رزقك بكسب حرام وخبيث .. وتوكل على الله القائل ﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللهُ ۚ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى الله الله الله الله وَمَنْ يَتَقِ كُلْ عَلَى الله الله وَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق]

واجعل الآخرة ودرجاتها نصب عينيك فهي المفاز والنجاح والدنيا دار اختبار وابتلاء وصبر وذل وشقاء .

خطبة في .....خطبة

#### جهنم

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخُائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيُقِينُ (٤٧) فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨) فَهَا لَنُدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (٤٩) كَأَنَّهُمْ مُحُرُّ مُسْتَنْفِرَةٌ (٥٠) فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ (١٥) ﴾ [المدثر]

عباد الله .. هل تأملتم وأنتم تتلون كتاب الله أناء الليل وأطراف النهار ، هذه الآيات من سورة المدثر وغيرها من الآيات التي تذكركم بنار جهنم وعذابها وطعامها وشرابها ولباسها وزقومها وضريعها ، هل تذكرتم يوم الحساب يوم القيامة يوم الحسرة والندامة .. فريق في الجنة وفريق في السعير ..

عباد الله

جاءكم الإنذار ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾ [الليل: ١٤] ، ورسولكم حبيبكم نذيركم كها جاء في مسند أحمد عن النعهان بن بشير قال قال رسول الله ﷺ [أنذرتكم النار أنذرتكم النار) وفي حديث عدي بن حاتم مرفوعا (قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَأَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَرُوْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبةٍ ] ١٦٧٨ مسلم

أيها العباد الصالحون .. الموت آت وما هو آتٍ آت

وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول

فيوم الدين هو يوم المصير ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجُنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحُيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]

فيا عبد الله اتق الله واحرص على التوبة .. ولا تغرنك الدنيا بزخرفها ومباهجها وطعامها .. ولا يغرنك الأهل والقوم والفصيلة .. فما ينفعك هؤلاء يوم الحسرة والندامة .. يوم التغابن

.. يوم لا ينفع مال ولا بنون .

يا من تعتقد بيوم الآخرة .. هل فكرت فيه تفكيرا عميقا ؟ .. هل فكرت بالزبانية الشداد الغلاظ ؟.. هل فكرت بالماء الذي يشوي الوجوه ؟.. ﴿بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ الغلاظ ؟.. هل فكرت بالماء الذي يشوي الوجوه والحميم ؟.. هل فكرت بالسلاسل والأغلال الكهف: ٢٩] هل فكرت بالغسلين والزقوم والحميم ؟.. هل فكرت بالسلاسل والأغلال التي ذرعها سبعون ذراعا ؟ .. إنني أذكرك بها جاء في كتاب الله من وصف السعير النزاعة للشوى .. الهاوية .. الحطمة المؤصدة .

واعلم أيها العبد المؤمن أن جهنم واسعة جدا جدا وقال الحق تعالى ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَاعلم أيها العبد المؤمن أن جهنم واسعة جدا جدا وقال الحق تعالى ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَعِينَ ﴾ [ص: ٥٥] .. فكل من كفر فهو من أهل النار على كثرة من كفر من

بني آدم ففي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال : [ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

[ يَقُولُ اللهُ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ قَالَ يَقُولُ أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعِينَ ] والله يقول لجهنم ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَلِ امْتَلَانْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠] واعلم أيها العبد المسلم أن عذاب جهنم شديد هلل امْتَلَانْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ [ق: ٣٠] واعلم أيها العبد المسلم أن عذاب جهنم شديد وأن جهنم دركات ﴿إِنَّ اللّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ عُلُودًا غَيْرُهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَزِيزًا حَكِيبًا ﴾ [النساء: ٥٦] وقال جل شأنه جُلُودًا غَيْرُهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَزِيزًا حَكِيبًا ﴾ [النساء: ٥٦] وقال جل شأنه ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ هُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الجُمِيمُ (١٩) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالجُلُودُ (٢٠) ﴾ [الحج] قال النبي ﷺ [ إِنَّ الجُمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ اللهُ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ اللهُ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَنْفُذُ اللهُ عَلَى مَا فِي جَوْفِهِ حَتَى يَمْرُقَ مِنْ قَدَمَيْهِ وهو الصهر ثم يعاد المُه وهو الصهر ثم يعاد المَدي عن أَبِي هُرَيْرَةَ

قال تعالى ﴿ سَرَ ابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ [إبراهيم: ٥٠]

أخوة الإسلام .. علينا أن نتدبر صور العذاب التي صورها لكم الله تعالى في الكتاب فبذلك ترق القلوب وتدع المعاصي والآثام وبذلك تزداد قربا إلى الله وتكثر الطاعات وتقل المعاصي فعباد الرحن يرجون رحمته ويخافون عذابه ووصفهم الله ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ فعباد الرحن يرجون رحمته ويخافون عذابه ووصفهم الله ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴿ المعارِج: ٢٧] .. والخزي والخسران لمن أدخل النيران ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظّالِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [آل عمران: ١٩٢] .. وفي الحلية لأبي نعيم أن علي بن فضيل صلى خلف إمام يقرأ في صلاته سورة الرحمن فلما سلم قيل لعلي (أما سمعت ما قرأ الإمام ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧] ، فقال شغلني عنها ما قبلها ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴾ [الرحمن: ٣٥] وقال ابن أبي ذئب حدثني من شهد عمر بن عبد نارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴾ [الرحمن: ٣٥] وقال ابن أبي ذئب حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز \_ وهو أمير المدينة \_ وقرأ عنده رجل ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّ نِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ

ثُبُورًا ﴾ [الفرقان: ١٣] . فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلا نشيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس .

وقال الحجاج لسعيد بن جبير : بلغني أنك لم تضحك قط . قال : كيف أضحك وجهنم قد سعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت ؟

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يتهجد في الليل ويقرأ سورة الطور فلما بلغ قوله تعالى ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (٨) ﴿ [الطور] قال عمر: قسم ورب الكعبة حق، ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه.

عباد الله خافوا النار وخوفوا بها أنفسكم وأهليكم وإخوانكم فالأمر ليس سهلا قال ﷺ: [ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا قَالُوا مَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ الْجُنَّةُ وَالنَّارَ } مسلم واحمد

خطبة في .....خطبة مي

#### ذكر الموت

لابد بين الفينة والأخرى من الحديث عن الموت .. فهذه الحياة الربانية قصيرة أم طويلة لابد لها من نهاية وزوال لابد من مجابهة ملك الموت والانتقال إلى سكراته .. فالموت واعظ لكل قلب حي مؤمن .. اعلم أيها الأخ المؤمن أن المنهمك في الدنيا المكب في غرورها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره وإن ذكره كرهه ونفر منه ثم الناس إما منهمك أو تائب مبتدئ أو عارف منتبه فأما المنهمك فلا يذكره وإن مات قريبه أو صاحبه أو أخوه .. يمر هذا الحادث عليه كمراسم وعادات وإلف .. لا كواعظ ومذكر له بأن المصير إليه ..

وهذا المنهمك في غرور الدنيا إن ذكره فيذكره لتأسف على دنياه ويشتغل بذمه وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله تعالى إلا بعدا وأما التائب فإنه يكثر ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفي بتهام التوبة .. وربها يكره الموت خيفة أن يختطفه قبل تمامها أو قبل صلاح الزاد وهو معذور في كراهة الموت ولا يدخل بهذا تحت قوله ي [ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرِهَ الله لِقَاءَه ] فإنه إنها يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيره فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه فلا يعد كارها للقائه وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له لا شغل له سواه وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا وهذا حالنا ضعفاء الإيهان ..

علينا الاستعداد حتى نلقى ربنا بها يرضى سبحانه .. عندما نضع أجسادنا ورؤوسنا على الوسائد فلا نطمع بمزيد من الحياة فلنحسن نياتنا لعلها تكون النهاية والبدء في الرحلة الأخروية فعندما يموت حبيب أو صديق فليتصور المرء منا وهو يسير في هذه الجنازة أنه هو الميت أنه هو الراحل عن هذه الدنيا فهل استعد أحدنا استعدادا يليق بلقاء الملك الجبار .. استعدادا يليق بلقاء منكر ونكير فهل استعددنا استعدادا يليق بصحبة محمد وصحبه الكرام ونقول " فزت ورب الكعبة " .. هل الزاد يكفي للقاء الأحباب .. فيا عبد الله كن قصير الأمل .. فأنت ترى الموت يخطف الناس خطفا .. فلان ركب سيارة ولم يعد فلان ركب البحر وغرق

فلان ركب سيارة فها عاد .. فها أكثر الأموات يوميا .. ملايين البشر .. نموت ونغادر هذه الحياة الدنيا .. لم التسويف في أعهال الخير والبر والإحسان .. عجل الحسنات قبل الفوات .

وأما القسم الثالث الذي ذكرناه من أحوال الناس في ذكر الموت .. فهو العارف أي الملتزم الطائع العارف بالله وبلقائه .. فإنه يذكر الموت دائما في كل مجلس .. في كل سهرة .. في كل نومة .. في كل غفلة .. يذكره لأنه موعد لقاء الحبيب وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت ويجبه ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين .. فإذن التائب معذورٌ في كراهة الموت وهذا معذورٌ في حب الموت وتمنيه وأعلى منها من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة بل تكون الأشياء إليه أحبها إلى مولاه فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضى وهو الغاية والمنتهى وهذا مقام ليس يسيرا إلا على من يسره الله إليه .

وقال سيد وشيخ الواعظين في البصرة الإمام الحسن رحمه الله: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لبّ فيها فرحا وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه وهان عليه جميع ما فيها .. وكان ابن عمر ابن الفاروق الله إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة .. سبحان الله هل فينا من فعل ذلك ؟! ولو مرة في السنة .. جمع أصدقائه ليتذكروا الموت والآخرة .

وكان حامد القيصري يقول "كلنا قد أيقن الموت وما نرى له مستعدا وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى له علام تفرحون ؟! وما عسيتم وما نرى لها خائفا ، فعلام تفرحون ؟! وما عسيتم تنتظرون ؟! الموت ، فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو شر فيا أخوتاه! سيروا إلى ربكم سيرا جميلا"

وقال شميط بن عجلان " من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها " واعلم يا عبد الله أن خطر الموت عظيم وإنها غفل الناس عنه لقلة فكرهم وذكرهم له ومن يذكره منهم إنها يذكر بقلب غافل فلهذا لا ينجع فيه ذكر الموت وقال ابن مسعود: " السعيد من وعظ بغيره" مسلم وقال أبو الدرداء: " إذا ذكر الموتى فعد نفسك كأحدهم".

فيا عبد الله إذا زرت مقبرة أو مررت بها فتصور نفسك في أحد القبور ومتى سكنت نفسك إلى شيء في الدنيا فتفكر في الحال أنه لابد من مفارقته قال ﷺ: [كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلِ] خ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمُوتِكَ

ولما احتضر أبو بكر ، جاءت عائشة ، فتمثلت بهذا البيت :

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حُشر جت يوما وضاق بها الصدر فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك ولكن قولي قال الله على ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ اللَّوْتِ بِالْحُقِّ فَكَشَفَ عَن وجهه وقال: ليس كذلك ولكن قولي قال الله على ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ اللَّوْتِ بِالْحُقِّ فَكِيدُ ﴾ [ق: ١٩]

خطبة في .....

#### حسن الخلق وحديث المفلس

روى مسلم عن النواس بن سمعان على قال: [ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَكُرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ] وكان وَالْإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ] وكان على يقول: [ إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ \_ أي أكثركم خيرا \_ أَحْسَنكُمْ أَخْلَقًا ] ق .. والله وصف خليله محمدا بحسن الخلق ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم ﴾ [القلم: ٤]

وما معنى قول الناس " فلان حسنٌ بالخلق والخلق " أي حسنُ الظاهر والباطن فالمراد بالخلق الصورة الظاهرة والمراد بالخلق الصورة الباطنة وذلك إن الإنسان مركب من جسد ونفس فالجسد مدرك بالبصر والنفس مدركة بالبصيرة ولكل واحد منها هيئة وصورة إما جيلة أو قبيحة .. والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد المدرك بالبصر ولذلك عظم الله سبحانه وتعالى أمره ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (١٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٧) ﴾ [ص] فنبه تعالى على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح منسوب إليه سبحانه وتعالى ، فالخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية فإن كانت الأفعال جميلة سميت خلقا حسنا وإن

قال ﷺ [ مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللهَّ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] ت وعن أبي هريرة عند الترمذي [ سُئِلَ رَسُولُ اللهَّ صَلَّى

اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الجُنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِّ وَحُسْنُ الخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ ] يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ ]

واعلم عبد الله أن الإنسان يستطيع أن يكسب حسن الخلق وليس كما يقول من غلبت عليه البيطالة فاستثقل الرياضة أن الأخلاق لا يتصور تغييرها قال ابن الجوزي رحمه الله: " لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنى وكيف تنكر تغيير الأخلاق ونحن نرى الصيد الوحشي يستأنس والكلب يعلم ترك الأكل والفرس تعلم حسن المشي وجودة الانقياد إلا أن بعض الطباع سريعة القبول للصلاح وبعضها مستعصية "

فإذن يستطيع البخيل أن يتخلص من بخله ، والجبان يستطيع أن يصبح شجاعا فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجواد من البذل ليصير ذلك طبعا له وكذلك من أراد التواضع تكلف أفعال المتواضعين وكذلك جميع الأخلاق المحمودة فإن للعادة أثرا في ذلك كها أن من أراد أن يكون كاتبا تعاطى فعل الكتابة أو فقيها تعاطى فعل الفقهاء من التكرار حتى تنعطف على قلبه صفة الفقه إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاث .. وقد تكتسب الأخلاق الحسنة بمصاحبة أهل الخير فإن الطبع لص يسرق الخير والشر وقد قال النبي

وحسن الخلق من كمال الإيمان والأحسن خلقا يكون قريبا من مجلس النبي الله يوم القيامة قال الله عنه المؤمنين أيمانا أحاسنهم أخلاقا ، الموطؤون أكنافا ، الذين يألفون ويؤلفون ، والا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ] س ص

ومن حسن الخلق عباد الله احتمال الأذى ففي الصحيحين [ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحُاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيةُ النُه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيةُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَثَرَتْ بِهَا كَالله عَمَّدُ مُو لِي مِنْ مَالِ الله الله الله الله عَنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ ]. ق وكان إذا أذاه قومه احتمل وصبر.

أخوة الإسلام .. الأخلاق مهمة في الشرع وثوابها عظيم عندالله على والإنسان المسلم يستطيع بالصبر والتربية الحسنة أن يكتسب كثيرا من الأخلاق الحميدة العظيمة واقرأ أول المؤمنون وآخر الفرقان ففيها خير كثير وصفات عباد الرحمن .

عباد الله كم هي عظيمة الصلاة في ديننا بل هي عمود هذا الدين وكم فضلها وثوابها .. والصيام هو ركن من أركان الشريعة والإيهان والزكاة عظيمة أيضا وثوابها جزيل وعقابها عظيم مع هذا .. مع كل ما لهذه الأركان من أجر وجزاء وخير وحسنات وثواب لفعلها .. فالأخلاق تكافئها وتعادلها .

تأملوا أخوة الإسلام هذا الحديث الصحيح عن نبيكم الله وقارنوه بحسن الخلق .. ألا يكافيء حسن الخلق الصلاة والزكاة والصوم .. صلاة هذا المفلس ماذا كانت أمام الشتم والقذف والضرب والظلم بأكل مال الحرام بالغش أو بالحيل أو الظلم بسفك الدم الحرام .. فالأخلاق السيئة طرحت صاحبها في النار .. فاعبد الله أيها المسلم الحق لا تغررك صلاتك ولا صيامك ولا زكاتك إن لم تكن صالح الأخلاق كما كان نبيك محمد وكما كان أصحاب نبيك محمد العبرة ذات العبر وعمر وعثمان وعلى وعن أخلاقهم وقصصهم الكثيرة المعبرة ذات العبر

.. كانوا يصلون ويصومون ويحجون وكانوا من ذوي الأخلاق العظيمة .. يخشون الظلم .. وسوء الخلق فيا عباد الله هذه تذكرة تنفع القلوب المؤمنة الخاشعة الصادقة الطالبة الجنة والمستعدة للقاء الله .. فالبر حسن الخلق

خطبة في .....

#### التقوى

قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله مَّ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا مَّوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: العبد شيئا مما يلزمه ولا يفعل شيئا مما يلزمه تركه ويبذل في ذلك "حق تقاته " هي أن لا يترك العبد شيئا مما يلزمه ولا يفعل شيئا مما يلزمه تركه ويبذل في ذلك جهده ومستطاعه " وقد روى عن ابن مسعود أنه قال في ذلك " أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر "

عباد الله التقوى رأس مال المسلم التَّقْوَى هَاهُنَا وكان الله عَلَى صَدْرِهِ الذي فيه قلبه فالله تعالى دعانا إلى الالتزام بالتقوى وأمرنا بالتثبت بها ورغبنا إليها فهي زاد القلوب وغذاء الأرواح والألباب وزاد الآخرة حيث يقول مولانا عَلَى ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي اللَّابِ وزاد الآخرة حيث يقول مولانا عَلى ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُونِ يَا أُولِي اللَّابِ ﴾ [البقرة: ١٩٧] فهي الزاد حقا حيث أنها تمنع المؤمن من الاسترسال في المعاصي والآثام وتجنبه الوقوع في الفسوق وتحجزه عن محارم الله عَلى

أخوة الإسلام .. والحقيقة أن كثيرا من الناس لا يعرف من معنى التقوى سوى أنها مجرد صوم وصلاة مع أنها أوسع من ذلك بكثير فذلك ما تشهد به الآيات القرآنية ، التقوى أيها العبد المسلم أن تحفظ ميثاق الله الذي أخذه عليك بلزوم طاعته فلا تنقضه بعصيانك إياه .. الرياء معصية والحسد معصية والغرور معصية .. وليس المعاصي فقط ترك الصلاة والزكاة والكذب .. فالقلوب تعصي إن لم تصلح وتعمر بالولاء والطاعة والحب لله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَهُ الَّذِي وَانْقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَقُوا الله الله عليم المناصق في القول والعمل وميئاقة الله على الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه تأي بالصدق في القول والعمل ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدِقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ المُتَقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣] التقوى أن تكون بارا لا فاجرا ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِياتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ اللَّقِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِياتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَقِينَ فاحرا ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِياتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَقِينَ كَالمُفْتِ عَن الله والعفو عن عالم قرابتك وأرحامك بالإحسان إليهم والعفو عن كالفُجَّارِ ﴾ [ص: ٢٨] التقوى أن تصل قرابتك وأرحامك بالإحسان إليهم والعفو عن مسيئهم

﴿ وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] التقوى أيها العبد المسلم أن تشهد بالحق ولو لعدوك ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهُ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتّقْوَى وَاتّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ خَبِيرٌ بِهَا وَلا يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨] .. التقوى أيها العبد الذي ترجو الجنة والنجاة أن تحذر العدوان والإثم ومعصية الرسول والظلم لأحد من المسلمين والمعاهدين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين . عباد الله اتقوا ربكم وتعرفوا إليه حال الرخاء يعرفكم في حال الشدة والبلاء ، تعرفوا إلى ربكم بالخضوع له والمحبة والتعظيم وكثرة العبادة ابتغاء مرضاته وتجنب معاصيه خوفا من عقابه الأليم تعرفوا إلى الله بفعل الطاعات ما دمتم في زمن القدرة والإمكان قبل أن تتمنوا العمل فلا تستطيعوا إليه سبيلا .

فالمتقون هم أهل النجاة وشاهد ذلك ما وقع وما يقع للمتقين ألم يبلغكم ما وقع لسيد المتقين حيث خرج هم من مكة ومعه صاحبه أبو بكر هم يخشيان على أنفسها من قريش فنجاهما الله تعالى من ذلك وقريش على رؤوسهم يقول أبو بكر: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا فيقول له رسول الله ها [ لا تحزن إن الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما ] فنجى الله نبيه بمفازته من غير أن يمسه سوء.

عباد الله .. ألم تسمعوا ما وقع لنبي الله يونس و حيث ذهب عن قومه مغاضبا لهم لما عصوه فركب البحر فثقلت بهم السفينة فاقترع أهلها أيهم يلقى في البحر لتخف السفينة وينجو بعض من فيها ولا يهلكوا كلهم فوقعت القرعة على قوم فيهم نبي الله يونس فالقوا في البحر فالتقم الحوت يونس ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ

إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] فاستجاب له رب العالمين فأنجاه من الغم ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ (١٤٣) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤) ﴾ [الصافات] وقصص نجاة المتقين كثيرة .. وقصة الثلاثة اللذين سدّ عليهم الغار أنجاهم الله تعالى بتقواهم وعملهم الصالح ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ يَحْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]

عباد الله .. وأهم النجاة .. النجاة من عذاب النار .. فالمتقون ينجيهم الله بمفازتهم يوم القيامة من أهوالها وأيامها قال الله تعالى ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُّما مَقْضِيًّا (١٧) ثُمَّ مَنْ أَهُوالها وأيامها قال الله تعالى ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُّما مَقْضِيًّا (٧١) ثُمَّ نُنجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِينَ فِيهَا جِثِيًّا (٧٢)﴾ [مريم] " بكى عبدالله بن رواحة ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } فلا أدري أنجو منها مريضا فقيل ما يبكيك ؟ فقال ذكرت قول الله { وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } فلا أدري أنجو منها أم لا ، وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه بكى ويقول: أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون

## خطب حول رمضان

| مر  | فضائل رمضان                   | دخول شهر رمضان              | يوم بدر ليلة القدر  |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| مر  | فضائل رمضان وآدابه            | هدي النبي ﷺ في رمضان        | رمضان خصاله وفضله   |
| رما | نمان شهر القران مع بعض الآداب | رمضان شهر الجهاد بدر الكبرى | صوم الحيوان         |
| رم  | ضان واللسان                   | أسرار الصوم                 | آيات الله في الصيام |
| ود  | اع رمضان وثمرات الصوم         |                             |                     |

## الإيهان والعقيدة

| زيادة الإيهان ونقصانه            | تقوى الله ﷺ                  | محبة الله تعالى               |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| محبة الله تعالى                  | الإيمان بضع وسبعون شعبة      | الإخلاص في العبادة            |
| الاحتجاج بالقدر                  | جزاء الإعراض عن دين الله     | التدبر في مخلوقات الله الغراب |
| وصف للجنة وأهلها                 | وصف لأهل النار               | من أهوال يوم النشور والحشر    |
| الاحتجاج بالقدر                  | آيات الله السهاء الأرض       | معاني أسهاء الله الحسنى       |
| رسالة نوح ودعوته                 | بداية قصة نوح ﷺ              | إدريسﷺ                        |
| نوح يدافع عن الضعفاء             | اتهام نوح بالجنون            | اتهام نوح بالضلال             |
| الفرق الإسلامية والصراط المستقيم | الغاية هي الجنة              | نوح يدعوهم للتفكر في خلق الله |
| مسالة الرزق                      | تعظيم الله تعالى وشعائره     | مظاهر الشرك في المجتمعات      |
| محمد ﷺ صاحب لواء الحمد           | آية الكرسي                   | صفات الرسول ﷺ وحقوقه          |
| سورة العصر                       | الاعتقاد والخرافة            | جهنم                          |
| واقع الأمة في المجالات المختلفة  | افتراق الأمة إلى فرق والعلاج | تعاهد القران وهيمنته          |
|                                  | أسباب الفتن وموانعها         | اشتداد الفتن على مر الزمن     |

#### العبادات والمعاملات

| 0  | للاة الجياعة  | شغل الأوقات بالطاعات | الطاعة والمعصية وأثرهما على المجتمع |
|----|---------------|----------------------|-------------------------------------|
| 11 | صلاة وإتمامها | الزكاة في الإسلام    | الربا                               |
| ۲. | مة الزواج     | خطر الربا            | محرمات استهان بها الناس             |
| 11 | سرقة والرشوة  |                      |                                     |

#### الأخلاق والرقائق

| آفات اللسان ومنها الغيبة | حقوق المسلم الستة | الابتلاء وفوائده |
|--------------------------|-------------------|------------------|
|--------------------------|-------------------|------------------|

| الرياء                         | الظلم                           | الصدق                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ذم الدنيا                      | الحسد                           | الأصدقاء والأعداء                                        |
| أحكام الهجر                    | حق الجوار                       | التوبة                                                   |
| الأخوة والعفو والصفح           | سرعة تنفيذ الصحابة للأوامر      | بعدنا عن جيل الصحابة                                     |
| الأبرص والأقرع والأعمى         | شروط الحجاب الشرعي              | التبرج والسفور                                           |
| الاستقامة                      | لا تقنطوا من رحمة الله          | التبني وكفالة اليتيم                                     |
| وأحسن كما أحسن الله إليك       | إنها يخشى الله من عباده العلماء | كل المسلم على المسلم حرام                                |
| الحياء من الإيمان              | تحريم الوسائل المؤدية للزنا     | حقوق المرأة                                              |
| الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم | لئن شكرتم لأزيدنكم              | رعاية الضعفاء والاهتمام بهم                              |
| التقوى                         | حسن الخلق وحديث المفلس          | الرفق والتكبر والقسوة                                    |
| الكبر والاستكبار               | الحسد أسبابه وعلاجه             | الرفق والتكبر والقسوة<br>الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |
| التوبة من الخطايا والذنوب      | شؤم المعصية                     | العلم علم الله علم آدم                                   |
| اللباس والتعري                 | الكفر والكذب والاستكبار         | الخوف والحزن                                             |
| الابتلاء والامتحان             | ردوافع الحسد والشر              | الصدق في القول والعمل                                    |
| الطيرة والتشاؤم                | حديث الترمذي ١٥ خصلة            | الإسراع في الخيرات                                       |
| البكاء من آيات الله            | واجب القادرين نحو الضعفاء       | حقوق الأخوة في الإسلام                                   |
| الميزان الرباني عطاء نموذج     | تقلب الدنيا بأهلها              | عباد الرحمن من سورة الفرقان                              |
|                                |                                 | الزنا واللواط والحيض                                     |
|                                | التربية والابناء                |                                                          |
| حقوق الأبناء على الآباء        | التربية الصالحة                 | في تربية الأبناء                                         |
|                                | قوا أهليكم نارا" في التربية     | التحذير من فتنة الأبناء                                  |
|                                | الموت                           |                                                          |

سنن وأدب الاحتضار

آداب وصلاة الموت

الموت

العبرة والحكم من الموت

الموت .. وطول الأمل

ذكر الموت

# فهرس الخطب

| خطبة الحاجة              |
|--------------------------|
| محبة الله تعالى          |
| تقوى الله ﷺ              |
| صلاة الجماعة             |
| الموت١٦                  |
| الصدق                    |
| زيادة الإيمان ونقصانه    |
| الإخلاص في العبادة       |
| الابتلاء وفوائده         |
| الظلم                    |
| الرياء ١٠٠٠ الرياء       |
| حقوق المسلم الستة        |
| آفات اللسان ومنها الغيبة |
| الأصدقاء والأعداء        |
| الحسد                    |
| ذم الدنيا                |
| في تربية الأبناء         |
| التوبة                   |
| فضائل رمضان              |
| دخول شهر رمضان           |
| يوم بـدر                 |
| ليلة القدر               |
| حق الجوار٥٥              |
| فضائل رمضان وآدابه       |

| شغل الأوقات بالطاعات                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| شغل الأوقات بالطاعات         أحكام الهجر         صفات الرسول ﷺ وحقوقه |
| صفات الرسول ﷺ وحقوقه                                                  |
| سنن وآداب الاحتضار                                                    |
| أسباب بعدنا عن جيل الصحابة                                            |
| سرعة تنفيذ الصحابة للأوامر قصة زينب وأبي طلحة                         |
| الأخوة والعفو والصفحالأخوة والعفو والصفح                              |
| التبرج والسفور " وليضربن بخموهن "                                     |
| شروط الحجاب الشرعي                                                    |
| الأبرص والأقرع والأعمى                                                |
| التبني وكفالة اليتيم                                                  |
| الوبا                                                                 |
| ( مثل القائم على حدود الله )                                          |
| المسارعة في الخير                                                     |
| التربية الصالحة                                                       |
| الطاعة والمعصية وأثرها في المجتمع                                     |
| لا تقنطوا من رحمة الله ومكفرات الذنوب                                 |
| واستقم كما أمرت " الاستقامة "                                         |
| الإيمان بضع وسبعون شعبة                                               |
| كل المسلم على المسلم حوام                                             |
| إنما يخشى الله من عباده العلماء                                       |
| وأحسن كما أحسن الله إليك                                              |
| حقوق المرأة                                                           |
| تحريم الوسائل المؤدية إلى الزنا                                       |
| الحياء من الإيمان                                                     |

| ضعفاء والاهتمام بمم                                                                          | رعاية ال       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| رتكم لأزيدنكم                                                                                | لئن شك         |
| تعالى                                                                                        | محبة الله      |
| بي ﷺ في رمضان                                                                                | هدي ال         |
| لتكبر والقسوة                                                                                | الرفق وا       |
| ى مخلوقات الله                                                                               | التدبر في      |
| والكذب                                                                                       | الصدق          |
| ا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً                                                         | إِنْ تَتَّقُوا |
| و صاحب لواء الحمد                                                                            | محمد ﷺ         |
| طول الأملطول الأمل                                                                           | الموت و        |
| لزيارة والاستئذانلزيارة والاستئذان                                                           | آداب ال        |
| لأمة إلى فرق وعلاج ذلكلامة على الله الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | افتراق ا       |
| مة في المجالات المختلفة                                                                      | واقع الأ       |
| الفتن على مر الزمنالفتن على مر الزمن                                                         | اشتداد         |
| الفتن وموانعها                                                                               | أسباب          |
| عراض عن دين الله " فصلت "                                                                    | جزاء الإ       |
| قرآن وهيمنته على الكتب                                                                       | تعاهد ال       |
| ج بالقدر                                                                                     | الاحتجا        |
| ل يوم النشور والحشر                                                                          | من أهوا        |
| لأهل النار                                                                                   | وصف ا          |
| لمجنة وأهلها                                                                                 | وصف ل          |
| هاء الله الحسنى                                                                              | معايي أس       |
| له السماء الأرض الشمس القمر النجوم الليل والنهار                                             | آيات الله      |
| سبابه وعلاجه                                                                                 | الحسد أ        |
| علم الله علم آدم                                                                             | العلم          |

| الكبر والاستكبار                           |
|--------------------------------------------|
| الكبر والاستكبار                           |
| شؤم المعصية آدم وإبليس                     |
| التوبة من الخطايا والذنوب                  |
| الخوف والحزن                               |
| الكفر والكذب والاستكبار                    |
| الاحتجاج بالقدر                            |
| اللباس والتعري                             |
| ادريس ﷺ ١٩٤                                |
| الصدق في القول والعمل                      |
| بداية قصة نوح ﷺ                            |
| رسالة نوح ودعوته                           |
| اتمام نوح بالضلال                          |
| اتمام نوح بالجنون وغير ذلك                 |
| نوح يدافع عن الضعفاء                       |
| نوح يدعوهم للتفكر في خلق الله تعالى        |
| رمضان خصاله وفضله                          |
| رمضان شهر القرآن مع بعض الآداب             |
| رمضان شهر الجهاد بدر الكبرى                |
| رمضان واللسان                              |
| الغاية هي الجنة                            |
| دوافع الحسد والشردوافع الحسد والشر         |
| سورة العصر                                 |
| الابتلاء والامتحان                         |
| الإسراع في الخيرات بادروا بالأعمال الصالحة |

| حديث الترمذي ١٥ خصلة                        |
|---------------------------------------------|
| حديث الترمذي ١٥ خصلة                        |
| حقوق الأخوة في الإسلام                      |
| العبرة والحكم من الموت                      |
| آداب وصلاة الموت                            |
| آيات الله في صوم الحيوان                    |
| أسرار الصوم                                 |
| وداع رمضان وثمرات الصوم                     |
| واجب القادرين نحو الضعفاء                   |
| حقوق الأبناء على الآباء                     |
| التحذير من فتنة الأبناء والحب الجارف لهم    |
| البكاء من آيات الله.                        |
| قوا أهليكم نارا " في التربية "              |
| عباد الرحمن من سورة الفرقان                 |
| تقلب الدنيا بأهلها                          |
| الميزان الربايني عطاء نموذج                 |
| الاعتقاد والخرافة                           |
| خطر الرباخطر الربا                          |
| محرمات استهان بما الناس                     |
| الصلاة وإتمامها                             |
| الزكاة في الإسلام                           |
| الفرق الإسلامية والصراط المستقيم            |
| مظاهر الشوك في المجتمعات الإسلامية          |
| الزنا واللواط والحيض وإتيان المرأة من الدبر |
| السرقة والرشوة                              |

| £40   | تعظيم الله تعالى وشعائره        |
|-------|---------------------------------|
| ٤٣٩   | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |
| £ £ ₹ | مسالة الرزق                     |
| £ £ 0 | جهنم                            |
| ٤٤٩   | ذكر الموتذكر                    |
| ٤٥٢   | حسن الخلق وحديث المفلس          |
| £07   | التقوى                          |



र रेंद्र रेंद्र

جمال شاهين

المكتبة الخاصة ٢٠٢٢